دكتورحمك ناالله مصطفىحسن

التطورالقتطادى والجتاي

في السِّرُ وَدَانِ ۱۸۲۱ - ۱۸۲۱



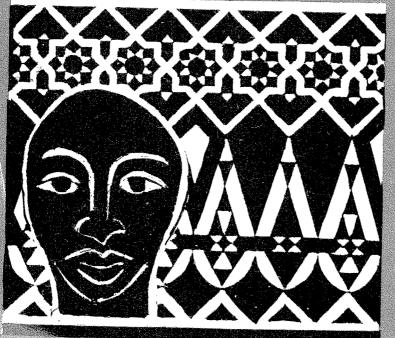



يارك في المعارك



# البطورالاقتصاري والافتهابي في السيدودان المعارفة المعارفة

دكتور حمد نا الله مصطفى حسن مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب حامعة عين شمس

. 199

الطبعة الأولى ١٩٨٥



الناشر: دار المعارف ١١١٩ كورنيش النيل ــ القاهرة ج.م.ع

إهسداء

إلى الأبوين الكريمين ٢٠٠

عرفانا ووِفاء ً وبرا ٠٠٠





# المتــويات

| صفحة             |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| · - 0            | المقدمة ٠٠٠٠٠٠٠                                |
|                  | تمهيا : تطور السودان الاقتصادي والاجتماعي      |
| WE - 11          | بسین عامی ۱۸۲۱ ، ۱۸۶۱ ۰ ۰ ۰                    |
| 4+ - 40          | الفصل الأول : تطور الأوضاع الزراعية ٠ ٠ ٠      |
| 145 - 41         | الفصل الثاني : الثروة المعدنية والصناعية • • • |
| 778 - 140        | الفصل الثالث : التجارة والمواصلات : ٠ ٠ ٠ ٠    |
| 718 - 18Y        | القسم الأول ( التجارة الداخلية ) ٠             |
| 727 - 737        | القسم الثاني ( التجارة الخارجية ) ٠            |
| 778 - 784        | القسم الثالث ( المواصلات ) ٠                   |
| 41+ - 470        | الفصل الرابع: الضرائب وشئون المال ٠ ٠ ٠        |
| ٣٧٢ - ٣١١        | الفصل الخامس: التركيب الاجتماعي وتطوره • •     |
| ۶۲۲ <u>~ ۲۷۳</u> | الفصل السادس : العادات والتقاليد ٠ ٠ ٠ ٠       |
| ٤٧٠ _ ٤٢٣        | الفصل السابع: الطرق الصوفية والمجتمع السوداني. |
| ٥١٨ ٤٧١          | الفصل الثامن : التعليم والثقافة • • • • •      |
| 019 - 019        | الخاتمــة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                          |
| 01+ - 071        | الملاحق والخرائط ٠ ٠ ٠ ٠                       |
| 002 - 021        | المصادر والمراجع ٠ ٠ ٠ ٠                       |



### القدمة

فى السنوات الأخيرة بدأ سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس ينهج نهجا جديدا فى دراسة التاريح الحديث والمعاصر من خلال قيام أبنائه ، وبتوجيه من رواده ، الى إعطاء مزيد من الاهتمام للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى وغيره من جوانب التاريخ الأخرى والمتنوعة دونما الإغراق فى التاريخ السياسى الذى ظل لسنوات طويلة خلت صاحب القدح المعلى .

لذلك فقد آثرت ، جريا على هذا المنوال ، أن تــكون دراستي عن التطور الاقتصادي والاجتماعي للسودان بين عامي ١٨٤١ ، ١٨٨١ ٠ ولقد شكل العامان \_ اللذان بدأت بهما الدراسـة واختتمتها \_ أحداثا اقتصادية واجتماعية هامة وان بدت ـ للمولعين بالتاريخ السياسي ـ غير ذلك • فقد شهد العام الأول بداية سيل منهمر من التجار والمعامرين الأجانب نحو السودان ، مستظلين بمعاهدة لندن عام ١٨٤١ التي كانت تنص على تنفيذ معاهده بلطة ليمان عام ١٨٣٨ المبرمة بين الدولة العثمانية وانجلترا ، وكانت المعاهدة الأخيرة تحوى بندا هاما ، وبالتحديد البند الثاني الذي ينص على ضرورة السماح للدول الأجنبية بالإتجار في أملاك الدولة العثمانية ومنها مصر والسودان أيضا ، ذلك لأن السودان أصبح بمقتضى فرمانى ٢٣ مايو وأول يونية عام ١٨٤١ يحكم بواسطة محمد على • وهذا يعني سريان المعاهدات التي أبرمتها الدول مع الدولة العثمانية • كـذلك فإن عـام ١٨٤١ كان ذا مغزى إقتصـادى في مصر والسودان ، فمصر كانت خارجة لتوها من أحداث الشام وما أعقبها من تدهور مالى للبـــلاد ، لذلك فلا عجب أن نشهد وثائق القلعة ــ بالذات ــ في هذا العام تفيض بالمراسلات بين محمد على والقائمين على شئون السودان في كيفية زيادة موارد البلاد • بالاضافة إلى ما شهده السودان

فى هذا العام من استمرار حمالات سليم قبطان فى النيل الأبيض لفتح آغاق جديدة للتجارة السودانية ، أما عام ١٨٨١ الذى شهد بداية الثورة المهدية فى السودان ، فقد كان نتيجة طبيعية ومنطقية لأحداث اقتصادية واجتماعية فى البلاد وأعنى بها تجارة الرقيق ذات الأبعاد الإقتصادية والاجتماعية ، كما شهد هذا العام أيضا تدهورا خطيرا لمالية السودان كانت مواكبة ، الى حد بعيد ، لتلك التى جرت فى مصر ، ولعل تقرير رعوف باشا \_ حكمدار السودان \_ الذى قدمه فى ٢٨ مايو ١٨٨٠ شم ميزانية السودان عام ١٨٨١ يؤيدا تماما ما ذهبنا إليه ويقيما البرهان سلطعا ،

وينبغى أن أشير الى أننى حاولت ــ قدر المستطاع ــ أن أتوخى المنهج العلمى مقرونا بأمانته فى عرض هذه الدراســة ، طارحا الأهــواء الشخصية التى لا تتفق والبحث العلمى ٠٠ كان سبيلى فى هذا المنهــاج أن أترك الوثائق لتروى الوقائع ٠ ولذلك فقد حفلت الدراســة بكثير من نصوصها الأصلية ٠ ليس معنى ذلك أننى وقفت منهــا موقف المتفــرج بل تدخلت بالتعليق عليها حينا ثم بالتحليل حينا آخر فى محــاولة للخروج بنتائج جــديدة ٠

وقد حوت هذه الدراسة تمهيدا وثمانية فصول • تناولت فى التمهيد أوضاع السودان الاقتصادية والاجتماعية بين عامى ١٨٢١ ، ١٨٤١ مركزا على مسئلتى الأرض ونشأة المدن وما صحبهما من تطور اقتصادى واجتماعى •

وفى الفصل الأول عرضت للتطورات الزراعية التي مر بها السودان من حيث الأرض ووسائل الإنتاج الزراعي • وفى الفصل الثاني ناقشت موضوع الثروة المعدنية والصناعة من خلال البحث عن المعادن ، والحديث عن أهم الصناعات والحرف التي كانت منتشرة ثم البحث عن العوامل التي أدت الى تأخر قيام صناعة سودانية • أما الفصل الثالث فقد تناول

التجارة والمواصلات وأمام الصلة العضوية والمنهجية بين موضوعاته عمدت الى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: الأول وتناول التجارة الداخلية في أقاليم السودان المختلفة من جنوبه الى وسطه وشاله ومن شرقه الى غربه ، عارضا الأهم مراكز السودان التجارية وما كان يتميز به كل واحد منها ، كذلك فقد عرضت للتجارة الأجنبية في السودان مبينا مراميها القريبة والبعيدة وما انتهت اليه •

وقد اقتضت الدراسة أن أعرض لموضوع التجارة مع مصر ضمن التجارة الداخلية ، اذ لم يكن المسئولون حينذاك يفرقون بينهما ، فقد كانتا تسيران وفقا الأوامر ولوائح متشابهة •

والقسم الثاني خصص للتجارة الخارجية مع الحبشة وبلاد شبه الجزيرة العربية وما جاورها ومع شمال وغرب أفريقيا ، أما القسم الثالث فكان خاصا بالمواصلات على اختلاف أنواعها من برية ونيلية وبحرية • وفى الفصل الرابع عرضت للتطور الضرائبي والمالي في السودان والمي أي مدى كان هذا التطور مسئولا عما حدث عام ١٨٨١ وما قبله ٠ وفى الفصلين ألخامس والسادس درست المجتمع السوداني من حيث تركيبه السكاني والقبلي وعاداته وتقاليده ، مبينا التنوع الشديد بين سكانه من خلال الأصول العرقية ، الأمر الذي أفرز عادات وتقاليد متباينة أيضا • ولم أستطع أن أغض الطرف عن دراسة بناء القبيلة السوداني والذى كان سمة أساسية لهذا المجتمع • وفى الفصلين الأخيرين ـ السابع والثامن ـ عرضت للطرق الصوفية ثم التعليم والثقافة حيث انتشرت الطرق في طول البسلاد وعرضها ومارست دورها الديني والاجتماعي ، تاركة آثاراً جلية على ثقافة المواطن السوداني وحياته الاجتماعية ، كما بينت في الدراسة الى أى مدى كانت هـذه الطرق مركزا تجمع حـوله السودانيون من كل عرق ، بحيث يمكن القول دون تردد إنها قد لعبت دورا أقرب ما يكون الى الدور الذي تلعبه الأحزاب في أوربا ٠

أما الجانب التعليمي فقد غلب عليه الطابع الديني حيث انتشرت الخلاوى فى أرجاء البلاد تؤدى دورها من خلال عمليات الدعم سواء أكان نقودا أو أراض أو حتى فى صورة حبوب ٠

وقد بنيت أسس هـذه الدراسـة على ركام ضخم من الوثائق ضمته خـزائن دار الوثائق والمحفوظات ، وتتـوع بتنوع دواوين الحـكومة ومصالحها في القـرن التاسـع عشر ، بالاضـافة الى وثائق الخارجية البريطـانية والخارجية الأمريكية والخارجية الفرنسـية أو ما يعـرف بالأرشيف الأوربي بدار الوثائق القومية بالقلعة ، كمـا اعتمدت هـذه الدراسة على كثير من الوثائق المنسـورة وكتابات الرحـالة ، والدوريات الماصرة للأحـداث والدراسات العربية والأجنبية مما هو مسجل بثبت المحـادر ،

وفى الختام أجد من الأمانة العلمية أن أقدم الشكر خالصا والثناء عاطرا الى كل الهيئات العلمية التى وفرت لهذه الدراسة ولصاحبها كل سبل الرعاية ، وعلى رأسها دار الوثائق القومية بالقلعة من خلال القائمين عليها منقد عشت بينهم سنوات طويلة لم يبخلوا فيها بشيء ، وكذلك مكتبات دار المكتب المصرية والجامعات المصرية ، والجمعية المجرافية والجمعية المحرية الدراسات التاريخية ، وجميع مراكز البحوث التى أعانتنى على إخراج هذا العمل • كما لا يفوتنى أن أشيد بالمناخ العلمى الرفيع الذي أحاطنى به سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس • ومن واجب العرفان أن أشكر والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس • ومن واجب العرفان أن أشكر بالثناء استاذى العزيز الدكتور عبد الخالق لاشين الذى غمرنى بفيض من علمه العزير ، الأمر الذى يجعل قلمى عاجزا عن صياغة ما يكنه قلبى له ، فقد استمعت إليه كثيرا كما كتب إلى وهو في الخصارج أكثر ، موجها ومرشدا وناصحا •

أما استاذى الكريم الاستاذ الدكتور عبد العزيز نوار استاذ التاريخ الحديث بكليتنا والمشرف على السمنار ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط، فقد أسبغ على هذه الدراسة وصاحبها كل رعايته وعلمه وكرمه • فقد فتح لى كل الأبواب وذلل كثيرا من عثرات البحث فأضاء لى الطريق باستاذيته وريادته ، فجزاه الله عنى خير الجزاء •

وأخيرا فإننى أرجو أن أكون قد وفقت فى الإجابة على بعض التساؤلات \_ التى تطرحها مثل هذه الدراسة \_ من خلال النتائج التى توصلت اليها أو القضايا التى طرحت من خلالها •

والله ولى التوفيق

دكتور حمدنا الله مصطفى حسن القاهرة ، حدائق القبة • فى أغسطس ١٩٨٤



### تمهيسد

### تطور السودان الاقتصادى والاجتماعي

### 1481 - 1441

- ـ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبيل عام ١٨٢١
  - (أ) الملكية الزراعية •
  - (ب) النشاط التجاري ٠
  - (ج) نظام البداوة وآثاره الاجتماعية ٠
    - (د) دخول الطرق الصوفية ٠
- \_ التطورات الاقتصادية والاجتماعية بين عامى ١٨٢١ ، ١٨٤١
  - (أ) السياسة الاقتصادية •
  - (ب) الأوضاع الزراعية والتجارية والصناعية وتطورها ٠
    - (ج) إنشاء المدن:
    - ١ ــ مدينة دنقله الأوردى (دنقلة الجديدة) ٠
      - ٢ ــ مدينة الخرطــوم ٠
      - ٣ ـ مدينة محمد على ٠

فجاؤا إلى سنار ـ ومنح هؤلاء العلماء إقطاعات ، ولم تكن السلطنة السنارية ـ فى اعتقادنا ـ تستن سنة جديدة فى هذا المجال تجاه العلماء ، فقد كان رجال الدين دائما فى كل العصور يلاقون هذه الرعاية ، فهم دائما حلقة الوصل بين الرعية والمكام ولسوف نشهد شيئا قريبا من ذلك فى خلال الادارة المصرية عندما راحت تمنح القائمين على التعليم الدينى أراض معفاة من الضرائب حتى يمكنهم القيام بالرسالة التعليمية على خير وجه وقد أعفى سلاطين سنار الإقطاعات المنوحة لرجال الدين من الضرائب أو أية التزامات أخرى (١) •

أما النوع الثالث من هذه الإقطاعات فكان خاصا بالأفراد العاديين ، وقام فيه مشايخ القرى بتوزيع الأراضى على المزارعين لقاء ضريبة تحدد حسب المحصول ، وكان هناك مندوبون من طرف السلطان مكلفين بتسوية الحساب مع المشايخ وتسلم مستحقات الملك (٣) .

ولقد كان من حق صاحب الاقطاع تأجير الأرض وتوريثها من بعده لذريته من الذكور والاناث طبقا للشريعة الاسلامية (٢) • ولكن انتقال الإقطاع من شخص إلى آخر كان لابد أن يتم بموافقة السلطة الذي هو المالك الأصلى للأرض وإصدار توثيق بذلك يحمل خاتمه حتى ولو كان صاحب الاقطاع من رجال الدين الذين منحت لهم الأرض هبة دون إلتزامات • ذلك ما ورد في وثيقتين ترجعان إلى أوائل القرن الثامن عشر ، الأولى تمثل عقد للشيخ رحمه بن الشيخ يونس أمين السلطان تقر بتنازله عن قطعة أرض للشيخ يعقوب هبة لوجه الله ، والثانية بتصديق من جانب

<sup>(1)</sup> Arkell: Fung Origins, S.N.R. Vol. XV, 1932, p. 250.

<sup>(2)</sup> Cailliauld: Op. Cit. pp. 290-91.

<sup>(3)</sup> Reid: Some notes on the tribes of the White Nile province. S.N.R. Vol. XIII, p. 158.

السلطان على هذا العقد (١) ٠

وتتمة للفائدة في موضوع الأرض قبل عام ١٨٢١ نشير الى سياسة سلاطين دارفور تجاهها • فقد وضع السلطان موسى بن السلطان سليمان سولونج أول سلطان من سلاطين الفور سياسة شاملة ازاء الأرض حيث اعتبر كل أراضي السلطنة ملكا خاصا له ، ثم مضى من جاء بعده من السلاطين على هذه السياسة ، يتصرفون في الأرض كيفما شاءوا بالأخذ والعطاء (٢) •

ويذكر نعـوم شـقير أن السلطان موسى قد قام \_ وفقا لهـذه السياسة \_ بتقسيم بلاد الحضر الى « حواكير » أو اقطاعات وزعها على أهله وأخصائه وكبار قومه بحجج مختومة بخاتمه فعاشوا بريعهاهم ومزارعوها ، كما قام بتقسيم قبائل البادية فخص كل قبيلة بأمير من أبناء السلاطين أو بعين من الأعيان تجبى له زكاتها ، وكان القاديم يجمعون الزكاة من البادية وملوك الجباه يجمعون « الفطرة والعشور » من الحضر ، وربما كان السلطان يتنازل عن نصيبه في « الماكورة » فيعطى صاحبها « حجة بالجاه » فلا يقربه أحد من الجباه أو المقاديم • وقد سار على هذا النظام جميع سلطين دارفور الذين أتوا بعد السلطان موسى حتى انتهاء السلطنة (٢) • ويعلق الدكتور محمد أبراهيم أبو سليم على ذلك قائلا : صحيح أن هذه السياسة التى وضعها السلطان موسى قد جعلت التصرف في كل أراضي السلطنة بيد السلطان ، ولـكن ينبغي قد جعلت التصرف في كل أراضي السلطنة بيد السلطان ، ولـكن ينبغي

Arkell: Op. cit. pp. 248-250.

انظر أيضا نسيم مقار: المرجع السابق ، ص ٣٠١ ، وحول هذا الموضوع انظر الدراسة التي أعدها الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم تحت عنوان الفونج والأرض عام ١٩٦٧ ،

<sup>(</sup>٢) محمد ابراهيم أبو سليم: الفور والأرض ، ص ٥٦ . (٣) تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ، الجنزء الثاني

ص ١٣٦٠ . (م ٢ ــ التطور الاقتصادي الاحتماعي)

بعض البلاد بميدة عن قبضة السلطان المباشرة بحكم المسافات أو الأوضاع المحلية أو أن بعضها كان عديم المفائدة بحيث لا تجعله يقوم بمباشرة سلطته في التصرف (١) •

لقد كانت ملكية السلطان الأراضي السلطنة مطلقة من الناهية النظرية وأيدتها الأعراف، إلا أن الواقع كان يجرى حسب الظروف القائمة في المنطقة ومن ناهية أخرى كان هناك قانون « دالى » إله الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، كما كانت هناك أيضا الشريعة الاسلامية بمثلها ونظمها وأشراطها والتي كان من المفروض أن يلتزم السلطان بها في تعامله وتصرفاته ، خاصة وقد كان اهترام التقاليد والعلماء والعدالة أمورا يحرص الجميع عليها ، ولطالما تفاخر السلطين في وثائقهم بحمايتهم للعدالة ونشر الويتها ، وكانوا إذا حدث نزاع حول الأرض احتكموا الى القضاء الذي كان يأخذ بالشريعة والعرف معا ، ومع ذلك كله فان إحترام العدالة والملكية أمر معنوي يتوقف على تصرف السلطان ومدى التزامه الأخلاقي ، فالسلطان لا سبيل إلى محاسبته ولارقابة عليه (٢) ،

ولقد كانت العطايا التى يمنحها السلاطين على ثلاثة أنواع: الأول كان «أمر الرواعية» وهم عربان من كردفان أو الصباح كما تذكر الوثائق، أو من دارفور، حيث يعطى السلطان أحد رجاله حق التصرف في هؤلاء على اعتبار أنهم رعاة في مقابل أن يجد الرعاة حق المرعى والحماية ويقوم هؤلاء برعى حيوانات الموكل من قبل السلطان مع القيام بدفع حق السلطنة، والنوع الثانى من العظاء يتعلق بالقبائل القيام بدفع حق السلطنة، والنوع الثانى من العظاء يتعلق بالقبائل

<sup>(</sup>١) الفــور والأرض . ص ٥٧ .

<sup>( ﴿ ﴿</sup> الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>انظر نعوم شقير: المصدر السابق . ص ١٨) .

<sup>(</sup>٢) محمد أبراهيم أبو سليم: المرجع السابق ص ٥٨٠.

الرعوية أيضا ولا يقتضى أن تكون القبيلة عربية ولم يكن هـؤلاء الرعاة يدفعون الكثير من الحبوب ولكن ما يدفعونه من الابل والماشية والسمن كان كثيرا وفي مقابل ذلك كانت القبيلة تنال الحماية وحقوق المرعى وكما كانت لصاحب العطاء أيضا مسئولية ادارية تجاه القبيلة والنـوع الثالث من العطاء هو قطع الأراضى التى تقدم للأفراد وهو أهمها جميعا وينقسم الى نوعين: نوع يعطى اشخص يزرعه ويستفيد من انتاجه فى معيشته ، وغالبا ما يكون فى شكل قطع صغيرة توصف بأنها هبة أو صدقة ، وأكثرها ما كان يعطى للعلماء والفقراء والفقراء والنـوع الآخر ويسمى «بالحاكورة» وهي قطعة أرض كبير ، يختص السلطان وحده بمنحها عن طريق وثيقة تسجل فيها حدودها وكافة الشروط (۱) .

ويشير التونسى الى الاقطاعات التى كانت تمنح للأفراد فى دارفور ، ومن بينها الاقطاع الذى منحه السلطان عبد الرحمن لوالد التونسى • وفيه يتضح تماما خلوه من أية الترامات أو ضرائب حيث كان يحق له أن يتصرف فيه تيفما يشاء ، لأنه على حد قول الوثيقة « هبة لوجه الله تعالى » (٢) •

ويذكر التونسى أيضا أنه كان للسلطان أراض خاصة يقوم بزراعتها الأهالى دون مقابل ، كما كان لحكام الأقاليم مزارع خاصة أيضا يقوم على زراعتها الأرقاء والأهالى (٣) •

ويقترب نظام ملكية الأرض بكردفان وتقلى من ذلك ، فكان أيضا يقوم على أساس أن جميع الأراضى كانت ملكا للمك الذي يمنحها

<sup>(</sup>١) محمد ابراهيم ابو سليم: المرجع السابق . ص ٥٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) تشميذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان • ص ۲۷ ، انظر ايضا نفس المصدر ص ۲۹ نص الوثيقة التي منح بمقتضاها والد التونسي اقطاعا بجهات دارغاور .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ١٧٧ ٠

اللافراد بقصد الاستغلال مقابل جزء من غلتها في صورة ضريبية (١) •

ذلك ماكان يجرى بالنسبة للأرض الزراعية ، أما في مجال التجارة فيمكن القول إن السلطنات الوطنية والمشيخات والممالك التي نشأت في السودان قبل عام ١٨٢١ قد ارتكز نشاطها الاقتصادى بشكل أساسى على التجارة ، وكان زعماؤها من سلاطين وشيوخ ومكوك من أكبر التجار وقد اشتهرت في ذلك العصر مدن تجارية عديدة مثل الدر وأبريم ودنقلة وبربر والدامر وشندى في النوبة ، وسنار والعطبرة وقوز رجب وسواكن في شرقى السودان ، والأبيض وباره في كردفان ، والفاشر وكوبه في دارفور ، فجميعها كانت مراكز للتجارة ، وأهم سلعة كانت تتداول آنذاك وتكاد تكون السلعة الرئيسية لجميع تلك المراكز هي الرقيق الذي كان يمثل ٨٨٨٪/ من حجم تجارة دافور وسنار (٢) ، وأهم ما يلاحظ على النشاط التجارى آنذاك هو غياب الإدارة المنظمة التي تشرف على أمور التجارة ، اللهم إلا اذا استثنينا الضرائب والمكوس التي كانت تفرض على القوافل ، كما أن تلك السلطنات والمشيخات لم تكن تخضع لسياسة تجارية موحدة ، فليست هناك عملة مشتركة بينها أو نظام ثابت

وفيما يتعلق بالحرف فلا نكاد نلمح تطورا ملموسا لها فقد كان جلها آنذاك يدويا بسيطا، وكان هذا شيئا طبيعيا لمجتمع حاجاته محدودة إلى جانب أنه يأنف العمل اليدوى حيث يغلب عليه طابع البداوة •

أما البناء الاجتماعي للسودان في ذلك الوقت فيمكن القول إنه كان يستند الى قاعدة سكانية متنوعة قوامها القبيلة • فمن بجاه في الشرق على ساحل البحر الأحمر الى نوبيين في الشمال فقبائل عربية على طوق

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: المرجع السابق ص ١٦٤٠.

Terence Walz; Trade between Egypt and Bilad AS-Soudan.(1) 1700-1820. p. 36.

وأنظر أيضًا بوركهارت : المصدر السابق . ص ٢١٣ ، ص ٢٥٢ .

النهر وأخرى متفرقة فى أرجاء السودان ، الى مجموعات سكانية زنجية وعربية بدارفور وكردفان ، وزنجية خالصة فى الجنوب .

# نظام البداوة وآثاره الاجتماعية:

كان الرعى قبيل ضم السودان عام ١٨٢١ هـو الحرفة الرئيسية لغالبية سكانه ويميز البعض بين عدة أنواع للبداوة ، فهناك نوع يومى بين الصباح والمساء ، وآخر موسمى و فخلال موسم المطريهبط الرعاة من الجبال الى السهول بين عطبره والنيل حيث تكثر المراعى ، وفى الصيف يفرون من السهول الجافة المحرقة الى الجبال المرتفعة حيث عيدون المياه والمرعى وهناك نوع ثالث من تلك الانتقالات أو الهجرات الجماعية والذى كان يشترك فيه الرعاة والحضر ويسمى بالنجيع والذى يكون تخلصا من الجدب كلما انخفض النيل أو فرارا من وباء الجدرى الخطير (١) والخطير (١) والخطير (١) والخطير (١) والمنافقة المنافقة والخراء والذى وباء المنافقة المنافقة والخطير (١) والمنافقة والخطير (١) والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وباء المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وباء المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولينافقة والمنافقة وباء المنافقة ولينافقة ولين

ونظام البداوة هدذا ، كان من أبرز الظواهر البشرية للرعاة حيث تتحرك الجموع الهائلة من الحيوان ، وقبائل بأكملها أو أجراء منها ، تتحرك عبر الصحراء والوديان والسهول صاعدة الجبال ومنحدرة منه ، آمنة متباطئة حينا ، أو وجلة مهرولة حينا آخر هربا من الخطر ، محدثة من الثغاء والرغاء والصهيل والنباح والصراخ ، منتقلة بخيامها ومشاكلها اليومية المألوفة ، فاذا وصلت المهجر تعقد صلات ود وألفة قد تنتهى بعقد مصاهرات مع سكان المنطقة ، أو ربما تثير خصومة تؤدى الى اراقة الدماء بينهما ، وفي كلتا الحالتين تتفق الآراء أو تختلف ، وتتفرق البطون المتحالفة أو يتحالف البعض مع قبائل أخرى ، وتبرز قيادات جديدة تغير تاريخ القبيلة ،

<sup>(</sup>۱) حسين كامل أبو الليف : مرحسلة من مراحل التطور السياسى والاجتماعى في السودان . المجلد الخامس من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . ص ۹۷ وما بعدها .

ومن الآثار الاجتماعية التي نجمت عن هذا النظام تفرق السكان السودانيين الى جماعات صغيرة العدد متركزة في مواطن متباعدة ، الأمر الذي أدى الى قلة العمران • وأصبحت الهجرة الى أمد معلوم أو حتى الى غير عودة شيئا مألوها ، فلم يعرف السوداني ــ آنذاك ــ الالتصاق الشديد بمكان محدود كما كان الحال لدى فلاحى مصر •

### دخول الطرق الصوفية للسودان:

ومن الظواهر الاجتماعية الملفتة للنظر أيضا فى تلك الفترة ظاهرة الطرق الصوفية التي بدأت تتمو فى السلطنة السنارية •

لقد هيأ المناخ السياسي والثقافي للمجتمع آنذاك أن تتبوأ هذه الطرق مكانة كبيرة بين أفراد المجتمع ، فقد كانت بمثابة الزاد الفكرى الذي يرتوى منه الرجل العادى الذي تلقى تعليما بسيطا ، فلم يكن يستطيع أن يناقش بعض الأمور أو الظواهر الخارقة وما أكثرها التي كان يبديها بعض شيوخ هذه الطرق ، وما كان لهولاء الأفراد الا أن يتقبلوا هذه الخوارق التي لا تقوى عقولهم على مناقشتها ، كذلك فقد ساعدت الأوضاع السياسية على أن تجد هذه الطرق التربة الملائمة لكي تنمو ، فقد كان السودان آنذاك مفكك الأوصال تتنازعه سلطنات وممالك ومشيخات راح كل سلطان و « مك » لها يقنع بدائرته الضيقة غير ملتفت الى ضرورة خلق كيانات موحدة ذات حجم كبير ، ومن هنا كانت هذه الطرق الصوفية هي البديل السياسي لكي ينضوي في صفوفها كل أبناء المجتمع السوداني من شيماله وجنوبه الى شرفه وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة وياب على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة وياب على عد قول البعض وغربه ، وتلاقت على باب حلقة شيخ الطريقة وياب وياب والعرب » (") •

<sup>(</sup>۱) ود ضبف الله : مقدمة كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان . ص ۱۱۸ .

هـكذا كانت بنية السـودان الاقتصادية والاجتماعية قبيل عـام ١٨٢١ • اقتصاد متخلف وأوضاع اجتماعية متردية ، تلاها على القمـة وضع سياسى مفكك حتى جاءت رياح الشمال لتسوق اسماعيل كامل لضم هذا الشتات ومحاولة انشاء نظام أقتصادى واجتماعى جديد •

# التطورات الاقتصادية والاجتماعية ( ١٨٢١ - ١٨٤١ ):

لقد بات من العسير أن يتطور الاقتصاد السوداني في المرحلة السابقة من الشكل البدائي ذي الطابع القبالي ، طالما كان التفكك السياسي. والادارى هو الطابع السائد بين سلطناته ومشيخاته ، فلما خضعت البلاد الادارة واحدة منذ عام ١٨٢١ ، أصبح لهذه الادارة الجديدة سياسة اقتصادية تستمد نظمها وقوانينها من مثيلتها في مصر ، وتعتمد أساسا على تنمية واستغلال موارد البلاد المتنوعة • وتتضح هذه السياسة حين خاطب محمد على بعض المشايخ والزعماء السودانيين قائلا: « إنه لا ينقصكم شيء لكي تنجحوا فلديكم الأراضي الواسعة ، كما عندكم الكثير من الماشية والغابات الشاسعة ، وشعبكم كثير العدد كما أن رجالكم أقوياء أشداء ونساءكم كثيرات الولادة • وقد كنتم « لعاية » هذا الرقت بدون مرشد يقودكم ويأخذ بيدكم ولكن ها هو قد جاءكم هدذا المرشد ، وهدذا المرشد هدو أنا فأطيعوني واعملوا بنصائحي وحسب ارشاداتي وسوف أقودكم الى المدنية وأجلب لكم الرخاء ٠٠٠ إن مصر ليست بالاقليم الواسم المترامي الأطراف ولكنها بفضل العمل والصناعة وبفضل نشاط سكانها أصبحت عظيمة وسوف تصبح أغنى من ذى قبل ، وهذا أيضا معروف عن كافة البلاد الأخسري • وإذا صرفنا النظر عن مشارق السودان ومغاربه واكتفينا بجزيرة سنار لرأينا أنها من جهة الرقعة أكثر من عشرة أضعاف مساحة مصر ولكنها تكاد لا تنتج شيئا الأن سكانها كسالى لا يميلون للعمل • وان الانسان اذا توانى ولم يسع ، ان ينال المقصود • ضعوا في رءوسكم جيدا انكم بدون عمل لا تستطيعوا من بين فقرات هذا الفطاب السابق يمكننا أن نستخلص الفطوط العامة لسياسة محمد على الاقتصادية فى السودان منذ ضمه عام ١٨٢١ والتى تتمثل فى دعوة السودانيين الى استغلال مواردهم الطبيعية والبشرية ، ولفت أنظارهم الى أسس بناء هذا الاقتصاد المتمثل فى الأرض الواسعة والثروة الحيوانية والنباتية ، بالاضافة الى الأيدى العاملة القوية والتى يمكن زيادتها بزيادة النسل ، وأخيرا تكتمل أسس هذا البناء بمجىء المصريين الذين يمثلون الخبرة الجديدة المتطورة التى كانت لها تجربتها القوية والراسخة ، لقد ركز الباشا على العمل والصناعة مطالبا الاستفادة من موارد البلد المحلية ، وكأنه بذلك كله يرسى قاعدة اقتصادية مؤداها أن نهضة أى بلد ، اقتصاديا ، لا يمكن أن يرسى قاعدة اقتصادية مؤداها أن نهضة أى بلد ، اقتصاديا ، لا يمكن أن طبيعية وبشرية لخلق اقتصاد قوى ، هكذا كانت سياسة محمد على الاقتصادية فى الثاث الأول من القرن التاسع عشر ، وقد لا نسرف القول إن خلصنا إلى أن هذه الأسس والأفكار التى طرحت آنذاك أصبحت إن خليرا حقائق ثابتة لدى رجال الاقتصاد فى القرن العشرين ،

لقد راحت الادارة المصرية تنفذ برنامجها السالف في كافة المجالات ، ففي مجال الزراعة أمدت مصر السودان بما تحتاجه من الخبراء والفنيين في شئون الرى والزراعة ، حيث قاموا بشق الترع واقامة المسور الجديدة في كافة مديريات السودان (٢) كما أرسلت أعدادا كبيرة من

<sup>(</sup>۱) محفظــة رقم ۲۲۳ ـ ملف متفرقات ـ دوسية بدون تاريــغ ــ السودان ۱۲۵۶ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة ، أنظر أيضا : الدكتــور انجلو ســـاماركو : رحــلة محمد على الى الســودان تعربب طه فوزى ص ٩ ـ . . . .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۷۹۳ ، دیوان خدیوی ، ترجمة المکاتبة الترکیة رقم ۳۰۸ بتاریخ ۱۹ ذی الحجة سنة ۱۲۶۵ ه ، من مأمور دیوان خدیوی الی مأمور میت غمر والسنبلاوین ، دار الوثائق القومبة بالقلعة ، انظر ایضا : الوقائع المصریة العدد رقم ۱۲ بتاریخ رمضان سنة ۱۲۲۶ ه ، ص ۱۳ .

« الخولية » إلى سيار لننفيذ البرامج الزراعية هناك (١) ٠

ونود أن نشير هنا الى حقيقة هامة وهى أن الجيش المصرى - فى هذه المراحل الأولى لبدء الادارة المصرية فى السودان - قد حمل على كاهله الى جانب مهامه العسكرية ، عبء المساركة فى الاصلاحات الإقتصادية ، فقد إعتمد محمد على بشكل رئيسى على الجيش ، وكان الحكمدار ، قمة الجهاز الإدارى فى السودان ، ومديرو المديريات وسائر الكتبة - والذين كانوا جميعا من العسكريين - هم القائمين أيضا بالاشراف على تنفيذ البرامج الاقتصادية (٢) •

وقد تفانى هؤلاء الضباط وجنودهم فى تنفيذ تلك البرامج ، فكان على حد قول البعض ، « لا يمضى ستة أشهر على إنشاء معسكر للجنود المصرية فى السودان وإقامتهم فى معسكرهم حتى يكون من المؤكد ظهرور الزرع والمضر ، ، » فالمصرى حكما يؤكد أحد الدارسين ميال بطبيعته لغرس الحدائق والبساتين ، وفى أى مكان يحل فيه يتوقع المرء أن يجد بجواره بستانا (٢) ، وكان بعض الضباط يقدمون عروضا لانشاء سواقى فى بعض المديريات كدنقله وبربر ، والبعض الآخر ، كان يأخذ على عاتقه مهمة ابادة جيوش الجراد ، وحفر الآبار وتطهير بعضها (٤) ،

هكذا جرت محاولات محمد على فى تنفيذ برنامجه الزراعى لأنه لم يكن يرمى الى اصلاح شىء موجود أصلا ، كما كان الحال فى مصر ، بل كانت محاولاته خلقا جديدا لشىء لم يكن موجودا من قبل ،

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۲۰ ، معیة ترکی ، ترجمة البیورلدی رقم ۳۲۹ بتاریخ ۲۳ رجب سنة ۱۲۶۱ ه ، مرسوم ، دار الوثائق القومیة بالقلعة ،

<sup>(</sup>٢) حمدنا الله مصطفى : الجبش المصرى ودوره فى الادارة المصرية بالسودان بين عامى ١٨٢٠ - ١٨٤٨ ، ماجستير غبر منشورة ، كلية الآداب حامعة عين شمس ، ص ١٦٣٠ .

Deherain : Le Soudan Egyptien Sous Mehemet Ali. p. 210. (٣) أنظر أيضا : عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم الى رحلة . الجزء الأول . ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) حمدنا الله مصطفى: المرجع السابق . ص ١٦٤ .

وفى مجال الصناعة لا يمكننا القول بأن السودان قد شهد نشساطا إقتصاديا فى تلك الفترة القليلة نسبيا ، فقد كان الأمر يتطلب جهودا وامكانات خاصة ومكثفة تؤدى فى آخر المطاف الى خلق صناعة • وكل ما شهدناه فى هذه الفترة عدة مصاولات متواضعة للبحث عن المعادن وخاصة الذهب • بالاضافة الى استمرار الصناعات اليدوية البسيطة التى تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها • لقد اصطدمت الصناعة السودانية أساسا بخيبة الأمل فى وجود الثروة المعدنية التى هى أساس بعض الصناعات ، بالاضافة لبعض المعتقدات الاجتماعية التى تحتقر هذا الليون من النشاط الذى كان ، فى نظرهم ، من اختصاص النساء والعبيد (۱) •

أما الجانب التجارى فى السنوات الأولى لضم السودان فقد شهد نشاطا ملموسا تمثل فى التطورات السريعة بالنسبة للأوضاع الأمنية التى بدأت تنشرها الادارة المصرية فى ربوع السودان منذ أن توحدت الادارة ، بعد أن كانت التجارة مهددة من جانب قطاع الطرق وخاصة بين مصر والسودان والذين وصفهم بوركهارت وقاسى من هولهم الكثير (٣) ٠ كما بدأت الادارة الجديدة منذ عام ١٨٢١ تعمل على عقد الاتصالات مع جيرانها أمثال سلطان دارفور وملك الحبشة رغبة فى فتح آفاق جديدة للتجارة السودانية واظهارا لروح المودة ، خاصة بعد أن بدأت هذه البلاد تترقب الأوضاع الجارية فى السودان عقب دخول اسماعيل كامل لسادار (٣) ٠

ويالحظ في هذه الفترة أيضا قيام حمالات نهرية بقيادة الضابط

<sup>(</sup>١) أنظر غصل التروه المعدنبة والصناعة .

<sup>(</sup>۲) رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان ص ۲۱ . انظر ايضا : أمين سامى : تتوبم النيل وعصر محمد على باشا ، الجزء النانى . ص ۳۱۸ . (۳) محفظة رقم ۲۱ عابدین – ملف أحمد باشا مأمور السودان ، مرفق بالونیقة رقم ۱۰ مسلسل اصلى ، بتاریخ ۱۳ ربیع الآخر سنة ۱۲۵۶ ه . دار الوثائق القومیة بالقلمة .

المصرى سليم قبطان متجهة الى الجنوب عن طريق النيل الأبيض ، وبدأت أولى هذه الحملات فى أوائل نوفمبر عام ١٨٣٩ ، والثانية فى ٢٣ نوفمبر عام ١٨٤٠ ، وتوغلت هذه الحمالات حتى عام ١٨٤٠ والثالثة فى سبتمبر عام ١٨٤١ ، وتوغلت هذه الحمالات حتى خط عرض ٤٠ ٤ شمالا (١) ، ومن بين النتائج التى أسفرت عنها هذه الحملات فتح طريق الملاحة والتجارة فى النيل الأبيض والسودان الجنوبى فاندفع التجار حاملين تجارتهم محاطين بسياج من الأمان ،

ومن أهم الأمور التى تلفت الأنظار ان السودان فى الفترة ما بين المدر ١٨٢١ ، ١٨٢١ يكاد ان يكون مقفلا أمام التجارة العالمية بالذات ، اللهم الا من بعض المغامرين من الرحالة والمستكشفين الذين لم تكن بغيتهم التجارة فى المقام الأول ، فقد احتكر محمد على أهم السلع التى كان ينتجها كالصمغ والعاج والجلود حتى اذا جاء عام ١٨٤١ بدأ الأوربيون فى الالحاح ، وبشكل مكثف ، لتطبيق معاهدة ١٨٣٨ التجارية مع الدولة العثمانية ، ومن ثم بدأت مرحلة جديدة فى تطور الاقتصاد السودانى فى القرن التاسع عشر ،

### التطورات الاجتماعية:

لا نكاد نشعر في هذه السنوات القليلة بتطورات اجتماعية سريعة من حيث البناء الاجتماعي للسودان وما طرأ على مؤسساته الاجتماعية ، ولكن يمكننا أن نرصد ونسجل ظاهرة اجتماعية هامة في هذه المرحلة ونعنى بها إنشاء المدن الجديدة في السودان والتي من أهمها:

<sup>(</sup>۱) انجلو ساماركو: رحلة محمد على الى السودان ص ۱۲، ۱۳۰ انظر أيضا: ملخص المجموعة الرسمية للجمعية الجغرافية بغرنسا في عددها الصادر في يوليو ۱۸۶۲ ، الرحلة الأولى للبحث عن منابع البحر الأبيض ( النيل الأبيض ) الصادر بها أمر ساكن الجنان محمد على باشسا والى مصر بقيادة ربان الفرقاطة البيكباشي سلم قبودان ، ( تعريب محمد مسعود ) ص ۳۷ ،

وأنظر أيضًا : فرد ريك بنولا : كتاب مصر والجغرافيا . ص ٢٤ ٠

## ١ ـ مدينة دنقلة (( الأوردى )) ( دنقلة الجديدة ) :

سميت هذه المدينة بدنقلة الجديدة تمييزا لها عن دنقلة العجوز القديمة ، كما سميت أيضا بدنقلة « الأوردى » ( الجيش ) ، ذلك ان جزءا من جيش إسماعيل كامل كان قد أقام معسكرا له فيها إبان ضم السودان ، وقد حرف هذا الاسم بعد ذلك الى « العرضى » (۱) ، وقد كانت هذه المدينة بمثابة عاصمة للجزء الشمالي من السودان وعلامة بارزة للجهود المحرية في نشر العمران في هذا الجزء من البلاد ، وقد احتلت هذه المدينة في تلك الفترة مكانة تجارية هامة سوف نعرض لها فيما بعد ، فقد كان يربطها طريق تجارى الى الفاشر وآخر الى الأبيض ، المنه به وقد كان يربطها طريق تجارى الى الفاشر وآخر الى الأبيض ، المنه به وقد كان يربطها طريق تجارى الى الفاشر وآخر الى الأبيض ، المنه به وقد كان يربطها طريق تجارى الى الفاشر وآخر الى الأبيض ،

# ٢ \_ مدينة الفرطـوم:

تعتبر هذه المدينة من أهم المدن التي أنشاتها الادارة المصرية في السودان وعلى الرغم من أنها خلق مصرى ، الا أن أحد التجار الأجانب راح يقرر بأنها مدينة قديمة وأنها كانت قبل ضم السودان لمصر بنصف قرن مدينة عظيمة الى أن هاجمها « الشلك » من سكان النيل الأبيض عام ١٧٧٧ و دمروها حتى جاء المصريون وأعادوا تأسيسها (٢) •

ولكن البعض ينفى تماما ما قرره هذا التاجر ، لأن ذلك يتنافى مع ما تقرره الخرائط الهامة التى رسمت لأفريقيا وحوض النيل فى السنوات السابقة لسنة ١٧٧٧ ، فقد ظهرت تلك الخرائط وهى خالية من أى مدينة أو حتى قرية كبيرة فى موضع الخرطوم ، كما أن كتابات «كايو» الذى كان يرافق اسماعيل عند ضم السودان قد خلت من ذكر مدينة أو «حلة»

<sup>(</sup>١) نعوم شقير: المصدر السابق . الجزء الأول ، ص ٨٣ - ٨٨ .

<sup>( ﴿</sup> عن أهميتها التجارية انظر فصل التجارة والمواصلات .

Rollet, B; Le Nile et le Soudan. p. 153. (٢) أنظر أيضا: أحمد أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصرى ١٨٢٠ – ١٨٨٥ رسالة دكتوراه غبر منشهورة ، بجامعة القاهرة ص ٤٨ ، ٩٩ .

# فى موضع الخرطوم (١) ٠

وحاول أحد الباحثين أن يربط بين اسم « الخرطوم » وبين قبيلة « الدينكا » التى تعيش فى جنوب السودان على أساس أن هذا الاسم يتكون عند تلك القبيلة من مقطعين معناهما معا ( نقطة التقاء مجريين مائيين ) • وهنا تثار عدة تساؤلات حول ما اذا كانت منطقة الخرطوم وطنا للدينكا قبل مجىء العرب اليها وأنهم هم الذين أعطوها هذا الاسم أم لا ؟ (٢) •

واذا ما تتبعنا نشأة وتطور مدينة الخرطوم خلال مرحلة دراستنا لوجدنا أنفسنا نبدأ منعام ١٨٦٤ حين وصل عثمان بك ( ١٨٢٤ – ١٨٢٦) حكمدار السودان الى موضع الخرطوم والذى لم يكن به من آثار الحكومة الجديدة سوى المعسكر وسوق « القش » • ورغم قصر مدة حكم « عثمان بك » فإن عهده قد شهد بداية نشاط عمرانى فى البلاد تمثل فى قيام مدينة الخرطوم التى نقل اليها أقلام الحكومة ومخازنها بعد أن كانت بود مدنى من قبل • وعمل عثمان بك على إقامة بعض المنازل بها للموظفين ، وأكثر من هذا أعطى للمدينة أهمية تجارية بين سائر مدن السودان (٢) •

وبعد وفاة عثمان بك خلفه محو بك ( ١٨٢٦ ) الذى قام بجمع الجنود المصرية وأقام بالخرطوم ، ولكن مع ذلك وحتى نهاية عهده لم تكن الخرطوم قد ظهرت بمظهر المدن • ويرجع الفضل الأكبر فى تأسيس مدينة الخرطوم الى خورشيد باشا ( ١٨٢٦ – ١٨٣٨ ) فقد بدأ فى بنائها

Cailliauld; Op. Cit. Tome I. p. 252.

وأنظر أيضا: أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) أحمد أحمد سيد: نفس المرجع ص ٩٥ - ٦١٠

Walkeley; C.F.J. «The Story of the Khartoum, S.N.R. Vol. XVIII, (γ) 1935, p. 227.

أنظر أيضا فردريك بنولا: المصدر السابق . ص ١٧ .

حين شرع فى إقامة الجامع فى أواخر عام ١٨٢٩ ، وبعدها بدأ أهل البلد فى العمارة ، وكان خورشيد يمدهم بالألواح والأخشاب ، كما أعطى أوامره بازالة « بيوت الشكاب والقطاطى والزرائب » (١) .

وكان السهل الذي اقيمت عليه المدينة يخلو من مواد البناء ، الأمر السخى أدى إلى جمود عمارتها في الله الفترة مما دفع خورشيد الى إصدار أوامره الى الشيخ عبد السلام زعيم المغاربة في حلة «كوكو» بحفر الآجر من بقايا مدينة سوبا القديمة ونقله على المراكب الى الخرطوم (٢) +

وهكذا أخدت الخرطوم تسمو فى مبانيها ودورها وسط أقاليم السودان المختلفة وبدأت تردهر بينما تضمحل سنار بعد أن كانت عاصمة البلاد ولم تكن مدينة الخرطوم فى سنة ١٨٣٧ الا قرية بائسة ، ولم يكن يقطنها سوى ستمائة مواطن تقريبا ، ولكن فى سنة ١٨٣٤ ارتفع عدد سكانها الى حوالى خمس عشرة ألف نسمة واتسعت مساحتها وأصبحت المدينة الرئيسية التى يقيم فيها الحكمدار (٣) ٠

وازدهرت الخرطوم تجاربا فأصبحت مركزا هاما من مراكز التجارة تقصده القوافل من كل الجهات وتحمل اليها المنتجات المتنوعة من البلاد المحيطة بها ، لذا فقد زخرت بالوكلاء التجاريين القادمين من القاهرة والقسطنطينية (٤) .

وقد أعجب القنصلان الفرنسي « دروفتي » Drovetti وقد أعجب القنصلان الفرنسي « دروفتي » والانجليزي « صولت » Salt بهذه المدينة حين اصطحبهما محمد على

<sup>(</sup>۱) مخطوطة كاتب الشونة ، تحقيق الدكتور مكى شبيكه ، ص ٢٨ -- ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ٢٢، ٦٢.

Combés; Edward, Voyage en Egypte et Nubie : dans les deserts (\*) et Beyouda. Des Bicharys et sur les cotés et la Mer Rouge. p. 111.

Ibid. p. 111.

معه خالال زيارته للسودان (اكتوبر ١٨٣٨ مارس ١٨٣٩)، حيث تساهدا هذه المدينة وهي محاطة بالحدائق الواسعة، وفي خارجها كانت القبائل تقوم بزراعة النباتات للماشية (١) • كذلك فقد لعبت الخرطوم دورا علميا وسياسيا واجتماعيا الى جانب دورها التجارى، حيث كانت ترسل باشعاعاتها نحو دنقلة وسواكن وأثيوبيا وغاشودة والأبيض، وكانت منطلقا لرحلات الإكتشاف تجاه منابع النيل (٢) •

### ٣ ــ مدينة محمد على:

لقد ارتبطت نشأة هذه المدينة بزيارة محمد على للسودان ، وعملية البحث عن الذهب فى شرقى السودان ، ولسوء الحظ أن هذه المدينـة لم تنـل قسطا من الإزدهار أو الشهرة كسائر المدن الأخرى التى أنشأتها الادارة المصرية بالسودان ، وكانت هذه المدينة تقع على ميمنة النيـل الأزرق ، ففى خلال عمليات البحث عن خام الذهب فى تلك الجهـات أعجب محمد على بموقعها فضرب خيامه بهـا وأمر المهندس دارنو Darnoud أن يبنى بها قصرا ، كما طلب أن يقيم المهندسون بيوتهم بجوار القصر ، بالإضافة الى ثكنات لاقامة المجنود ، وعلى هذا النحـو برزت هـذه المدينة للوجـود ،

ويعود الفضل الأكبر فى بروز هذه المدينة إلى أفراد الجيش الذين كانوا يرافقون البعثة العلمية الخاصة بالبحث عن الذهب ، وكانت بمثابة مدينة عسكرية عمالية لأن الجنود أقاموا ثكناتهم بها ، بالإضافة إلى كونها مأوى المهندسين والعمال القائمة على عملية التنقيب • وحتى يخلد محمد على ذكراه فى تلك البقعة طلب اطلاق اسمه على هذا المكان « ليزداد

Ibid. p. 43. (Y)

Driaulf; La Formation De l'empire De Mohamed Aly, De l'arabie(1) au Soudan Correspondance De Consuls De France en Egypte. p. 43.

عمرانا وليذكر على ألسنة الناس » (١) • إلا أن هذه المدينة ـ بالذات ـ لم يقرر لها أن تبقى طويلا وربما يعود ذلك الى فشـل المهمة التى دعت الإنشائها •

### ٤ \_ مدينـة كسـلا:

على أثر فتح أحمد باشا أبو ودان بي لإقليم التاكة في عام ١٨٤٠ تم إنشاء هذه المدينة وفقد إتخد هذا المحكمدار معسكره على نهر « القاش » بسفح جبل كسلا ، وحين غادرها ترك بها حامية ثابتة من الجنود ، وحينئذ تدفق إليها الأهالي من المناطق المجاورة واتخذوها موطنا لهم ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه المدينة عاصمة لمديرية التاكه وواضح تماما أن نشأة هذه المدينة وإزدهارها يعودان إلى المجيش المصرى فهو الذي استقر بها وأنشأ معسكره فيها ، وبعدها راحت المدينة تنمو وتتطور (٢) وتتطور (٢) وتتطور (٢) و المدينة والمدينة والمد

هكذا شهدت الفترة ما بين ١٨٢١ - ١٨٤١ تطورا اجتماعيا كان أبرزها إنشاء مدن جديدة مصحوبة بتطور إجتماعي و ومما يدعو إلى الاكبار والتقدير ان هذا الجهد الذي بذل في انشاء هذه المدن لم يكن عشوائيا ، بل كان قائما على الدراسة والتخطيط ولعل نظرة فاحصة الى المواقع التي انشئت فيها هذه المدن تقيم الدليل على مدى صدق هذه المقولة ، فقد توزعت هذه المدن في كافة أرجاء السودان وربطت بين

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۱۲۳ مترجمة عن وثيقة تركية - ملف متفرقات دوسيه بدون تاريخ ( رجب / شوال سنة ١٢٥٤ ه ) رحلة ساكن الجنان مولانا محمد على باشا الكبير ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(\*)</sup> انحصرت مدة حكمداريته بين عامى ( ١٨٣٨ - ١٨٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حمدنا الله مصطفى: المرجع السابق . ص ٢٠٥ .

أجزائه ففى الشمال برزت دنقلة الجديدة التى كانت حلقة وصل مع دارفور وكردفان من جهة ومع الأجزاء الواقعة شمالها وجنوبها من جهة أخرى • كما أصبحت الخرطوم ، التى كانت بمثابة القلب لكونها عاصمة البلاد الجديدة ، ملتقى للتجار : بالاضافة الى كونها مقر الحكم ، نم كسلا التى ربطت الأجزاء الشرقية من السودان بداخل البلاد • وقد تجلى المعنى الاجتماعي من خلل الهجرات السكانية الى تلك المدن الجديدة واستقرار الوافدين اليها ومن ثم تناقضت أعداد البدو الرحل مع عمليات التوطين الجديدة ونشدو علاقات اجتماعية جديدة تتوامم وحياة المدن •



# الفصل الأول

# تطور الأوضاع الزراعية

- \_ الأرض : حجمها \_ أنواعها \_ شكل الملكية الزراعية أو الحيازة •
- \_ العمـل: عمال الزراعة فى السـودان وجهود الحـكومة لايجاد عمـال متخصصين
  - \_ الـرى : وسائله وتطـوره ٠
    - \_ الفصول الزراعية •
    - \_ الأدوات الزراعية ٠
    - \_ الغلات الزراعية ٠
    - \_ الثروة الزراعيــة ٠
    - \_ الآفات الزراعيــة •
    - \_ النظم والقوانين •

شعل موضوع الزراعة السودانية فى القرن التاسع عشر أذهان المسئولين بمصر والسودان ، فراهوا يبحثون عن وسائل شتى للنهوض بها ، وذلك لوضع الاقتصاد السوداني على عتبات العصر الحديث ، أو على الأقل مواكبته للاقتصاد المصرى آنذاك ، والذى كان قد سبقه فى عدة مراحل من تطوره ، وإذا كانت أذهان المفكرين الإقتصاديين المحدثين ، وخاصة أولئك المشتغلين بأمور الزراعة قد وضعوا ركائز أساسية لدراسة أى نشاط زراعي لبلد ما ، وجعلوا عوامل الانتاج الزراعي المتمثلة فى الأرض والعمل ورأس المال على قمة تلك الركائز الضرورية للنورض بالإنتاج الزراعي ، فإن القائمين على هدذا الأمر في مصر والسودان أيضا قد توصلوا الى مل هدذه العناصر فى القرن التاسع عشر وان اختلفت المسميات ،

عمار الممالك مركب على نلائة أنسياء: الأول وجسود الأرض المخصبة عمار الممالك مركب على نلائة أنسياء: الأول وجسود الأرض المخصبة والأمطار ، والثانى وجسود النفوس لإستعمال الزراعة بها ، والثالث التبصرات التى نلزم لنقال المحسولات وتوصيلها لمحلات البياع والشرى \* » (١) •

## الأرض:

وفيما يتعلق بالعنصر الأول وهو الأرض فإنه يمكن القول بأن الأراضى السودانية كانت مترامية الأطراف ومتعددة ، وتقدر بملايين الأفدنة ، وتشير احدى الوثائق في عام ١٨٧١ — على سبيل المثال اللي أن الأراضى الصالحة للزراعة في مديرية « التاكة » وحدها تبلغ نحو

<sup>(</sup>۱) دغدر رقم . ۳۹۱ معبة سنىة \_ صورة المكاهة رقم ٨ بنارىخ ٩ رجب سنة ١٢٨٧ ه . دار الوثائق القومبة بالقلعة . ، انظر أيضا : دغتر رقسم ٥٨ معبة نركبة \_ ترجمة الوثيقة التركية رقم ١٥ ص ١٥ بتاريخ ٢ جمادى الآخر سنة ١٢٨٢ ه . ارادة سننة الى جعفر باشا وكبل حكمداربة السودان . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup> بهدِ) الشرى : مقصد مها الشراء .

المليونين ونصف المليون من الأغدنة (۱) • وكانت هناك شكوى دائمة من كثرة الأراضى الصالحة للزراعة فى السودان بوجه عام والتى تتركز على سواحل نهر النيل ولا تجد من يقوم بزراعتها فنركت بورا ، نظرا لقلة الأيدى الزراعية العاملة (۱) ، وتأخر الوسائل الزراعية الحديثة كالآلات التى تختزل الجهد الآدمى والوقت معا ، بالاضافه الى عامل هام ومؤسر يتمثل فى عزوف الرجل السودانى عن العمل فى الزراعة والتى كان يعتبرها من أعمال العبيد ، وأخبرا يمكن أن نضيف الى ذلك خوف الفلاح السودانى من عدم الوفاء بدفع الضرائب عن الأراضى للحكومة ، كل ذلك ، مع غيره من العوامل الأخرى ، قد ساهم بصورة فعالة فى تراكم نلك المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية وتركها دون زراعة ،

وفيما يتعلق بأنواع الأراضى السودانية فإنه يمكن تقسيمها إلى ما يلى:

## ١ ـ الأراضي الفراهيـة:

وهى تلك الأراضى التى يمكن لصاحبها أن يقوم بزراعتها مقابل دفع ضريبة للحكومة ، وإذا توفى هذا الشخص دون وارث من الذكور ، أو قصر فى أداء الضريبة ، فإن الحكومة تمنحها لشخص آخر يستطيع زراعتها واستغلالها وبالتالى يمكنه أن يؤدى ضريبتها (١) ٠

<sup>(</sup>۱) دغير رقم ۱۸٤٧ صعبة سنية - ونبقة رقم ۱۳ بناريخ ۱۱ ربيع الأول سنة ۱۲۸۸ ه . ص ۱۹ . دار الوثائق القومبة بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ١٨٤٧ معنة سنية - نفس الوئيقة السابقة .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ١٨٨٩ ج ١ معبة سنية عربى - صادر أقاليم ، مديرية دنتلة وبربر - وسقة رقم ٦ ص ٣٩ بتاريخ ٨ شمبان سنة ١٢٧٤ ه . أنظر أيضا : مصطفى أبو شميشع : ماريخ الزراعة في المسودان منذ عام ١٨٢١ حتى ينابر ١٨٦٣ - رسالة دكتوراه غير منشورة - معهد البجوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة . ص ٢٤ .

# 7 \_ أراضي مسموح المشايخ والمصاطب:

وهى الأراضى التى تركت لشايخ البلاد ليقوموا باستغلالها لحسابهم الضاص دون أن يدفعوا عنها أية ضرائب ، وبالإضافة إلى ذلك فقد منحتهم الحكومة نسبة معينة على السواقى التى تقع فى دائرتهم بواقع « فرانستين » پ عن كل مائة فرانسة نظير معاونتهم للمديرين والكشاف فى أمور الادارة وجمع الضرائب •

وفى عهد محمد سعيد لم يحصل منهم ضريبة أربعة أفدنة عن كل مائة فدان ما فى حوزتهم نظير جهودهم فى جباية الضرائب من الأهالي (١) •

وفى مقابل الخدمات التى كان يؤديها المسايخ والمتمثلة فى تقديم الطعام والبيت لرجال الحكومة ، كان هذا المسموح بواقع ساقية واحدة عن كل خمس وعشرين ساقية بدون ضرائب (٢) ، وقد أقرت هذه القاعدة فى عهد محمد سعيد ابان زيارته للسودان وقيامه ببعض الاصلاحات المتنوعة والتى شملت الجانب الاقتصادى ،

## ٣ ـ أراضى الأبعادية:

من المعروف أن هناك أراض واسعة فى السودان وخالية من الزراعة ، ولم تكن فى حوزة أحد ، فقامت الحكومة بإعطائها للأفراد من أجل إستغلالها بوسائل مختلفة ، وتشجيعا لهم فى إصلاحها أعفت بعضها من الضرائب لمدة ثلاثة أعوام ، فقد حدث أن منحت الحكومة بعض المهندسين من رجالها فى السودان أبعاديات من الأراضى البور بواقع

<sup>( ﴿</sup> الفرانسة من ١٢ - ١٥ قرشا .

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۷۳۶ دیوان خدیوی عربی ــ وثیقة رقم ۶۰ بتاریخ ۲۳ جمادی الأول ۱۱۷۳ . دار الوثائق القومیة بالقلعة ،

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۱۸۸۱ -- صورة المكاتبة العربية رقم ۲ فى غاية جمادى الأولى سنة ۱۲۷۳ هـ أمسر كريم الى مدير كردفان • دار الوثائق القوميسة • الملعسة •

مائة فدان لكل مهندس ، يقوم باستصلاحها وزراعتها ، ووفرت لهم الآلات والأدوات والبذور (١) ٠

وفى عهد محمد سعيد منح الضباط غير القادرين على الخدمة المسكرية أبعاديات واسعة فى السودان مكافأة لهم من جانب، وكسبا لساحات جديدة مستصلحة ومستزرعة من جانب آخر، ووفرت لهم الحكومة التقاوى فى السنة الأولى وأعنتهم من الضريبة لمدة ثلاثة أعوام أيضا (٢).

#### ٤ - أراضي الرزق:

وقد منحتها الحكومة منذ عهد محمد على للمقتدرين والراغبين فى زراعة مساهات من الأراضى « البور » على شكل « رزقة بلا مال » أى بدون ضريبة (١) • وقد شملت هذه الأنواع من الأراضى مناطق متنوعة فى السودان ، فى سنار وحلفاية وكردفان (١) ، ودنقلة (١) ، وبربر والجاعلين ، وأقاموا فيها السواقى تمهيدا لإستغلالها (١) • وبيدو أن

(۱) محفظة رقم ۱۱۳ عابدين ـ رحلة ساكن الجنان محمد على باشا الى السودان دار الوثائق القومية .

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ٤ معية سنية عربى -- ونيقة رقم ١٩ بتاريخ ٥ شعبان حسنة ١٢٧٤ ه من الليواء أراكيل باشيا الى المعية السنبة ، دار الوثائق بالقلعية .

<sup>(</sup>۳) دفتر ۳۳۱ صادر شورى المعاونة الى حكمدار السودان • ملحق الونيقة التركية رقم ۱۹۳ بتاريخ ۲۸ رمضان ۱۲۰۱ هـ • دار الوثائق القومية بالقلعة •

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ٣٣٤ صادر شورى المعاونة - الى حكمدار السودان ، وثيقة رقم ١٩٢ بتاريخ ٢٨ رمضان ١٢٥٤ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعية .

<sup>(</sup>٥) دفتر رقم ٣٣٤ صادر شورى المعاونة - الى حكمدار السودان - نرجمة الوثيقة التركبة رقم ١٥٨ بتاريخ ٢٠ رمضان ١٢٥٤ ه . دار الوثائق القسومية بالقلعبة .

<sup>(</sup>٦) دفتر رقسم ٣٧٨ معية تركى - من الجانسب العسالمي الى حكهدار السودان - وثيقة رقم ٣٤٢٥ بتاريخ ١٧ شعبان سنة ١٢٦٠ ه .

هدا النوع من الأراضى فى السودان كان يعطى أساسا للمسئولين الكبار التعادرين على خدم، هذه الأراضى ، وقد بقيت هذه الأراضى مستمرة فى أيدى الورته لا تنزع منهم طالما كانوا يقومون بزراعتها ، ومن أمثلة هذه الأراضى ما أعطى لحكمدار السودان أحمد باشا أبو ودان ( ١٨٣٩ – ١٨٢٠ ) بمديرية الخرطوم ، وقد ظلت زوجته بعد مماته تتسرف عليها ونستنيد بريعها (١) ، ومن أمنلة هذا النوع أيضا من الأراضى ما أعطى نظليا أعا أحد المسئولين الكبار فى إدارة السودان الذين خدموا الحكومة هناك بجهه بربر ، وكانت هذه الأراضى أحيانا تعطى للأشخاص بناء على طلبهم إن كانوا فى حاجة للمعيشة ، ورعاية الأطفالهم إذا ضاق الدال بهم (٢) ،

#### ه ... أراذي الأوقاف:

وهى تلك الأراضى التى أوقفت لخدمة المساجد والمدارس ، وذلك نسجيما لأصحابها على إقامة شمائر الصلاة ، وتعليم أبناء المسودان عصيت كان المسجد وما يلحق به من خلوة يقوم بهذه المهمة التعليمية التي تحتاج \_ دون شك \_ الى مورد مالى ثابت يمكن أولئك الفقهاء من الالتفات الى هذه المهام (٣) .

#### ٢ - أراضي الحكومة:

وهي تلك الأراضي التي احتكرتها الحكومة لنفسها وقامت

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ٤٠٨ صادر معية ، وثيقة رقم ٩٤٦ بداريخ ٩ محسرم ١٢٦٣ هـ . من الجنات العالى الى حكودار السودان . دار الوتائق القومية بالتلعية .

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ٦٠٣ ، صادر ديوان الكنفدا — وتيفه رقم ٦٩ بتاريخ ٢٠ ذى القاعدة سنة ١٢٦٥ ه ، الى حكمدار السودان ، دار الونائق القومبة ،

<sup>(</sup>٣) دنس رقم ٣٣٤ صادر شورى المعاونة - وثبقة رقم ١٥٨ بتاربغ ٢٠ رمضان عام ١٢٥٤ ه ، الى حكمدار السودان ، دار الوثائق الهقومات بالقلمة .

باستصلاحها وزراعتها لحسابها الخاص ، ببعض المحاصيل كالنيلة وقصب السكر والقطن (۱) • وواضح أن هذه الأراضي قد زرعت بمحاصيل ذات بوعيه خاصة كانت توليها الحكومة رعاية من نوع خاص أيضا • فالنيلة كما هيو معروف كانت في أيام محمد على تخضيع للاحتكار الحكومي ، واما قصب السكر والقطن فكنا من المحاصيل الهامة والرثيسية في البائد وكان الأخسير و ونعني به محصول القطن بيتكل محصولا أساسيا في صادرات البلاد سيواء في مصر أو السيودان ، ومن ثم لا ندهش إذا خصصت الحكومة في السودان أراض خاصة لها تخضع خضوعا مباشرا لا لا متى تضمن سلامة هذه المحاصيل وعدم خضوعها للإهمال الأمر الذي يجعلها تضمن إستمرار تصديرها للسوق الخارجية •

وتجدر الاتسارة الى أن الأراضى السودانية حطبقا للظروف الطبيعية حليست على وتيرة واحدة ، فقد وجدت هناك : أراضى البيروف ، وهى التى تقع على ضفاف النيل وتعتمد الزراعة فيها على مياه النيضان إذا كان الشاطىء منخفضا وعلى السواقى إذا كان مرتفعا ، وأراضى الجزائر وهى الواقعة فى مجرى النهر وتتم زراعتها عقب إنحسار مياه الفيضان ، وأراضى « المدتره » وهى الأراضى التى تسقى بماء هؤه وتقام عليها السواقى ، وينتشر هذا النوع من الأراضى فى دنقله وبربر ، وأراضى « الكروه » ، وهى عبارة عن منخفضات أشبه ما تكون وبربر ، وأراضى « الكروه » ، وهى عبارة عن منخفضات أشبه ما تكون والترع يغمرها النيل أثناء الفيضان ، وأخديرا أراضى « الضهارى » أن ما تعرف أحيانا بالأراضى المطرية ، وهى التى تروى بماء الأمطار ، وتكون بعيدة عن مجرى النيل (٢) ،

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۹ بحسر برا . وتبقة رقم ۹۹ بعساردخ ۱۵ رجسب سسنة ۱۲۳۰ ه . من البناب المالي الى حكمدار السودان . انظر أيضا : ابراهيم فوزى : السودان بين بدى غردون وكتشنر سالمزء الأول ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) نعوم شقير : ناريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته - الجزء الأول - ص ١٤٢ ، أنظر أيضا : نسيم مقار : أحوال السودان الاقتصادية من عام ١٨٢١ - ١٨٤٨ ، ص ٢٣ ،

أما ملكية الأراضى السودانية فى ظل الإدارة المصرية فقد بقيت من حيت البدأ ملكا للحكومة ، إلا أنها تركت فى حوزة أصحابها ولم تتعرض لها بشىء ، بل إنها أخذت تشجع الملاك على الحصول على حجج شرعية لهذه الأراضى حتى تضفى على هذه الأراضى نوعا من الملكية للفلاحين فى السودان ، ولما كان الحصول على مثل هذه الحجج متعذرا أمام الكثيرين منهم فقد تركتهم الحكومة يفلحون الأرض دون أن تناقشهم فى مسائل فقهية حول ملكيتهم لها ، بل صار كل ما يعنى الحكومة هو أن يظل أصحاب الأراضى يزرعونها بانتظام ولا يتركونها بورا (۱) ،

وكان البدأ الذي تسير عليه الحكومة في هذا الشأن كما ورد في سجلاتها الرسمية هو «أن الأرض ملك لمن يستصلحها ويزرعها (٢) ٠٠» ومن ذلك يمكن القول حراحة أن مسالة الملكية الزراعية في السحودان وانباتها لم تكن هي الشغل الشاغل لرجال الادارة ، بل كان الهدف الأساسي أمامها هو إستغلال هذه الأراضي زراعيا والإستفادة منها بقدر الإمكان ، ولا بأس لديها أن يكون مزارعوها ملاكا أو لا يكونون ، فالأراضي شاسعة ومترامية الأطراف ، وسكان السودان أو «العمال الزراعيون » على وجه الخصوص قليلون أمام هذه المساحات ، ولذلك فإننا نود أن نشير الى حقيقة هامة وهي أن البلاد السودانية في تلك الفترة لم تشهد نموا أو بداية نمو لكبار الملاك الزراعيين فلم يكن الرجل السوداني يحرص كثيرا و بعكس الفلاح المصرى على تكوين أو انشاء مثل هذه الملكات ،

وربما يرجع عزوفه عن ذلك الى كثرة الأراضي الزراعية في السودان ،

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شكرى: الحكم المصرى في السودان ١٨٢٠ - ١٨٨٥ -

<sup>(</sup>۲) دغاس محاغظــة ســواكن (عـربى) صـادر دغش رقـم ۱۸۵۳ ( قدبم ) ص / ۲۸/٥/۲/۶ ، مكاتبة رقم ۲۹ مأموربة تركز عام ۱۲۸۱ ه . دار الونائق القومية بالقلعة .

وآنه مهما حاول هذا الفلاح أن يحوز منها الكثير ، فإنها لا تضفى عليه مكانة إجتماعية خاصة ، أو حتى ترقى بها إلى مكانة سياسية عليا .

وقد كانت مسألة تملك الأراضى الزراعية فى السودان ومنح الحجج يخضعان لعملية اختبار دقيق للمزارع ، فإذا أظهر جده واجتهاده فى فلاحة الأرض استحق أن يتملكها ، أما اذا تبدى منه القصور نزعت منه وأعطيت لغيره ممن يستطيع العناية بها (١) • ونادرا ما كانت الحكومة تتدخل فى يحث الملكية آلا فى تلك الأمور التى شرهناها ، أو فى حالة وفاة مسلحب الأرض الذى لا يترك وريثا فهنا تتدخل وتسلمها لآخرين (١) •

وأما في جنوب السودان فقد كانت الأرض ملكا للدولة ، ولم يسكن معترفا بالملكية الفردية ، وربما يعسود ذلك لوفرة الأراضى التى كانت القبيلة أو الجماعة تملكها على المشاع ، فالملكية هنا هى ملكية القبيلة ككل لا الفرد بعينه ، فلم تنم بعد تلك النزعة الفردية بينهم فى هذه الناحية ويفسر أحد الدارسين عسدم شيوع الملكية الفردية فى تلك الجهسات بأن أغلب سكان الجنوب كانوا من الوثنيين ولم يأخذوا بما حوته الشريعسة الاسلامية من الاعتراف بالملكية الفردية (٢) ، وربما يكون هذا التفسير غسير مجانب للصواب ، فليست الملكية الفسردية قاصرة على الشريعة الاسلامية ، بل إننا نلاحظ شيوع هذه الملكية فى بلدان أخسرى لا تدين بالاسلام ومنها أيضا شعوب وثنية ، ولكننا نميل الى ترجيح التفسير الأول الخاص بالملكية الجماعية على مستوى القبيلة التى تقوم بتلبية كل

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۱۸٦٠ معية عربى - صورة المكاتبة الصادرة من المعية السنية الى المجلس الخصوصى بتاريخ ١٣ محسرم سسنة ١٢٩٠ ه ، نمرة ٢١ ص ٢٩٠ .

دار الوئائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ٢٨٣ وارد المجلس الخصوصى - صورة المكاتبة الواردة من مديرية عموم السودان الى المجلس الخصوصى بتاريخ ٦ ربيع الثانى سنة ١٢٩ ه نمرة ٣ ص ١٣٦ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) محمد عمر بشير: جنوب السودان ، دراسة لاسباب النزاع ص

حاجة الفرد من خلال نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا ، الأمر الذى لم يعد فيه مجال للفرد أن ينزع نزوعا فرديا .

وقد حدت تطور فى الضريبة الزراعية التى كانت تحصل على الأرض فى السودان غنى تارة فى أول الأمر ، وتحصل على الرءوس من الأهلى ، تم هى تارة أخرى نربط مباشرة على الأرض ، ثم يعلن سعيد باشا حرافة إرتباطها بعدد الأفدنة التى فى حوزة التخص ، إلا أن هذا النظام الأخدير الذى وضعه سعيد ألغى على يد الحكمدار موسى حمدى الذى أمر بتحصيلها من الأفراد الذين فى حوزتهم الأراضى ، ولا نريد أن نستطرد فى مسألة الضرائب فى السودان فلسوف نعود الى ذلك فى موضع آخر فيما بعد ، وثمة نقطة أخرى تتعلق بموضوع الأرض ، وهى أن محمد على عندما ضم السودان لم يقم بعمل مسح الأراضية وإعادة توزيعها من جديد على الفلاحين ، كما حدث فى مصر عام ١٨١٧ ، وربما يفسر من جديد على الفلاحين ، كما حدث فى مصر عام ١٨١٧ ، وربما يفسر وتفرقها فى جهاته ، الأمر الذى كان متعسرا معه التيام بعملية حصر وتفرقها فى جهاته ، الأمر الذى كان متعسرا معه التيام بعملية حصر كما ذكرنا ـ من أراضى جروف الى جزائر ومطرية وغيرها ، بعكس كما ذكرنا ـ من أراضى جروف الى جزائر ومطرية وغيرها ، بعكس أراضى مصر التى كانت من نوع واحد ،

وأكثر أراضى السودان لا تقاس بالفدان ، كما فى مصر ، وان وردت الحصائيات متفرقة بالفدان ، ولكنها تقاس بالسواقى و « الجدعات » ، والساقية عبارة عن ثمانية أفدنة فى الجزائر وعشرة فى البر الثابت (١) ، وأما الجدعة فهى ثلاثة حبال ونصف (٣) ،

<sup>(</sup>١) نعوم شقير: المرجع السابق . ج ١ ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجمع من ٥٣ ، والحبسل عبارة عسن دلانه اذرع وقبضة وعمامة والتنفية والعمامة مقاييس قديمة في السودان .

#### 

وقد اتبعت مصر أساليب ستى للاهتمام بأمور الزراعه فى السودان ، وبدأت فى أول الأمر ومنذ عهد محمد على تهتم بعنصر هام من عوامل الانتاج الزراعي ونعنى به عمال الزراعة السودانيين أو بمعنى آخر وأكثر اتساعا المزارع السوداني ، فقد كان هذا العنصر البسرى لا يعلم من أمور الزراعة إلا قليلها ، وحتى هذا القليل كان متخلفا وباليا لا يتواعم والنهضة التى تسهدتها مصر فى مجال الزراعة ، ولما كان هذا العنصر البشرى ضروريا ولازما فى بلد كالسودان يتمتع بأراضى واسعة تحتاج الى المضرة الفنية من أهله فى هذا المجال ، فقد أرسل محمد على فوجان منهم الى مصر من أجل هذا المفرض « ليتعلموا أصول الزراعه واللها فى مجال الزراعة » (١) ويعودوا الى أوطانهم لنقل هذه العلوم وتطبيقها فى مجال الزراعة السودانية ،

وقد تطلب إلمام هؤلاء المبعوثين بأمور الزراعة البقاء في مصر سنوات أكثر عما حدد لهم إذ ثبت أنهم كانوا في حاجة إلى مزيد من التعلم (٢) • ويبدو أن النية كانت صادقة تماما في إحداث نهضة زراعية سودانية تعتمد في أساسها على أبنائها ، وكانت المتابعة لهم جادة غلم تكن المسألة مجرد سفر أو نزهة خارج البلاد وحسب ولكنها كانت تعنى أكثر من ذاك ١٠٠ تعنى إلماما حقيقيا وفعليا لأحدث الأساليب الزراعية في مصر • ولما أدرك السودانيون أن محمد على قد وطد العزم ، قولا وفعدلا ، على أن السودان لابد وأن يكون بلدا زراعيا من الدرجة الأولى ، وأنه قد بدأ يلقى بثقله لإحداث نقله زراعية في السودان بادر بعض المشايخ في السودان من تلقاء أنفسهم في تقديم عرائض يرجون فيها

<sup>(</sup>۱) دفنر رقم ۳۲۱ صادر سورى المعاونة ، وثيقــة رقم ۲۰۸ بتاريخ و صفر سنه ۱۲۰۹ ه ، كناب الى ديــوان المدارس ، دار الوثائق القومية ،

<sup>(</sup>٢) دفنر رقم ٣٢١، صادر شورى المعاونة ، نفس الوثيقة السمابقة .

السماح لأبنائهم بالسفر الى مصر لتلقينهم فن الزراعة (١) • وهنا أيضا لابد وأن نشير إلى إلتقاء وجهتى النظر حول هذا الموضوع ، فلم تكن النية موجودة لدى الباتسا فقط ، ولكنها أيضا موجودة فى التسعب السودانى ، فالجميع لديهم الرغبة فى بدأ نهضة زراعية على أسس علمية لإحداث نقلة زراعية فى السودان •

ولم تقف الجهود عند هذا الحد بل كانت الحكومة فى السودان تقدم المزارعين البذور بأسعار رخيصة وفى متناول أيديهم ، ولم تتقاض أثمانها منهم إلا عقب جمع المحصول بشرط أن يقدم المزارع ضمانا بالسداد مختوما بخاتم أحد المشايخ السودانيين المتصلين بهؤلاء المزارعين وأيضا بالحكومة (٢) ، وهذه التسهيلات فى تقديرنا أقرب إلى ما تقوم به الجمعيات المزراعية وبنوك الفلاحين فى مصر فى الأيام الحالية ،

وحرصا على نشر الوعى الزراعى بين المزارعين السودانيين اشترطت الحكومة على المهندسين الذين استقدمتهم من مصر للبحث عن المعادن فى السودان ــ ثم منحتهم أبعاديات فى المناطق الخالية أو البائرة «كى يقوموا بصلاحها ــ أن يلحق بكل واحد منهم عدد معين من الأهالى توطئة لتعليمهم الزراعة الفنية على أسس سليمة ، من ناحيــة أساليب الزراعة وطرق المعناية بها وغــيرها من الجوانب الأخـرى (٢) • وبلغ حرص الحكومة مداه ، أنها كانت تشــترط فى تعيين بعض مديرى ومأمـورى الديريات

(۱) دغتر رقم ۳۱۷ ، صادر شوری المعاونة ، وثیقة رقم ۱۰۷۱ بناریخ و جمسادی الأولی سلنة ۱۲۵۸ ه ، ارادة الی مدبر دیسوان الملدارس ، دار الونائق القومیه بالقلعة ،

(٣) محفظة ١٢٣ عابدين ( دوسيه بدون ناريخ ) رحلة ساكن الجنان ٠ دار الوثائق القومية بالقلعسة ،

<sup>(</sup>۲) دفاتر محافظة سواكن - دفتر رقم ص / ١٠/٥/٤٠ ، مكاتبة رقم ٨٤ بتاربخ ١٣ ج ( جماد ثان ) سنة ١٢٨٦ ه ص ٤٠ - رسالة الى الشبخ عمر أحد نجار سواكن . انظر أيضا صورة المكاتبة الصادرة من المعية السنبة الى مدىر عموم شرقى السحودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر نمرة ٢٤ بتاريخ ٧ رجب ١٢٩١ ، دغنر رقم ١٨٧١ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

السودانية أن يكونوا خبراء في الزراءة مثل « على دمنه » الذي اختـير مأمورا على دنقلة نظرا لخبرته السابقة بأمور الزراعة (١) •

ومن بين تلك الوسائل التى اتبعت للنهوض بالزراعة فى السودان على عهد الخديو إسماعيل ، ما كانت تقوم به الحكومة من إعضاء بعض السواقى والمزروعات وخاصة الحدائق ، من الأمسوال المقررة عليها ترغيبا للأهالى فى مزيد من الزراعة ، وعملا على استقرارهم فى الأرض بعد أن هجرها الكثيرون ، وفروا الى أطراف السودان من جراء الضرائب (٢) .

ولم يكتف المسئولون بمصر بهده الوسائل النهوض بالزراعة السودانية ، ويقتنعوا بتلك التقارير التى تصلهم من السودان عن سير الأمور الزراعية بها ، ولكنهم كانوا يبعثون بلجان تفتيش خاصة من مصر « لاستكساف الأراضى ، وفحص السواقى والحشائش » (٢) • وتقديم تقرير عن كل ذلك ، وهي أشبه بلجان المتابعة أو المراقبة ، وعلى ضوء نتائج هذه اللجان كانت تحدث تطورات ملموسة فى نواحى الزراعة وغيرها من جوانب الاقتصاد السودانى ، بل كان ينجم عنها أحيانا تغييرات وعمليات نقل لكبار رجال الإدارة فى السودان إذا ما تبدى أي اهمال من جانبهم •

#### السرى:

وقد أولى المسئولون في السـودان إهتماما كبيرا لمسألة مياه الرى ،

(۱) فقدر رقم ١ أوامر طربية كم خريم رقم ٧ صنافر التي حجمه السودان بتاريخ ١٩ منوال سنة ١٢٩١ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۱ صادر المعية – ترجمة الوثيقة التركية رقم ۳۳ بتاريخ ۲۰ شعبان ۱۲۰۰ ه ، الى حكمدار السودان ، دار الوثائق القومية بالقلعة ، (۲) دغتر رقم ۲۰۹ معية سنية – مكاتبة رقم ۶ بتاريخ ۲ رجب سلة ۱۲۸۱ ه من الجناب العللي الى حكمدار السودان ، انظر أيضلا : على ابراهيم عبده : مصر واغريقية في العصر الحديث ، ص ۲۲ . (۳) دغتر رقم ۲ أوامر عربية – أمر كريم رقم ۷ صادر الى حكمدارية

فقد كان الرى الحوضى ، من قبل ، هو النظام المتبع في السودان ، وعلى وجه الخصوص في جهات النوبة الشمالية حيث تقل الأمطار حتى تكاد تنعدم ، وعندما يرتفع منسوب مياه النيال في الفيضان تفيض المياه على الحياض المختلفة والمتاخمة للنهر فتظل هذه البقاع مغمورة بمياه الفيضان حتى يبدأ منسوب النهر في الانخفاض التدريجي والانحسار • وبعد أن تنحسر المياه عن الحياض يبدأ الأهالي بزراعة أراضيها (١) • كذلك فقد قاسى السودانيون أيضا من جراء انحياس الأمطار الأمر الذي أدى لحدوث شح في الحبوب وظهور مجاعات نظرا لاعتماد السودانيين في معيشتهم على الحبوب وخاصة الذرة منها (٢) • لذلك كله كان لابد للادارة المصرية في السودان أن تبحث هذه المسالة وتجد لها حلولا مناسبة ، غفى محاولة لادخال الرى الدائم في السودان قام المسئولون بتوجيه عنايتهم الى حفر الترع والقنوات فى كثير من جهات البلاد ، ففي جهة دنقلة على سبيل المثال جرى حفر ترعة ، وأرسلت اذلك آلاف الفئرس للقيام بعملية الحفر (") • وفي عام ١٨٤٣ صدرت الأوامر بحفر مجرى مائى فى طريق عتمور الكائن بين ( أبو حمد ) وكرسكو ، وأسندت هذه المهمة إلى أحد المهندسين وبعض تلامذة « المهندسخانة » حيث تم توفير جميع الأدوات والتسهيلات اللازمة لاتمامها (١) ٠

(١) مصطفى أبو تسمشع : المرجع السابق . ص ٩ .

<sup>(</sup>۲) محفظه ۱۹ بحر برا دركى - وثبقة رغم ۲۹ بتاريخ ۱۰ رجب سينه ۱۲، همن المير مران أحمد منلكلي الى الجناب المالي . دار الونائق القومية .

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية : العدد رقم ٢٣٢ بتاريخ ٢٧ رجب ١٢٤٦ ه . دس ٢ ، وأنظر أيضا دفتر رقم ٧٧٤ ديوان خدىوى — ترجمة المكانبة النركيه رسم ٢٨ بناريخ ٧ رجب سنة ١٢٤٦ . ون الجناب العالى الى مدير بربر . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) رئاسة مجلس الوزراء : مجموعة ونائق عن ماريخ السودان . ص ١٢ ، انظر أيضا سجل تركى رقم ٢٠٨٨ وارد دبوان المدارس من غرة المحرم ١٢٥٩ هـ ترجمة الخطاب المحرم ١٢٥٩ هـ ترجمة الخطاب التركى رقم ٩٣٥ بتاريخ ٦ جمادى الآخرة ١٢٥٩ ، من الشورى الى دبوان المدارس . دار الوتائق القومية بالقلعة .

كذلك فقد تم إقامة السدود عن مجارى بعض الأنهار لحجز مياه الفيضان واستغلالها فى الزراعة كما دث بالنسبة للسد الذى اقيم على نهر الجاش فى اقليم التاكة على عهد الحكمدار أحمد باشا أبو ودان والذى تم فتحه على يديه عام ١٨٤٠ ، وبذا أمكن الاستفادة من زراعه مساحات كبيرة من أراضي هذا الاقليم عن طريق التحكم فى هذه المياه التى كانت تضيع سدى من قبل (١) ٠

وفى سواكن قام المسئولون بإيجاد الحل الملائم لمشكله المياه سواء للزراعة أو للشرب ، فقد وجدت آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة فى حالة إهمال بسبب شع المياه فرأوا ضرورة الاستفادة من مياه السيول التى تسقط فى المنطقة والتى كانت أيضا تضيع دونما أية فائدة ، ولذلك فانهم توصلوا الى اسلوب أمثل حيث كانت السيول تتجمع فى خور يسمى بد « التمانيب » (٢) ، وبدأوا يتحكمون فيها تماما ويعيدون توزيعها من من هذا المخور الى ترع بلغ طولها ستة آلاف متر ، وقد بدأ هذا المشروع فى عام ١٨٦٩ وتم انجازه على وجه السرعة وبدأ يعطى حوالى مائتين وغمسين ألف متر مياه صيفا وشيتاء ، وبذلك أمكن استمرار زراعة المحاصيل طوال العام بعد أن كانت موسمية وتقتصر على أنواع محدودة من المحاصيل الزراعية ، وقد شارك فى إنجاز هذا المشروع الحيوى ممتاز باشيا (٢) ،

وفى عام ١٨٧٣ وأثناء مرور محافظ مصوع على جهة « زلا » \* التابعة للمحافظة لاحظ جملة أراضى متسعة صالحة للزراعة ، وبها خور لجرى السيل من جهة الحبشة فاقترح القيام بسده لحفظ المياه والاستفادة

<sup>(</sup>١) مصطفى أبو نسعينسع: المرجع السابق • ص ١٤ •

<sup>(</sup>٢) دغاتر محافظة سواكن - دفتر ص ٤ / ٢ / ٢٨٥ ج ٢ - مكاتبة

رقم ٢ بناريخ ٩ شيعيان سنة ١٢٨٦ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>( ﴿ )</sup> زَلا : ميناء صفير جنوب مصوع ٠

<sup>(</sup>٣) دغانر محافظة سواكن - الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>م } \_ التطور الاقتصادي الاجتماعي )

برى الأرض المجاورة له ، وبالفعل تم البدء فى هذا المشروع وتنفيذه (١) ، وفى بعض جهات كردفان حيث تشح المياه ويبقى الاعتماد فقط على مياه الآبار ، كان لابد من مواجهة هذه المسألة فقامت الحكومة باستكشافات مكنفة بحثا عن أماكن مناسبة لحفر آبار للمياه ، وتوجت هذه الجهود باستكشاف العديد منها فى (وادى أبو قرى) و (وادى الرزان) و (وادى جوز الحرما) (٢) ،

ومن قبل إمتدح الرحالة جون بتريك ، الذى زار كردفان عام ١٨٤٧ ، منابرة المصريين في إيجاد المياه لزراعة الحدائق والبساتين وذلك بحفر العديد من الآبار على الرغم من عمق مياهها الجوفية (٣) .

وفى عهد محمد سعيد استمرت هذه المحاولات التي جرت لايجاد مصادر جديدة للمياه ، غفى أحد أوامره لمدير الخرطوم طلب مدة للقيام بحفر آبار للمياه فى الطريق الموصلة بين وادى حلفا والخرطوم (١) ، حيث كانت هذه المنطقة تكاد تكون خالية من الآبار على الرغم من أهميتها كطريق بين السودان ومصر ، وكان يرمى من وراء حفر هذه الآبار الاستفادة منها سواء فى الزراعة أو لسقى المسافرين المارين بهذه الجهات ،

وتابع الخديوى اسماعيل طريق أسلافه البحث عن المياه في السودان بشكل جدى ومنظم ورصد لهذا الأمر البعثات الكشفية ، ففي

(۱) جورج جندى وجاك ناجر : اسماعيل كما بصوره الونائق الرسمية ص سجل رقم ۱۸۶۸ - معبة عربى .

<sup>(</sup>۲) جربدة اركان حرب الجيش المصرى ـ عدد رقم ٧ بتاريخ غـرة ربيع الأول سـنة ١٢٩٥ ه السـنة الثالثة ـ ١١٩٧ دوريات دار الكتب المصرية .

Petherick, J.; Egypt, the Soudan and Central Africa. (7) pp. 300 - 307.

<sup>(3)</sup> دفنر رقم ١٨٩٣ صادر الأوامر - صورة الأمر الكريم رقم ٦ ص ٨٤ -- الى مدير سنار والخرطوم في ١٧ جمادى النانية سنة ١٢٧٦ ه. . دار الوثائق القومية بالقلعة .

أواخر عام ١٨٧٤ كلف الخديوى اسماعيل « ستون باشا » رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى بإعداد بعثتين كشفيتين تتجه إحداهما الى كردفان والأخرى الى دارفور ، اشترك في الأولى ضباط مصريون أمثال أحمد حمدى وفي الثانية أيضا أمشال محمود صبرى وغيرهما • ولقد أسفرت الاستكشافات التي أجرتها هاتان البعثتان ، وخاصة الأولى منهما والتي تولى قيادتها الفعلية أحمد حمدى ، على طول المسافة الواقعة بين الدبة والأبيض ، عن أن الآبار المائية الموجـودة بتلك المناطق تتميز بعذوبتها ووفرتها ، وأن أعماقها تتراوح فيما بين أربعة أمتار وخمسة وعترين مترا الأمر الذي يشير الى مدى الجهد المضنى الذي أنفقته الحكومة في هذا السبيل • وبالاضافة الى ذلك فقد تمكن رجال البعتة المصرية من استكشاف مجموعة أخدرى من الآبار كانت تقع في عدد من الوديان المختلفة مثل وادى « أبو سدير » و « أبو أندراب » وغيرهما • وقد لاحظوا كثرة الآبار في وادى « عيلاي » إذ كان يوجد به ندو ثلاثة وعسرين بئرا موزعة على إتساع مساحة الوادى التي تبلغ ميلين تقريبا ، وكانت أعماق هذه الآبار لا تريد عن أربعة أمتار ومياهها قليلة ، ماعدا الآبار الموجودة بوسط الوادى التي تتميز بغزارة مياهها • كما أن جميع هذه الآبار تتميز بعذوبة مياهها (١) •

كذلك فقد حرص أفراد البعثة المصرية على إستكشاف عدد كبير من الأخوار المائية الموجودة بتلك المناطق والتي أصبحت إحدى المصادر الهامة لجلب المياه ومن أهمها أخوار الطريفة « وأبو سدير » و « البريجة » و « أبو هشيم » و « وأبو شاهين » و « المصاوي » و « المروب » « وأبو عروق » وغيرها ، وقد كانت مياه هدده الأخوار تتكون من جراء

<sup>(</sup>۱) جردة أركان حرب الجيش المصرى: السنة الثالثة ــ الجزء الأول من المجلد الثانى ــ المدد ٧ بتاريخ غرة ربيع أول سنة ١٢٩٥ هـ (٥ مارس سنة ١٨٧٨ م) ، تقرير بتطق بأشنفال الاستكشافات التي اجراها من الدبة الى بندر الأبيض مركز مدبربة كردفان صافقول أغاسى أركان حسرب تحست رياسة «كولستون » ، ص ٧٩٤ ، من ١٩٨٤ ، أنظر أيضا : عبد العليم خلاف : جهود مصر الكشفية في أفريقبا في عهدد الخديو اسماعيل ص ١٧٣ وما بعدها .

سقوط الأمطار ، كما لوحظ أن بعضها كان ينبع من الجبال القريبة منها كبال « الطريفة » و « الصنقور » و « الجلود » و « الأبرق » وغيرها وكان المجرى المائى لهذه الأخوار يتراوح ما بين ثمانية أمتار وعشرين مترا ، وأعماقها لا تريد عن نلاثة أمتار ، وقد تأكد أفراد البعثة من أن كتيرا من هذه الأخوار كانت تصب مياهها فى الصحراء المجاورة ، بينما تصب بعضها كأخوار وادى « الزراق » و « المرروب » و « ابو عروق » فى « بحيرة الصاف » وقد أجرى أفراد البعثة بعض النكسوف عن هذه البحيرة فلاحظوا أن مياهها لا تتكون من مياه الأخوار خصب ، بل أيضا من جراء إنصدار مياه الأمطار إليها حيث كانت أرضها منخفضة ، وعلى هذا فقد كانت المياه بهذه البحيرة غزيرة جدا الأمر الذي أهلها لأن تكون موردا مائيا هاما سواء للزراعة أو لسقى حوالى عشرة آلاف دابة تقد إليها يوميا حيث كانت تلك المناطق متميزة بتربية الماشية وتعتمد عليها إعتمادا رئيسيا ،

كذلك فقد أنسار أفراد البيئة الى وجود بحيرة أخرى تبعد عن بحيرة الصافى بمسافة خمسة وسبعين ميلا تقريبا بالقرب من بلدة محمر » أطلق عليها الأهالي اسم « مصارين » وتقل في حجمها عن سابقتها كما أن عمقها لم يكن ليزيد عن مترين ، ومياهها كانت تتكون أيضا من مياه الأمطار التي تتجمع في الوديان القريبة منها وتنحدر إلى البحيرة و وتوجد حول هذه البحيرة ثمانية آبار كان يفيد منها الأهالي في الحصول على المياه عقب انتهاء موسم سقوط الأمطار وجفاف البحيرة و كذلك فقد توصل أفراد البعثة إلى إكتشاف مناطق حديدة تصلح لحفر الآبار مثل منطقة وادى « أبو قمرى » الواقعة بين « برق عجيل » و « البريجة » ومنطقة وادى جوز الحرما الواقعة بين « الهاويجي » و « المسافى » ومنطقة وادى جوز الحرما الواقعة بين الصافى و « كجمر » (۱) و

<sup>(</sup>۱) حريده اركان حرب الجبش المصرى : العدد السابق ص ۲۹۸ - ۰۰۰ .

وفى تقرير الضابط الأمريكى « بروت » ، الدى وصل الى الفرطوم فى أوائل مايو ١٨٧٥ وبدأ مهمته الكشفية على رأس بعثة مصرية بدأت رحلتها من أم درمان فى ٢٠ مايو ١٨٧٥ متخدة حزاء النهر طريقا نم اتجهت نحو الأبيض ، نلاحظ وصفا دقيقا أيضا للآبار المائية التي مر بها في طريقه مثل آبار « أبو جراد » و « الحلبة » و « الدنابج » وغيرها و وقد لاحظ أن المياه الموجودة بها كانت على أعماق بعيدة ، تتراوح بين ثلاثين وخمسين مترا ، بالاضافة الى قلة هده المياه المستخرجة وإن كانت عذبة ، ولذلك فإنه أوحى فى تقريره بضرورة العمل على حفر آبار أخرى جديدة فى أماكن متفرقة حتى تنتشر مصادر المياه فى تلك الجهات (١) ٠

وفى أواخر عام ١٨٧٥ قام الضابط المصرى محمود صبرى على رأس بعثة كشفية إلى المنطقة الشمالية الغربية لدارفور ، وتحرك بالفعل من الفاشر فى ١١ ديسمبر سنة ١٨٧٥ واستمرت بعثته حتى ٣٠ يناير ١٨٧٦ قدم على أثرها تقريرا الى بوردى ، ومن بين ما جاء فيه أن بعض القري فى تلك الجهات التى زارها لم تكن تجد صعوبة فى الحصول على المياه إذ كانت تجاورها وديان مختلفة تنتشر بها عدة آبار مائية مثل آبار «وادى المجدوب» وآبار «وادى كتم» وغيرها فى كوبية والدور و «أبو سكات» و «أبو عرديب» وغيرها أيضا ، وقد لاحظ كثرة الآبار فى وادى كوبية غربى الفاشر حيث كان يتميز عن بقية الوديان الأخرى باتساعه ، ويتجه مجرى هذا الوادى من الشمال الى الجنوب حيث ينبع من جبال «سى» الواقعة على بعد خمسة عشر الجنوب حيث ينبع من جبال «سى» الواقعة على بعد خمسة عشر

<sup>(</sup>۱) جريدة اركان حرب الجبش المصرى : السينة الثالثة — الجيزة الأول من المجلد الأول — العيدد ١ بتاريخ ٢٧ شيعبان سينة ١٣٩٣ هـ (١٥ سيتمبر ١٨٧٦ م) تقرير وارد لديوان الجهادية من طرف المسيو «براوت » بكباشى أركان حرب ، ويتضمن نتيجة الأعمال الكثيفية التي أجراها فبما بين الخرطوم والأبيض بولاية كردفان ، وصورته بتعريب عمر أفندى رشدى بكباشى أركان حرب ص ١٢ .

ميلا شـمال شرقى بلدة « كبكبية » ويتوقف جريانه عند بلدة « دار الزريقات » جنوبا حيث يكون بركا ومستنقعات وذلك عندما تكون الأمطار قليلة ، أما اذا كانت الأمطار غزيرة فانه يستمر فى جريانه نحو الجنوب ، حيث يصب فى بحر « الزريقات » الواقع جنوب دارفور والذى يسير مجراه من الغرب الى الشرق ليصب فى بحر الغزال (۱) ٠

وفى مجال البحث عن وسائل أخرى لجلب المياه بصورة منتظمة وسريعة إقترح المسئولون بمصر إستخدام « طلمبات هوائية » كتلك التى تستخدم فى أوروبا لرفع المياه اللى الترع ، والعمل على تدريب المزارعين السودانيين على استخدامها (٣) ولا شك فى أن ادخال هذا النوع من الآلات سوف يزيد من حجم المياه المستخدمة فى الزراعة بصورة ملموسة عما كان يتم رفعه بواسطة السواقى المستخدمة منذ القدم ، وفى عهد الحكمدار اسماعيل أيوب ( ١٨٧٧ – ١٨٧٧ ) تم استخدام الآلات البخارية فى أعمال الرى (٣) .

ولم تكن الإدارة فى السودان لتقبل أى نوع من التقاعس فى مسألة مياه الزراعة ووصل الأمر بها فى بعض الأحيان للله وقف صرف مرتبات بعض المسئولين عن هذا التقاعس (٤) ، فقد كانت لا تقبل ترك

<sup>(</sup>۱) جربدة أركان حرب الجيش المصرى: السنة الثالثة - الجـزء الأول من المجـلد الأول ــ العدد ۱ في ۲۷ شعبان سـنة ۱۲۹۳ ه ( ۱۰، سبتهبر ۱۸۷۳ م ) تقرير يتعلق بالخربطة الاستكشافية للجهات الشمالية الفربية من دارفور الخديوية مقـدم من محمود أفندى صبرى يوزباشى أركان حـرب الى ميرالاى أركان حرب رئيس مأمورية استكشاف دارفور ، ص ۶۶ .

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان - محفظة رقم ١٨ دفتر رقم ٤ .

<sup>(</sup> السودان منذ اربعة كان يجرها ثور الى السودان منذ اربعة ترون .

Smith Hempton: The New African: p. 25. ( أنظر : )

<sup>(</sup>٣) محمد صبرى : الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ٠٠ ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) دغانر محافظة سيواكن : دغتر ص /٢/٥/٢/٤ ، ورقم قيديم ( ٣٥٨١ ) مكاتبة رقم ٥١١٦ بتاريخ ٢ رجب ١٢٨٦ ه . دار الوثائق القومية بالقلعسة .

« قيراط واحد بدون زراعة » (١) • وفى سبتمبر عام ١٨٧٥ اقترح أن يتم انشاء مقياس للنيل فى جهة بربر بعد مصب نهر عطبره مشابها للمقياس الموجود بمنيل الروضة بمصر • ولا شك أن مثل هذا العمل يعد قمة مشروعات الرى فى السودان ، إذ عن طريقه يمكن معرفة زيادة وعجرز المياه (٢) •

### الفصول الزراعية:

هناك ثلاثة فصول زراعية فى السودان وتحسب بالأشهر القبطية وهى : الدميرة وهو فصل الفيضان ويبدأ من أواسط بؤونه ويستمر لحدة ثلاثة أشهر وتزرع فيه أرض السواقى ، والشتوى وهو فصل نزول النيل ويبدأ من أواسط شهر توت ويستمر لمدة ستة أشهر وهو أهم الفصول الزراعية ، وفيه تزرع أرض السواقى بعد حصاد زراعة الدميرة وتزرع أيضا الجروف والجزائر التى يعمرها النيل وأرض « الكروه » وأرض « الأمتار » ، وآخر هذه الفصل الفصل الصيفى وهو فصل وأرض « الأمتار » ، وآخر هذه الفصل المعانى وهو فصل التحاريق ومدته ثلاثة أشهر من أواسط برمهات إلى أواسط بؤونه وتزرع فيه أرض السواقى والجروف وتحصد مزروعات هذا الفصل قبل أوانها وغالبا ما تكون علفا للمواشى وذلك حتى يتم إعداد الأرض لزراعة الدميرة (\*) ،

أما الأراضى المطرية فليس لها سوى فصل واحد هو فصل الأمطار ، ويمتد سقوط الأمطار فى كثير من جهات السودان وحتى شمالى بربر ، أما مديرية دنقلة فكانت الزراعة فيها بواسطة السواقى

 <sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۳٤۷ ، صادر تحريرات مديرية بربر والجاعلين - مكاتبة رقم ٥ بتاريخ ٣ رجب سنة ١٢٦٥ ه . الى حاكم المتمة . دار الوثائق القومية بالقلعــة .

<sup>(</sup>۲) محفظة رقم ۱۱ جهادية تركى - مكاببة من الجناب العالى الى دولة ناظر الجهادية بتاريخ ۷ شعبان ۱۲۹۲ ه ، أنظر أيضا : أمين سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا - المجلد الثالث - الجزء الثالث ، ص ۱۲۲۳ ، (۳) نعوم شحير : المرجع السابق ، ص ۳۶ ،

المقامة على النيل • ويستخدم السودانيون بالاضافة الى الساقية التابوت الذى يشبه الساقية إلا أن له تجاويف في جسم الاسطوانة بديلا عن الأوانى الفخارية في الساقية •

ومن أهم الآلات الزراعية المستخدمة في السودان المحراث والزهامة وتسمى « واسهوق » ويستخدمها غردان أو فرد واحه وهي عبارة عن لوح خشبي مستو يسحب من الأمام بحبال مزدوج منه مرابسية وتستخدم اللوح الخشبي لتسوية الأرض وعمال الجسور ، والقصابية وتستخدم لتسوية سطح التربة ، وعصا الزراعة ، وهي عصا خشبية تنتهي بطرف مقوس ومفلطح وحاد وتدفع هذه العصا لاحداث حفرة توضع فبها البذور ، وبالاضافة الى تلك الأدوات هناك الفأس والمنج للمحينة الصاد والنورج والمذراة ،

#### الفلات الزراعية:

#### القطين:

إذا حاولنا أن نتكلم عن أهم المحاصيل الزراعية في السهودان ، غلا شك أن القطن يأتى في مقدمتها من حيث الأهمية البالغة التي أولاها لم المسئولون في السودان و وقد عرف السودانيون القطن منذ زمن بعيد وصنعوا منه أقمشة عرفت باسم « الدمور » وكانت هذه الأقمشة تقوم مقام العملات النقدية في الأسواق ، إلا أن ذلك القطن كان من أردأ الأصناف (۱) •

وحتى في مصر في أوائل القرن التاسع عشر كان القطن الذي يزرع

English, G. B.: Narrative of the Expedition to Dongola (1) and Sennar. pp. 18-21.

انظر أيضا:

Numerous Authors: Agriculture in the Sudan, p.

بها من نوع ردى، أيضا ولا يصلح الا « التنجيد » • وفى سانة ١٨٣١ عدث فى مصر تحول كبير فى زراعة القطن ، ذلك أن المسيو جوميل الذى جى، به من فرنسا لتنظيم مصانع النسيج لاحظ نوعا جيدا من القطن فى حديقة محو بك فأعجب برتبته ، ونصح محمد على بتعميم زراعته فى الأراضى الزراعية بدلا من قصره على الحدائق (١) •

ولقد لفت نظر محمد على إرتداء أحد رجاله وهو المعلم حنا الطويل لثوب جديد مصنوع من قماش قطن « مكاده » بالحبشة ، فبعث الى حاكم سنار طالبا إرسال كمية من تقاوى هذا القطن لتجربة زراعته فى مصر (٢) • وطلب محمد على إجراء التجارب فى المزارع الحكومية بمصر ، وأسفرت النتائج عن وجود نوعين من القطن المكادى : أحدهما ذو لوزة سوداء ولم يعط محصولا وفيرا ، والنوع الآخر ذو لوزة خضراء ويعطى محصولا جيدا ، فأمر الباشا بالتوسع فى زراعة الصنف الأخير (٣) • وبمرور الوقت ساءت بذرة هذا النوع من القطن (٤) •

وقد أبدى محمد على إعجابه ، فى عام ١٨٣٨ / ١٨٣٩ – حين زار السودان – بالنتائج التى توصل إليها محو بك فى زراعة القطن بالروصيرص، فطلب إرسال كميات من بذرته لزراعتها فى مصر بعد أن تغيرت بذرة

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ص ٥٨٥ .

<sup>(</sup>۲) دفتر صادر معية تركى — ترجمة المكاتبة التركية رقم ٦٢٩ بتاريخ الا ربيع الآخر سنة ١٢٥٠ ه من الجناب العالى الى البك الكتخدا ، انظر أنضا دفتر ٢٠ معية تركى — ترجمة المكانبة التركية رقم ٣٤ بتاريخ ٢٨ شوال سنة ١٢٤٠ ه من الجناب العالى الى محو بك حاكم سال ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٦٩ - نرجمة المكاتبة التركية رقم ٩٠١ بناريخ ٣ ذى الحجة سنة ١٢٥٥ ه من مجلس شورى المعاونة . دار الوثائق القومية بالقلمة .

<sup>(</sup>٤) دفنر رقم ٢٠٠ عابدس — نرجمة الأمر العالى — رقم ٢٤ بناريخ ٢٥ رمضان سلنة ١٢٥٨ ه من الجناب العالى المى حكمدار السلودان . دار الوثائق القومية .

القطن المصرى وهبطت بالتالى أسعاره فى أوربا (') • واستمر السودان يبعث ببدور القطن ذات النوع الجيد الى مصر لاستخدامها فى الزراعة (٢) ، وأحيانا كانت ترسل بعض الشجيرات المزروعة بعد عمل كل الوسائل والإحتياطات اللازمة لوصولها سليمة إلى مصر (٦) وهذا لا يعنى أن مصر ظلت تستورد هذه البذور والشجيرات على مر الأيام ، ولكن ذلك كان من قبيل التجارب ، بل إن مصر هى التى كانت فى أحايين كثيرة و ترسل ببذور القطن إلى السودان عندما يحدث شح فيها حيث يتم توزيعها على الفلاحين هناك (١) •

وكانت الحكومة تقوم بتشجيع الفلاح السوداني على زراعة القطن وذلك بتزويده بالبذور وتعليمه طريقة زراعته • ولم تقتصر زراعة القطن على فئات معينة كالمزارعين فقط ، بل طلبت الحكومة أن يقوم الآخرون أيضا بزراعته ، وحذرتهم جميعا من عدم زراعة كافة البذور وأن لا تترك «ولا بدرة واحدة » (°) • كذلك ، لأجل زيادة تشرويق المزارعين

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۲۰۰ عابدین - ترجمة الأمر العالی رقم ۸۳۶ بناریخ ۲۰ رمضان سنة ۱۲۵۸ ه من الجنساب العالی الی حکمدار السسودان . دار الوثائق القومبة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۲۲۹ دیوان الکتخدا ۱ ـ ونیقة رقم ۸۳ بتاریخ ۲ جمادی التانیه سنه ۱۲۲۸ ه ، ، انظر أبضا : دفنر ۲۳۹ دیوان الکتخدا ـ وثیقه رفتم ۹) م بتاریخ ۹ ربیع الاول سنة ۱۲۲۹ ه الی الباشمعاون . دار الوثائق بالقلعیة .

<sup>(</sup>٣) دفاتر محافظة سواكن (عربى) صادر - ج ٢ دفتر ص /٢/٤/٥٥٥ مكاببة رقـم ٣٤ - مأمورية توكر بتاريخ ٢٧ رجب ١٢٨٦ ه . دار الوثائق القومية بالقلعـة .

<sup>(</sup>٤) دغاتر محافظة سواكن (عربى) صادر ، نفس الدفتر السابق ، مكانبة رقم ٥٤ بناريخ ١١ رجب سنه ١٢٨٦ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٥) دغاتر محافظة سواكن (عربي) نفس الموثيقة السابقة ص ١١١ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

السودانيين على الإقدام نحو زراعة القطن على نطاق واسع ، قامت الحكومة برفع أسعاره عند شرائه منهم (١) •

ووصلت عناية المسئولين بزراعة القطن إلى حد أنهم كانوا يبعثون من مصر بمراسلات تشرح الطريقة المثلى لزراعته ، ويبدو أن زراعة القطن في السودان لم تكن تحتاج إلى جهود ضخمة كما هو الحال بمصر ، من حيث تكرار الحرث والرى ، بل يزرع ببذر تقاويه في الأرض مثل الذرة ، ثم تنظف الحشائش ، ولما ينمو الشجر لا يتأثر مطلقا بشيء ، ويروى أن شحرة القطن في السودان تعيش حتى عشرين سنة (٢) • ويتضح من ذلك أن شجرة القطن في السودان تعطى محصولاً السنوات متتالية ، واذا ما غرست أغراس جديدة من القطن كل عام أصبحت الأراضي الخالية \_ على حد قول أحد المسئولين آنذاك \_ « غابات قطن » (٢) • وحتى الجراد الذي عرف بخطورته في السودان لا يحدث ضررا بالغا على القطن ، فبالرغم من أنه يأكل أوراقه وفروعه الا أن الشجيرت تنمو ثانية بعد ذهاب الجراد وتظل تعطى محصولا وفيرا • أما زراعة القطن في مصر فلا تنجح إلا عاما واحدا من شدة البرودة ، حتى أن القطن الذي تتأخر لوزاته في أيام الصيف يتلف من البرودة أيام الشتاء ويضطر إلى إعادة زراعته مرة أخرى • أما في السودان فإن القطن يعطى لوزات صيفا وشتاء اإذا ما وجد ماء يرويه ٠ وفى أيام الصيف اذا شحت المياه تسقط أوراقه ، أما اللوزات « فتتكرمش » وتبقى ، وبعد زوال الحر تنتج أوراقا ولوزات جديدة (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) دفاتر محافظــة ســواكن ( عــربى ) ص / ۲/۶/۸/۸۳ ج ٦ ( رقم قديم ٣٥/٥/٢/٤ ) الى محافظ السواحل بتاريخ ١٢ جماد أول سنة ١٢٨٨ من مكاتبة رقم ١٠٩١ ص ٢٠٠ دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان - محفظة رقم ١٨ دفتر رقم ٤ وثيقة رقم ٢٤ بتاريخ ١٠ شعبان ١٢٨٢ ه ٠ دار الوثائق بالقلعة ٠

<sup>(</sup>٣) محافظ أبحاث السودان - محفظة ١٨ ؛ نفس الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) محافظ أبحاث السودان ، نفس الوثيقة السابقة ، دار الوثائق القومية بالقلعسة .

ومن بين الوسائل الأخرى التى اتبعت لتشويق الفلاح السودانى فى زراعة القطن أن الحكومة كانت تبعث ـ أحيانا ـ ببعض تقاوى القطن دون أن تتعاطى منه شيئا سواء بالنسبة الأسلعاره أو نفقات نقله ، بالإضافة إلى أنها كانت تبعث إليه بالخبراء اللازمين فى شئون زراعه القطن لتبصيره بأفضل السبل فى زراعته (۱) • وكانت أيضا لا تلزم الفلاح السودانى بدفع الأموال على الأراضى التى تزرع قطنا ، بل كانت تكتفى بتحصيل العنبور (۱) •

وفى مقابل تلك التسهيلات كانت الرقابة صارمة على زراعة القطن فى السودان ، فلم يكن يسمح بأدنى تهاون ، لأن هذا المحصول ، على حد بعض التعبيرات التى رددها أحد كبار المسئولين آنذاك ، « • • ينتج منه ذهب أحمر ، ومن محصوله يتيسر سداد الأموال بمواعيدها • • ورتفع المشقات والمضايقات • • » (آ) وفى واحدة من الوثائق نقرأ تعنيفا شديدا لأحد المسئولين بسواكن ، ذلك لأنه سمح للمزارعين أن يضعوا بكل نقرة أكثر من ثلاث حبات من التقاوى حتى يفرغوا من زراعته على وجه السرعة (على وكانت زراعة القطن فى السودان أشبه بالمحارك وخاصة فى عهد الخديوى اسماعيل ، فها نحن نقرأ إحدى الرسائل التى بعث بها مأمور « سنكات » بسواكن يشكو فيها من قلة الذين جندوا من العمال لإنهاء عملية زراعته ، ويطلب توفير المزيد منهم حتى « يصير العمال لإنهاء عملية زراعته ، ويطلب توفير المزيد منهم حتى « يصير

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۹۳۸ - حسورة الأمر الكريم الصلدن الى مديرية بربر رقم ٨٠ بياريخ غرة المحوم سنة ١٢٨٨ هـ - دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ١٩٣٨ - صورة الأمر الكريم الصادر الى مديرية بربر رقم ٤ بناريخ ١٦ شحوال سنة ١٢٨٧ ه . دار الوثائق القومنة بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) دفاتر محافظة سواكن - دفنر ص /٤/٥/٤ - مكاتبة رقم ٦٣ بتاريخ ١٢ رجب سنة ١٣٨٦ ه ص ١٦١ - دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) دفاتر محافظة سواكن - نفس الدفنر والوثيقة السابقة ٠

الهجوم على زراعته » فى أيام قلائل قبل جفاف الأراضى وانقضاء موسم الزراعة (١) ٠

ولقد ازدهرت زراعة القطن فى عهد المخديوى اسماعيل فى السودان ولا سيما فى الأجزاء الشرقية منه ، وفى أحد التقارير المرسلة الى المسئولين بمصر نجد بيانا والهيا بأراضى السودان الخصبة والصالحة لزراعة القطن ، ففى مصوع مثلا هناك ١٠٥١٢٥٢٩ فدانا تصلح لزراعته ،

وفى سواكن وطوكر وبعض الجهات المجاورة يوجد ما يربو على مائتى الف فدان من الأراضى التى يمكن ريها بواسطة السيول فقط وتكون جاهزة لزراعة القطن وفى مديرية التاكة توجد أراضى مساحتها أكثر من سبعة ملايين فدان ، منها ما يزيد عن مليونين فى وادى القاش ، ويمكن زراعة مائة آلف فدان من أراضى هذه المديرية (٢) وفى مأمورية القضارف شرقى سنار والخرطوم حيث تقل الجبال والرمال فى هذه الجهة فان جميع أراضيها منبتة وصالحة للزراعة ، وتتشقق قبل موسم هطول الأمطار فاذا أمطرت السماء إنساب الماء فى هذه النقوق وتشبعت الأرض بالماء ،

وفى جهات سنار حيث التربة الصالحة تجود أيضا زراعة القطن (٤) ،

<sup>(</sup>۱) دفائر محافظة سواكن - دفئر رقم ص /۲۷/٥/٤ ( رقم قديم ٣٥٨٠ ) - مكاتبة رقم ٩ ص ١٥ الى مأهور سنكات بسواكن لتساريخ ٧ جمادى الثانبة سنة ١٣٨٦ ه - دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) محفظة ١٥٣ عابدس بداريخ ربيع الثانى سمنة ١٢٨٨ ه وهمذه البيمانات موجوده بالمحفظمة رقم ٣٣ ، دفتر ١ رقم ١ من محافظ أبحمات السمودان .

<sup>(</sup>٣) محفظة ١٥٣ عابدين - نفس الوثيقة السابقة .

F. O. 87-1404 Chartum. Decemb. 10 th. 1857. John (§) Petherick to L. Muller, H. B. M's Acting Counsul Cairo.

ونظرا للمساحات الشاسعة من أراضيها ، فانه يمكن أن تتجاوز المساحات المزروعة قطنا بها ثلاثمائة ألف فدان (١) •

وفى مديرية الخرطوم توجد حولها أراضى بها القليل من الرمال ، وبها مواطن كثيرة للقبائل على النيلين الأزرق والأبيض وبحر عطبره ، وجميع أراضيهم تروى بماء الأمطار ، بالإضافة إلى وجود أكثر من ألف ساقية ، وإذا أضفنا إلى ذلك كله توفر وسائل النقل فى المديرية نظرا لوجودها قرب الأنهار أمكن زراعة حوالى مائتى ألف فدان قطن بها ،

وفى مديرية كردفان ، خاصة الجزء الجنوبى (٢) منها ، يمكن زراعة مائة ألف فدان من محصول القطن (٣) ، وفى مديرية بربر للسيما عند تلاقى نهر عطبرة بالنيل وفى الزاوية المنفرجة التى أوجدها تلاقيهما بضعة مئات ألوف من الأفدنة صالحة للزراعة ويمكن زراعة مائة ألف فدان منها قطنا ، وفى مديرية دنقلة حيث توجد أراضى صالحة للزراعة بواسطة السواقى ، كان من الممكن زراعة نحو ستين ألف فدان من الأقطان (٤) ،

ومن هذا كله يتبين لنا مدى المساحات الشاسعة التى يمكن زراعتها قطنا فعلا آنذاك ، ويجب أن نلاحظ أن هذا لا يعنى عدم إمكان زيادة هذه المساحات التى ذكرت ، ولكن على العكس من ذلك توجد مساحات أخرى من أراضى المديريات السودانية يمكن بقليل من الجهود أن تضافة إلى المساحات السابقة ، إذ كان نقص الأيدى العاملة في السودان يمثل واحدة من المشكلات التى تقف أمام التوسع الزراعي هناك ،

<sup>(</sup>۱) محنظة ۱۵۳ عابدبن - نفس الونبقة السابقة ، ، أنظر أيضا : دغتر ۱۸٤٧ معبة سندة ، وثبقة رقم ۱۳ بتاريخ ۱۱ ربيع الأول سنة ۱۱۸۸ هـ ص ۱۹ . دار الوثائق القرمية بالقلعــة .

F. O. 78-1404 Op. Cit.

<sup>(</sup>١) محفظة ١٥٢ عابدين - نفس الوثبقة السابقة .

<sup>(</sup>١) نفس الوئيقة السابقة ٠

بالاضافة إلى سوء وسائل نقل المحسول سواء باستغلال الأنهار السودانية أو غيرها من وسائل النقل الأخرى فى أماكن انتاجه •

ويرتبط إسم أحمد ممتاز فى السودان بالقطن وخاصة فى الجراء الشرقى من البلاد • فقد شغل هذا الرجل وظيفة محافظ سواحل البحر الأحمر فى عهد الخديوى إسماعيل ، وبذل جهودا مضنية فى إستكشاف الأراضى الصالحة لزراعة القطن وتشويق الأهالى إلى الزراعة ، وطلب من مصر ارسال مقادير وافرة من البذور الجيدة وآلات لحلجه وكبسه واستخراج المياه (١) •

ولقد أراد ممتاز باشا الاستفادة من مياه السيول التى تضيع سدى واستخدامها فى الزراعة ولا سيما زراعة القطن التى كانت شغله الشاغل آنذاك ، وذلك عن طريق عمل خزان لها قرب سواكن يتسمع لحوالى مائتين وخمسين ألف متر مياه صيفا وشتاء مكل مل سبق أن دكرنا ، وقدرت تكاليفه بثمانمائة كيسة (١) ، ولم تكن قيمة هذا الشروع تكمن فى زراعة مساحات واسعة من الأراضى المخصصة لمحصول القطن أو غيره من المحصولات ، ولكن أيضا فى توفير مياه الشرب العذبة ، بالإضافة إلى توفير قدر من المال للحكومة من جسراء فرض مبلغ زهيد من المال لقاء هذه الخدمات (١) ، ويبدو أن هذا المبلغ الذى فرضته الأدارة هناك كان بقصد تغطية نفقات هذا المشروع ، ففى مكان يدعى « شطة » أقام أحمد ممتاز سدا ترابيا ضخما لعمل هذا الخزان ، ويسخر له الأهالى لإنجازه بأسرع وقت ممكن ، ولقد لاقى أحمد ممتاز

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۹۳۸ - أوامر صفحة ۱۸ ، صورة الأمر الكربم الصادر الى مدبرية بربر رقم ٤ بتاريخ ١٦ شوال ۱۲۸۷ ه . أنظر أيضا : Holt, P. M.; A Modern History of the Sudan. p. 73

<sup>(</sup>۲) محفظة ۱۹ بحر برا ، وثيقة رقم ۲۱ — تقربر أحمد ممتاز ماحفظ سواكن بتاريخ ۹ شعبان ۱۲۸٦ هـ — دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) محمطة ١٩ بحو برا - نفس الوثيقة السابقة .

بعض المصاعب من جانب جعفر مظهر باشا الذي شكاه الى الخديوى السماعيل ، ولكن ـ كما يذكر البعض ـ لم يلتفت الخديوى الى ذلك الأمر ، فقد كان تفكيره فقط مركزا على القطسن وكيفية زيادة أسعاره وقيمة الأموال التى تتأتى من ورائه خاصة وأنه كان يطلب المال بأى وسيلة لسداد ديونه ، وبدلا من أن يعاقب ممتاز باشا دعاه إلى القاهرة لشرح أفكاره حول زيادة إنتاج القطن السوداني ، فكشف ممتاز باشا عن مشروع لانتاج نصف مليون قنطار قطن سنويا في شرقى السودان ، وبناء على الصورة الوردية التى رسمها ممتاز للخديوى طلب الأخير اليه أن يضع مشروعه في حيز التنفيذ (۱) ،

وفى عام ١٨٧٠ عينه الخديوى حاكما عاما على الأراضى المتدة فى سواكن ومصوع حتى الساحل الصومالى • وازاء هذا النصر الذى ظفر به ممتاز باشا راح ينفذ مشروعه ، وتحت تأثير من سلطته طلب من مدير التاكه أن يقدوم ببناء «أطواف » ﴿ فى قوز رجب على نهر عطبره حتى يتم نقل قطن دلتا « القاش » الى مصر عبر النيل (٢) •

وفى عام ١٨٧١ أرسل الخديوى ، وربما ليتأكد من أن ممتاز باشا لم يخدعه ، مستشاره الخاص شاهين باشا كنج ليقدم له تقريرا عن مدى التقدم الذى آحرزه فى انتاج القطن ، وبالفصل وجد هذا المستشار أن ممتاز باشا عند وعده للخديوى ويعمل على قدم وساق فى إنجاز مشروعه القطنى ، وأثنى شاهين باشا على المشروع فى « شطه » ، وأوصى ببناء ترينكيتات Trinkitat (أطواف \_ أرماس) قرب توكر لمشحن القطن ، ونصح بزراعة المزيد من الأراضى حينما لاحظ وجود الكثير من الأراضى

Hill, R; Egypt in the Sudan. p. 115.

<sup>(</sup>ج)د) الأطواف هي عبارة عن الواح خشيبة يشد بعضها الى بعض وتستخدم في النقال عبر النيل .

Hill, Ibid. p. 115.

أنظر النا : مكى شبيكه : السودان عبر القرون . ص ١٦٩ .

جاهرة للزراعة وتمتد من منطقة راوية الى عقيق (١) • ونظراً لنجاح زراعة القطن في طوكر ألزم كل شخص هناك بزراعة مسلمات من الأراضي أقلهما من أربعمة الى خمسة أفدنة ، ومن يأبى ذلك يفرض عليمه «إجباريا» • على حدد قول ما ورد في إحدى المراسلات من « ١٠٠٠ ما دام القصد هو حصول النفع لهم لا لخلافهم واتساع معاشهم وانقاذهم من درجة الضيق • • » (٢) •

وتمتد مواسم زراعة القطن من أبيب الى أمشير به ، وفى زمن السيف لا يعتريه أى ضرر بسبب ترادف الأمطار ، وكذلك فى الشاء لا يخشى عليه من شدة البرودة نظرا لقرب السودان من خط الاستواء ، وهكذا فان الحرارة والبرودة لا يحدثان أى ضرر على زراعة القطن السودانى فى تلك المنطقة (٣) ،

وتجدر الإشارة هنا إلى إرتفاع أسمار القطن سواء فى السودان أو فى مصر فى تلك الفترة من عهد اسماعيل وذلك بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ، وانقطاع تصديره من الولايات المتحدة الى بلدان العالم الخارجي وخاصة أوربا ، ولكن عقب انتهاء هذه الحرب ما لبث التجار أن انصرفوا عن شراء أقطان السودان (٤) .

<sup>(</sup>۱) Hill, Op. Cit. p. 116. أنظر أبضا شوقى الجمل: الوثائق السياسية لسياسة مصر في البحر الأحمسر • ص ١٠١ •

<sup>(</sup>۲) دفاتر محافظة سواكن – دفنر ص /۱۲/۰/۶ ، مكاتبة رتم ۱۱۲ مناريخ ۲۳ جمادى النانبــة ســنة ۱۲۸٦ ه ، ص ۸۳ دار الوثائق القوميــة .

<sup>(%)</sup> أبيب وأمشر من الشهور القبطية ، وكان سير وغقها الفلاح السوداني وغالبا ما مقابل شهر أبس، شهر بولية ، وشهر أمسير شهر غبرابر .

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۸٤۷ – معية – من محافظة سـواحل البحر الأحمر ـ الى المعية السندة بتاريخ ٥ جمادى الثانبة سـنة ١٢٨٨ ه ص ١٤٦ – وثيقة رقم ٣ مرور ٠ دار الوثائق بالقلعـة .

<sup>(</sup>٤) محمد غؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ١٨٢٠ – ١٨٨٥ ص ١٠٣ ، أنظر أبضا: . . Holt ; op. cit., p. 73.

<sup>(</sup>م ٥ ــ التطور الاقتصادى الاجتماعي)

ولقد جرت محاولات ضخمة لنقل القطن من مواقع الإنتاج وحتى وصدوله إلى مصر ، وكان الجمل إحدى الوسائل التي ينقل عليها القطن من الحقول الى النهر ، وحينئذ تقوم المراكب بنقله الى بربر ، ومره أخرى تقوم الجمال بنقله عبر الصحراء من « أبو أحمد » الى كرسكو ، على ميئة قوافل في مدة تصل من عشرة الى خمسة عشر يوما ، ثم تشدن إلى سُلال أسوان ، وعليها هنا أن تقطع مسافة ما بين ثلاثة إلى أربعة أميال بالجمال حتى تصل الى أسوان ، ومرة أخرى يتم شحن القطن الى الأسكندرية عبر النيل (١) • ومن ذلك كله يتبين لنا أن محصول القطن كان يمثل واحدا من أهم المحاصيل الزراعية السودانية في عهد الادارة المصرية ، وعلى وجه الخصوص في عهد الخديوي اسماعيل ، ولقى اهتماما مكثفا من المسئولين في جميع مراحله بدءا من إنتقاء البذور ومرورا بتمهيد الأرض وتوفير المياه وإنتهاء النقله إلى مراكز الشحن والتصدير ، كذلك وضح لنا أيضا أن المستولين كانوا يسيرون وفق برامج وخطط مدروسة يقوم على تنفيذها رجال أكفاء أمثال ممتاز باشا فى شرقى السودان ، والذي إستحق أن يقرن إسمه مع اسم القطن في السودان ، بالإضافة إلى وجود رقابة صارمة عليهم جميعا ، فكل هذه الخطوات كانت حلقات في سلسلة قوية ، وكل حلقة منها تؤدى إلى الأخرى لذا كانت النتيجة الطبيعية لكل تلك المقدمات المنطقية والعلمية انتاج وفير من القطن غطى الاستهلاك المحلى في السودان ومصر وتم تصدير كميات ضخمة منه إلى الخارج استطاعت في فترة من الفترات أن تسيطر على الأسواق الأوربية والعالمية • وفي النهاية أيضا إستطاع إنتاج القطن أن يساهم في ميزانية الدولة بما وفره من نقد ضخم أدى أيضا الى التخفيف من الأزمة المالية التي كانت تمر بها مصر في تلك الآونة ٠

#### السنرة:

ويعد محصول الذرة من المحاصيل الرئيسية والتقليدية في السودان

اذ أنه كان يعد الغذاء الرئيسي للمواطن السوداني ، وتوجد عدة أنواع له أهمها : « الفترينه » و « الكمرقى » ويزرعان في شرقى السودان ، وأم قرظ والصفرا ويزرعان على النيل الأبيض و « المقد » وهو من أجود أنواع الذرة السودانية (١) ٠

وتزرع الذرة في الأراضي التي تعتمد على الري الدائم أو الري الفيضي أو أراضي المطر • وكان السودانيون يقومون بزراعتها مره واحدة في المام ، ولكن في بعض المناطق زرعوها مرتين في العام ، كأقاليم النوبة الشمالية ، فالزراعة الأولى كانت تعرف بالزراعة الشتوية عقب الفيضان ويتم حصادها في نهاية شهر مارس ، والزراعة الثانية هي الزراعة الصيفية وتبدأ بنهاية شهر ابريل ويتم حصادها في شهر سوليدو (۲) ٠

وبالاضافة الى مناطق النوبة الشمالية في زراعه الذرة نجد منطقه التاكة تحوز على شهرة واسعة في إنتاجه حيث أنتجت أنواعا منه ذات سلالات ممتازة سواء من حيث كبر حجمها وجودة نوعها ونصاعة بياضها وطيب مذاقها ، لذلك فقد كان يشتد طلب الأهالي عليها في أنحاء السودان لدرجة أن خبز القمح لم يكن يفضل الخبز المصنوع من الــذرة إلا قليــلا (٣) •

ولقد حرص البشاريون في عطبره على زراعة الذرة ولكنهم على الرغم من إمكانية الانتاج بصورة تكفى حاجاتهم ، فإنهم كانوا يعتمدون على إنتاج جيرانهم ، فكانوا يجلبونه من « قوز رجب » التي كانت تصلها

<sup>(</sup>۱) نعرم نسقر: اارجع السابق . ج ا ص ٣٦ .

Ibry C. L & Mangles: Travels in Egypt & Nubia p. 14.

أنظر أبضا: مصطفى أبو شعبشع: المرجع السابق . ص ١٦٤ . (٣) بوركهارت: المرجع السابق . ص ٣٠٥ .

العالم من إقليم الناكه • كذلك فقد كانت الذرة هي المحصول الرئيسي عند الميرفاب في بربر (١) • وفي جبل دول لم تجدد العساكر في أواخر ١٨٤٥ أي نوع من الحبوب أفضل من الذرة والتي كان الأهالي يحرصون على زراعتها (١) • وحتى في هرر أيضا حرص الأهالي على زراعة الذرة (١) ، وكذلك في فيزوغلي (١) •

وفى محاولة لإدخال سلالات جيده من الدرة إلى السودان ، نظرا للإقبال الشديد عليها من الأهالي ، قامت الإدارة المصرية هناك بتجربة نوع من الذرة الحبشية كانت تعطى محصولا وفيرا ، وبالفعل نجحت التجربة حيث أعطى كل عود ذرة ما بين « سبعة كيزان آو ثمانية » مما جعل محمد على يطلب تجربة زراعته بمديرية القليوبية بمدر (°) ، ويذكر فرن هران Werne المؤندس الألماني الذي رافق سليم قبطان في رحلاته لكشف النيل الأبيض أن سليما قد أعطى السلطان ( لاكونو ) زيم قبيلة الباري غلات زراعية من أجود السلالات ومن أهمها الذرة النيلية والذرة المويجة (٢) ، وكان إنتاج الذرة في السودان يعمل على مدد الاستهلاك المحلى ، بل وترسل منه في بعض الأحايين كميات ضخمة الي مصر يتم شراؤها من الأهالي حسب الأسعار الجارية « بدون ضخمة الي مصر يتم شراؤها من الأهالي حسب الأسعار الجارية « بدون

<sup>(</sup>۱) دغنر رفم ۱۵۸۱ - صادر من خلاصات جمعة الحقانية - ونبقة رقم ۱۱۲ بناريخ ۱۱ صفر ۱۲۹۲ هـ - دار الوبائق التومية بالقلمة .

<sup>(</sup>۲) دفنر رقم ۳۷۸ بعیة ترکی - نرجه الارادة رقم ۱۳۳۲ بتاریخ ۱۲ ذی الحجة سنة ۱۲۲۱ ارادة الی مدیر کردفان ، دار الونائق القومسة بالفلمة .

<sup>. (</sup>٣) حريدة أركان حرب الجبش المصرى : العدد ٦ بتاريخ غرة رمضان سينة ١٢٩٤ ه .

<sup>(</sup>٤) الوقائع المصرية: العدد ١٠٣ ، بناربخ ٢٦ رجب سنة ١٢٤٥ هـ ص ٤ .

<sup>(</sup>م) دغنر رقم ١٦٩ صادر شورى الماونة اقاابم - نرجمة المكاتبة الدركبة رقام ١١٥٧ ه دار الوثائق القومسة بالقلعاة .

Werne, Expedition to discover the Sources of the White (%) Nile in the years 1840 - 1841, Vol. II. p. 77.

مجبورية » (۱) وأحيانا أخرى كان يحدث العكس حيث ترسل مصر تقاويه اذا حلت مواعيد زراعته وكان المخزون قد نفد ، فكثيرا ما كانت تحدث ضائقة شديدة بسبب قلة هذا المحصول نظرا لعدم هطول الأمطار بالسودان (۲) • وكان الفائض من الذرة أحيانا أخرى يباع ومن أثمانه تصرف ماهيات بعض الجنود بالسودان (۲) •

#### الدفسن:

ويجىء الدخن ، وهو حب صغير أصفر ، فى المرتبــة التالية للذرة كأحد المحاصيل الغذائية فى الســودان ، بل انه فى كردفان كان يعد غذاء وتيسيا للأهالى (٤) ، حيث يعتمد عليه حوالى ٩٠ / من سكانها • كذلك فإنه يزرع فى أقاليم النوبة الشمالية •

وتتم زراعة الدخن فى بداية موسم الأمطار ، ولا يحتاج فى زراعته إلى عناء شديد ، اللهم إلا شخصين فقط أحدهما يحفر الأرض حفرا متباعدة بمسافات محددة ، ويقوم الآخر بوضع البذور فى كل الحفر نم يردمها بقدمه ، وتتم عملية نموه فى فصل الصيف ويستغرق نضجه حوالى أربعة أشهر • ويعطى الفدان الواحد من الدخن متوسطا قدره

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۱۸۸٦ أوامر عربى - صورة المكاتبة العربية رقم ۱ ص ۱۳ بيار، خ ۹ جمادى الأولى سنة ۱۲۷۳ ه ، أور كربم الى مدير الخرطــوم ، دار الوئائق القومية بالقلمة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۵۰۸ معیة ترکی — ترجمة الوشقة الترکیة نمرة ۳ بتاریخ ۲۷ رجب ۱۲۸۲ ه ، ارادة سننة الی ممتاز باشیا محافظ سواکن ومصوع ۶ انظر أبضا : دفتر ۱۸۸۱ — أوامر عربی — صورة المکاتبة العربیة رقم ۲ ص ۲۹ تاریخ ۲۰ ذی القعدة سینة ۱۲۷۳ ه ، أمر کریم الی مدیر اسنا ، دار الوثائق القومیة بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) دغتر ١٠٠٧ نظارة المالية – الى جدة وبلاد السودان وغييرها – وثيقة رقم ٣٧ بتاريخ ٧ ذى الحجة سنة ١٢٦٣ ه الى حضرة خالد باشسا حكمدار السودان . دار الوئائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) جريدة أركان حرب الجيش المصرى: العدد ٨ بتاريخ غرة جمادى الأول سينة ١٢٩٥ ه. ص ١٨٥٠.

حوالى نصف أردب (١) • ويستخرج من الذرة والدخن شراب « البوظة » أو الماريسة (٢) •

## القميح:

أما القمح فلم تكن الأهالى تهتم بزراعته كثيرا الأنه لم يشكل غذاء وليسيا لهم ، وكانوا يستعيضون عنه بالذرة ، والمناطق التي كان يزرع بها قليلة جدا سواء في النوبة الشامالية أو كردفان ، وكانت زراعته نتم بواسطة الرى الدائم عن طريق الآبار خاصة في فصل الجفاف ،

واشتهرت المحس بزراعته خاصة فى جزيرة « صاى » ورغم تشجيع الحكومة على زراعته الا أن إنتاجه ظل قليلا وكان تناوله يعد نوعا من الترف (٢) ٠

## محاصيل أخسرى:

كذلك فقد كانت زراعة الشعير قليلة فى السودان ، وهذا القليل منه كان يزرع فى دنقلة بشهمالى السودان ، ومن بين المحاصيل التى لقيت اهتماما كبيرا فى السهودان ، كانت النيلة ، حيث استخدم محصولها فى صباغة الملابس ، وكانت فى بادىء الأمر تنمو بريا دون تدخل بشرى (٤) ، ولكن الادارة المصرية فى السودان لم تقنع بهذا المحصول الضئيل منها

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۹۲۱ ج ۲ معیة سسنیة ساعربی صسادر اقالیم مدیریة کردمان ونیقة رقم ۱۱ ص ۸۹ ، بتاریخ ۳ جمادی الأولی سنة ۱۲۷۷ ه . دار الوثائق القومیة بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) نعوم شقير: المرجع السابق ج ١٠ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>۳) دفتر رقم ۱۸۸۱ آوامر عربی - صورة المکاتبة العربیة رقم ٥ ص ١٨٠ بتاريخ ۲۳ جمادی الاولی سنة ۱۲۷۳ ه ، الی مدیر کردفان ٠

انظر ايضا: مصطفى أبو شعيشع: المرجع السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٩٧ معاونة جهادية - ترجمة المكاتبة التركية رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٥٣ ه ، من حكمدار السودان الى الجناب العالى ١٠٠ دار الوثائق اقومية بالتلعة .

فرأت أن تقوم بزراعتها والتوسع فيها والعمل على تحسين أنواعها الأن نباتها ينمو دون عناء ، فضللا عن أن استخراج الصبغة منها سلم وميسور ، بالاضافة الى ما يدره هذا المحصول من أرباح طائلة (١) .

ولقد نجحت زراعة النيلة نجاحا عظيما نتيجة الجهود الضخمة التى أولتها الحكومة لزراعتها ، وقد لاحظ ذلك الرحالة هوسكنز Hoskins خلال زيارته للسودان حيث خصصت لريها في « دنقلة العرضي » خمسة آلاف ساقية (٢) • وفي أرقو وحدها خصص لزراعتها خمسمائة ساقية (١) • وفي كردفان زرعت مساحات شاسعة منها وبعثت الحكومة بخبيرين لزراعتها ، وآخرين لتجهيزها من حيث إستخراج الصبغة منها • وعقب نضج المحصول كانت غالبا ما ترسل البذور الى مصر في صناديق أعدت لهذا الغرض (٤) • وكانت الحكومة تسارع بمد يد العون عند عدوث أي نقص في التقاوي ، التي تعددت أنواعها كالهندية منها والشامية (٥) ووصل الاهتمام مداه ساعة أن طلب محمد على من حاكم دنقلة أن يمتنع عن زراعة القطن ويتوسع في زراعة النيلة (١) • وقد ضمن الماصيل الاحتكارية التي كانت تعتمد عليها البلاد بدرجة أساسية في دخلها القومي ، ولم يكن القطن عند محمد على في ذلك الوقت قد أصبح

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شكرى: الحكم المصرى في السودان . ص ٣٠٠

Hoskins; Travels in Ethiopia. p. 177. (Y)

<sup>(</sup>٣) حسن أحمد ابراهيم: محمد على في السودان . ص ١٥٢. .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ١٨ صادر المعبة ، وثيقة ١٧٦ بتاريخ ١٢ جمسادى الأولى ١٢ ه ، من الجنساب العسالى الى البسك المكتخدا ، دار السوثائق القوميسة باقلعسة ،

<sup>(</sup>٥) دفتر رقم ١٩٧ معاونة جهادية - الى حكمدار السودان - ترجمة المنذكرة التركية رقام ١٨٥ بتاريخ ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٥٣ ه . انظر ايضا : دفتر رقم ٦٠٠ ديوان الكتفدا - وثيقة رقم ٢٣ بتاريخ ٩ شوال سنة ١٢٦٥ ه ، الى حكمدار السودان - دار الوثائق القوميسة مالقلعسة .

<sup>(</sup>٦) دفتر رقم ٢٦ معية تركى - ترجمة المكاتبة رقم ،٦ بتاريخ ١١ جمادى الآخر سنة ١٢٤٢، ه . دار الوثائق القومية بالقلمة .

يمثل محصولا رئيسيا ونقديا في السودان بل كان ذلك على عهد اسماعيل باشا ٠

وقد بلغ انتاج السودان من أقراص النيلة المصنوعة سنويا آلاف الاقات (١) • وكان الفدان الواحد من أوراق النيلة يعطى حوالى خمسين قنطارا ، ويمكن الحصول على مائة وستة دراهم من كل قنطار واحد (٢) •

ونود أن نتسير هنا الى أن الحكومة ظلت تحتكر محصول النيلة فى عهد محمد على ، فكانت تشترى القنطار الواحد من الفلاح السودانى بسعر ١٢ قرشا ، وكانت تبيع هى الأقة الواحدة على شكل أقراص مجففة بسعر خمسة وسبعين قرشا للنوع المتاز من الدرجة الأولى ، وخمسين قرشا للدرجة الثانية وخمسة وتلاثين قرشا للدرجة الثالثة (٢) ، وقد خللت الحكومة تحتكر النيلة حتى عام ١٨٣٩ حيث أعلن محمد على إبان زيارته للسودان حرية التجارة فيها ، مع إستمرار المعونات السابقة التي كانت تقدم لزارعيها من قبل للتوسع فى زراعتها (٤) ،

وكان لهذا الإعلان أثر طيب فى نفوس الفلاحين السودانيين خاصة فى دنقلة \_ أهم مناطق زراعة النيلة فى السودان \_ الذين كانوا قد

(۱) محفظة رقم ۲۷۱ عابدين - ملف متفرقات السودان ، وثيقة رقم ١٦٧ عابدين - الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دغنر بدون رقم - دیران خدبوی ترکی - ترجمة الوثیقة النرکیة رقم ۳۲۷ بداریخ ۷ رجب سنه ۱۲٤٥ ه ، من الجناب المالی الی حاکم دنقلة . دار الوبائق اقرمیة بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) دغنر رقم ٢٩٧ معارنة جهادية ـ ترجمة المذكرة التركية رقم ٨٨٤ بباريخ ٢٤ ذي الحجة سنة ١٢٥٣ ه ، دار الونائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>٤) دننر رقم ١٩٧ – دعاونة اقالبم – صوره المكاتبة رقم ٨٠٨ بتاريخ ١٣٠ ربيع النانى سنة ١٢٥٨ ه . من الجناب العالى الى حكمدار السودان دار الوبائق القومية بالقلعة .

تقدموا بالتماسات الى الحكومة يرجون فيها السماح لهم بزراعة النيله ، وبالفعل أجيبت طلباتهم ومنحوا « رخصا لزراعتها » ( $^{'}$ ) •

#### الأرز:

ومن المحاصيل التى حاولت الادارة المصرية زراعتها فى السودان بشكل منظم الأرز ، فقد كان هذا المحصول من قبل ينمو بريا ، بالاضافة الى ما كانت تزرعه من قبل قبائل البقارة فى كردفان على شواطىء البحيرات ، وكذلك فى جنوب السودان (٢) • الا أنه كان من النوع الردىء ذى الحبوب الصغيرة والمذاق غير المستساغ •

أما تلك الجهود التي بذلت لإدخال أنواع أخرى جيدة فكانت تتمثل في إرسال بعض التقاوى من الأرز المصرى لتجربته في أراضى السودان ويبدو أن هذه التجربة كان مصيرها الفشل واللهم الافى بعض المناطق القليلة في السودان (٣) •

وفى سنار فشلت زراعته على عهد محمد على ، رغم الجهود المكثفة اللتى بذلت من أجل زراعته ، وقد شرح المسئولون عن زراعته عوامك الفشل التى كانت تتمثل فى صعوبة وصول المياه الى أراضى سنار نظرا لارتفاعها ، وكانت النتيجة أن العائد من زراعة هذا المحصول لم يغط نفقاته ، الأمر الذى دعا الى العدول عن المضى فى زراعته (3) •

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۹۷ - معاونة أقاليم - صوره المكاتبة رقم ۸۰۸ بتاريح ١٣ رببع بانى سنة ١٣٥٨ هـ من الجناب المالى الى حكمدار السودان ٠. دار الونائق القومية بالقلعة ٠

F. O. 78-1404. Chratum Decemb. 10 th. 1858 John (7) Pethrick to Muller.

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٠ معية نركى - ترجمة المكاتبة التركبة رقم ٣٣٨ بتاريخ ٧ شيعبان سنة ١٢٤١ هـ من حاكم سنار الى الجناب العالى ٠ دار الوثائق القيومية بالقلعية .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ٧٦٤ دبوان خديوى تركى - ترجمة القرار التركى رقم ١١٧ ص ٤٠ بتاريخ غرة المحرم سنة ١٢٤٦ ه دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

وفي دنقلة نجحت زراعته نسبيا ، الا أن نفقات انتاجه أيضا كانت باهظة ، الأمر الذي جعل القائمين على زراعته يقصرونه على مساحات محدودة تكفى فقط حاجة عساكر الجهادية المقيمة بدنقلة (١) • فمن المعروف أن العساكر المصرية قد اعتادت أن تتناول فى وجباتها مقدارا من الأرز ، وأصبح هذا الطعام بحكم العادة ضروريا ، غلما وصلت هذه العساكر الى السودان كان لابد أيضا أن تستمر قائمة طعامهم كما هي ، وكثيرا ما وقع رؤساء الجنود في مأزق بسبب تأخر ورود الأرز من مصر ، وأيضا بسبب عدم زراعته في السودان أو بمعنى أدق عدم نجاحه في التربة السودانية ، ولذلك فقد جرت كل تلك الماولات لسد هذا النقص من ناحية ، ومن ناحية أخرى لكى يعتاد عليه الشعب السوداني كما هو المتبع بمصر ، خاصة وان السودان له من الأراضي الواسعة ما يساعد على تحقيق هـذه الفكرة اذا ما زللت بقية الصعاب الأخرى كالمياه وغيرها • ورغم ذلك كله لم تنجح زراعة الأرز في السودان وأصبح اعتماده كليا في القرن التاسع عشر على ما تنتجه مصر . ومن المدهش أن الجهود قد وقفت الى هذا الصد في محاولات زراعة الأرز في السودان ، واستمرت الأوضاع كما هي حتى القرن العشرين !

#### قصب السكر:

وقد جرت محاولة لإدخال زراعة قصب السكر فى السودان ، وهو من المحاصيل الجديدة التى أدخلتها الادارة المصرية فى السودان ، وقامت بتجربة زراعته فى مساحة بلغت ثمانية عشر فدانا بدنقلة بقصد استخراج السكر منه (٢) .

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۷۹۱ دیوان خدیوی ترکی - ترجمة المکاتبة الترکیة رقم ۱۰ بتاریخ ۱۹ رمضان سنة ۱۲۶۰ ه ، من حاکم دنقلة الی الجناب العالی ، (۲) دفتر رقم ۱۶ معیة ترکی ترجمة المکاتبة الترکیة رقم ۱۱۶۱ بتاریخ ۱۹ ربیع الآخر سنة ۱۲۶۸ ه من الجناب العالی الی حکهدار السسودان ، انظر ایضا شموتی الجمل : تاریخ سودان وادی النیل - ج ۲ ص ۱۱۲۸ .

ويبدو أن زراعته فى السودان كانت مبشرة فى بادىء الأمر مما دفع المحكومة الى التوسع فى زراعته فى جهات بربر وسنار لملائمة مناخهما ، وتوفر المياه الملازمة بهما عن طريق السواقى ، لدرجة أن مأمور دنقلة طلب من الحكومة إنشاء مصنع للسكر فيها وإرسال خبير فى هذا الشائن (١) ٠

ولقد تم إنشاء مصلحة حكومية للاشراف على زراعة القصب فى بلدة « الكاملين » على النيل الأزرق وفى جنوب (أبو حمد) () ، ومع ذلك كله لم يكتب لزراعة قصب السكر فى السودان النجاح المتام أو الاستمرار ، غلم يقبل الأهالي على زراعته ، ووقفت المياه حائلا دون نجاحه إذ أن زراعته تحتاج إلى كميات وفيرة منها وبشكل منظم ، بالإضافة إلى جهد شديد يبذل فى زراعته ورعايته ، وهكذا قدر لهذا المصول الفشل رغم المحاولات الجادة التى بذلت فى البحث عن عوامل فشله () ، ورغم المقدمات الطيبة التى ظهرت فى تجاربه الأولية ،

#### السبن:

ومن المحاصيل التى عرفها السودانيون أيضا البن ، والدى بعتبر من أهم المحاصيل الزراعية فى ساحل البحر الأحمر الغربى وخاصة فى منطقة هرر ، والذى فاق فى جودته سائر أنواع البن ، حتى أن البن الذى كان يباع فى « مذا » باليمن ، والذى أشتهر بجودته ، هو فى الحقيقة بن هرر زرع بها وقام التجار بتصديره وبيعه فى مضا (٤) ،

Hoskins: op. cit. p. 5.

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل: المرجع السابق ٠ ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٣) رئاسة مجلس الوزراء: مجمسوعة من الوثائق عن السسودان .

<sup>(</sup>٤) جريدة أركان حرب الجيش المصرى - السنة الثالثة ١٢٩٤ ه ١٠ الجزء الخامس - المجلد الأول ، انظر أيضا : الوقائع المصرية العدد رقم ٢٥٠ الأحد ١٨٨ ربيع الأولى ١٣٩٣، ه ( ٣٣ ابريل ١٨٧١) م أ ص [[] ١٠٠

ذلك لأن العرف قد جرى آنذاك أن ينسب البن الجيد الى محل بيعه وقد اشتهرت عدة قبائل في هرر بزراعته مثل قبائل « اللالا » ، و « اينو شرشر » و « اويورا » و « العروس » (۱) و و و و و السجرة من أشجار البن في السينة مرتين وكان مقدار ما يتحصل من الشجرة المتوسطة سبعة أرطال هررى وكل رطل يقدر بحوالي ٢٤٤ درهما (٢) وقد كان أمراء هرر يحتكرون زراعة البن في تلك المنطقة ولا يسمحون الأهالي بزراعته ، وليكن الادارة المصرية تدخلت في هذه المسائلة ، وسمحت للأهالي أن يشاركوا هم أيضا في زراعته ، وطلبت إعلان ذلك للناس جميعا ، وأن يقوم الحكمدار بنفسه بالمرور على الأهالي للتأكد من تنفيذ هذا الأمر و وزيادة على ذلك طلبت بدل الجهد في زراعته من النجليز ممن لهم دراية بذلك (٢) .

وفى مديرية خط الاستواء أيضا جرت محاولة لزراعته هناك ، حيث قام أمين باشا باستيراد البن من أوغندا القريبة من المديرية ، وأدرك أنه طالما نجحت زراعته فى تلك الجهات المجاورة فانه بالتأكيد سوف تنجح محاولته أيضا فى المديرية وبالفعل أتت محاولته بنتائج طيبة ونجحت زراعته بمديرية خط الاستواء (٤) .

ولقد أدخلت الادارة المصرية في السودان كذلك الكثير من أشجار

<sup>(</sup>١) جريدة أركان حرب: المدد السابق س ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) جربدة أركان حرب ـ السنة البالنة ـ العدد ٦ بياريخ غرة شيعبان ١٢٩٤ هـ ص ١٢٩٤ .

<sup>(</sup>۳) حورج جندى وجاك ناجر: اسماعيل كما تصوره الونائق الرسمية ص ٢٦٥ ، دس ٢٦٦ ، انظر أبضا: سجل رقم ١٠ أوامر عربية بتساريخ ١٢ نسبول سنة ١٢٩٠ ه ( ١١ نوغمبر ١٨٧٥ ) رقم ٤ ص ٣٧ ، انظر أيضا: شوقى الجمل: تاريخ سودان وادى النبل ، الجسزء التاني ص ١٢٩ وأيضا شوقى الجمل: سباسة مصر في البحر الاحمر ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) عمر طوسون، قاربيخ مدبرية خط الاستواء ــ الجزء الناني ــ ص ٥٠٠

الفاكهة كالبرتقال والليمون والرمان والعنب (۱) • وكان البطيخ يزرع فى السودان من قبل وخاصة فى جهتى دنقلة ودارفور • وكانت له فائدة كبرى بجانب أنه فاكهة للهذا في دارفور حيث يستخدم كبديل للمياه طوال موسحه ، ولا يمكن للأهالي أن يقتربوا من مخازن المياه الا بعد نفاد البطيخ (۲) •

وتوجد أنواع آخرى كتيرة فى منطقة هرر كالموز والنارنج والسفرجل وغييرها (٢) ومن الجدير بالذكر أن بساتين الفاكهة فى عهد الخديوى إسماعيل كانت تعفى من الضرائب تشجيعا لزراعتها والإكثار منها (٤) وقد عرف السودانيون أيضا زراعة الخضروات ، ولكن زراعتها لم تكن قد أخذت بعد شكلا كبيرا ، فمثلا لم يزرع فى هرر إلا صنف البطاطس (٥) ، ويبدو أن الخضروات فى تلك الجهة كانت فى حاجة الى المياه الدائمة والعذبة وهذا ما لم يكن يتوفر ، بل أن أحمد ممتاز أوضح فى تقدرير له عام ١٨٦٩ إلى عدم توافر هذه الموامل لإنجاح زراعة الخضر فى معظم أنحاء السودان (١) ،

وقد اشتهرت السودان وخاصة سنار بانتاج نوع من التبغ وكثر

(۱) عبد الرحمن الرافعي : عصر محبد على . ص ۱۹۸ ، انظر أبضا : عمر طوسون : المرجع السابق ص ۲۸ ، ۲۹ .

<sup>(</sup>۲) سلات السودان - دغير حسابات دنقلة وبربر رقم ٥٥٠٠ من الاعمه ١٢ ١٢٦٠ هـ ص ١٠ ) أنظر أيضا : السيد يوسدف نصر : جهدود مصر الكشفية في أذريقيا في القرن التاسيع عشر . من ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) جريدهٔ أركان حرب: العدد o بتاريخ غرة رجب سينة ١٢٩٤ ه . ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) دننر رغم ٥٢٥ محبة سنية - مكانبة رقم ٤ بداريخ ٦ رجب ١٢٨١ من الحناب المالي الى حكمدار السودان • دار الونائق القومية باقلعة • (٥) جريدة أركان حرب : العدد السابق • ص ٢٦٤ •

<sup>(</sup>۱) محنظة ۱۹ بحر برا – وثيقة رقم ۱۲۱ بتاريخ ۹ شعبان سانة ۱۲۸۱ ه ، من أحمد ممتاز الى مهمند دار جناب الخديوى بمحافظ أبحاث السرودان محفظة رتم ۲۱ دغتر ۱ ،

تداوله خاصة فى منطقة سندى ويسمى باسم « تابا » ، وعقب إمتداد الحكم المصرى للسودان أدخلت زراعة نوع جديد من الدخان فى بلاد القضارف إمتاز بجودة نوعه وعرف باسم « التنباك »(١) •

كذلك فقد عرف السودانيون زراعــ الكتان الذى كان ينمو بريا وخاصة بكردفان ، وقد طلب المسئولون بمصر جلب بعض منه لتجربته فى مصر لمعرفة مــدى فائدته فى صنع الحبال ، ويبـدو أن تجربته قــد أظهرت نتائج مسجعة مما دعا المسئولين الى التوسع فى زراعته خاصــة فى جهة دنقلة ، وقد طلب حاكمها السماح بزراعة هــذا المحصول بهـا فأجيب الى طلبه وأرســات له التقاوى اللازمة (٢) ٠

وتجدر الاشدارة الى نبات آخر اشتهر به السودان وهو « السنامكى » والذى كان ينمو بريا وخاصة فى النوبة الشمالية ، كذلك فقد عرفت زراعته فى جهات النيل الأزرق • وتستخدم أوراق هذا النبات كمسهل • وقد ظلت المكومة تحتكره حتى عام ١٨٤١ (٣) •

ومن محاصيل السودان الهامة والشهيرة الصمغ أو ما عرف باسم الصمغ العربى وقد اشتهرت به كردفان على وجه الخصوص ، ونظرا لأهميته فقد أنشأ محمد على مصلحة خاصة به وعين لها ناظرا يقوم بالإشراف على جمع المحصول ، بل إنه زيادة فى العناية والحرص ، ورغم وجهود هذا المسئول فى كردفان مكان انتاجه ، فانه كان يرسل فى بعض الأحيان أحد كبار الموظفين للاشراف على جمع ونقل هذا المحصول من كردفان الى دنقلة ، ثم يبدأ موظف آخر يتولى الاشراف على نقله

<sup>(</sup>١) نعوم شقر: المرجع السابق . ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۷۶۰ ـ دیمان خدیوی - ترجمة المکاتنة الترکبة رقم ۱۰۰ بناریخ ۲۱ رمسان سنة ۱۲۶۳ ه ، من الممبة الی أمیرالای الجهادیة ، ، أنظر انضا : دفير رقم ۷۲۱ دیوان خدیوی - ترجمة المکانبة الترکیه بتاریخ ۲۷ رمضان سسنة ۱۲۶۵ ه ، من الجناب العالی الی حاکم دنقلة ، دار الوثائق القومیة بالقلمان .

<sup>(</sup>٣) دفنر رقم ١٢٥٨ ــ ابرادات ــ وسقة رقم ٢٥١ بتاريخ ٢٩ ذى الحجة سنة ١٢٥٧ ه . دار الونائق القومية بالقلمة .

من دنقلة الى حلفا ، ونالت من حلفا الى أسوان وهكذا حتى يضمن سلامة وصوله الى مصر (١) • وقد كان المحصول الذى يتم جمعه من السودان يقدر بحوالى خمسين ألف قنطار فى العام اذا كان الموسم جيداً من حيث كثرة الأمطار ، وبخمسة عشر ألف قنطار فى المواسم الشحيحة (١) •

وللصمغ في السودان أنواع عدة عرف بها مثل العطيس والنقى والزغل (١) وقد كان محمد على يحتكر محصول الصمغ ولا يسمح لغيره بالمتاجرة فيه ، فقد طلب في إحدى رسائله لمدير التاكة في عام ١٨٤٧ بأن «يمنع العرب من جمعه » حيت كان هولاء العرب يبعثون به الى الحجاز (٤) وقد كان الباشا يعول أهمية بالغة على المحاصيل التي كان يقوم باحتكارها ومن بينها الصمغ ، ولم يكن ليسمح بأى تهاون فيها ، فهي تمثل عنده ركنا أساسيا في موارد البلاد النقدية حيث كان يصدره للعالم الخارجي ، فهو مثلا يتدخل في أدق شعون الصمغ ويطلب بل ويشرح الطرق المختلفة لحفظه من البلل ، ووصل به الأمر الى فصل أحد المسئولين الكبار الإهماله في العناية بهذا المحسول الحيوي (٥) ٠

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۲۷۱ عابدين - ملف متفرقات - وارد من احمد باشما الى دولة الباشمعاون فى ۲۰ المحرم ۱۲۵٦ ه ، انظر ايضا : محمد الأمين سعيد سياسة محمد على فى السودان - رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ص ٤٤ .

(۲) محمد الأمين سعبد : المرجع المابق ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ٣٣١ صادر المعية - وثيقة رقم ٩١٠ بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٢٦٤ ه. ارادة الى الباشا الكتخدا .

<sup>(</sup>٤) محافظ أبحسات السودان — محفظة رقم ١١ كتاب رقم ١١٦ صادر المعبة ونبقة رقم ١٣٥١ ه ٠ كتاب الى ربيع الآخر سنة ١٢٦٣ ه ٠ كتاب الى ربير التاكة . دار الونائق القومبة بالقلعلة .

<sup>(</sup>٥) دغتر رقم ٣٧٨ صعية تركى - نرجبة الارادة النركبة رقـم ١٥٦٧ بناريخ ١٠ رجب سـنة ١٢٦١ ه ، ارادة الى مدبر دنقلة ، ١ انظر أيضا : دغتر ٢١٥ عاددين - بند المتفرقات - ترجبة الاغادة التركية رقم ٣٤ بتاريخ ٢٢ ربيع الأول سنة ١٢٥٦ ه ، من المعاون الى مدير دنقلة ، دار الوثائق القومية بالقلعـة .

#### الثروة النباتيــة:

وقد تميز السودان بأعداد وفيرة من الأشجار أشهرها النخيل وهى تكنر فى بلاد النوبة وتشتهر بأجود أنواع التمر ، وأفضلها نخيل سكوت الذى حاز شهرة واسعة ، ثم نخيل المحس ، ثم نخيل الشايقية فى جنوبى دنقلة ، والدوم من أخص أشجار السودان ، وهو ينتشر فى أجزاء متفرقة من البلاد ، ويقوم السودانيون بتجفيف ثمره ثم يدقونه ويستخدمونه كفذاء (١) ، ولما رأت الادارة المصرية فى عهد الخديوى اسماعيل ضرورة مد خطوط التليغراف فى أنداء السودان وجدت أن سجر الدوم يصلح لهذه الخطوط ، فرأت الاستفادة من أشجاره فى هدذا النسأن خاصة وانه يوجد بكثرة (٢) ،

كذلك زخر السودان بأشجار أخرى مثل شجر الدوليب الذى يشبه أنسجار الدوم ، والعرديب وهو شجر التمر الهندى ، وأشجار السدر وهى النبق ، وكذلك الجميز ، وأشجار السنط الذى اشتهر بصلابة أخشابه وثقلها وكانت تصنع منها المراكب الكبيرة وآلات السواقى فى السودان ،

وكذلك وجدت أشحار « الأبنوس » التى اشتهر بها السودان وحى تكبر على النيل الأزرق ، ومن أخشابه كانت تصنع الكراسى والموائد والصناديق والعصى والمسابح • وهناك أيضا شجر « العشر » الدى بستخدم في صناعة البارود والحبال والقوارب الصغيرة وأسرجة الحمير وألواح الكتابة (٢) •

وبالاخسافة الى ذلك وجدت أشجار « الأراك » الذى يستاكون

<sup>(</sup>١) نعوم نستبر: المرجع السابق . ج ١ ص ٢٩٠

<sup>(</sup>۲) دغنر رقم ٥٦٠ معية تركى ــ ترجمة الوثيقة التركبة رقم ٣٤ ص ٨٧ ساين ٢١ محرم سنة ١٢٨٦ ه ، من شريف باشا الى المهمندار ، دار الوثائق النومية ،

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية: العدد ٥٤٨ ، الخميس في ٢٠ ربيع الآخسر سنة

أنظر أيضًا : نعوم سُقر : المرجع السابق . ص ٢٩ وما بعدها .

بفرزعه بعد تهذيبها ، وأسجار الخروع ويستخرجون منها زيتا يدهسون به أجسادهم ورؤوسهم • وكذلك وجدت « الحلفا » وهى من النباتات الشهيرة أيضا فى السودان وتأكلها الجمال والدواب وتجفف وتصنع منها حبال يشدون بها السواقى والأسرة (١) •

وبالاضافة الى هده الأشجار وجدت أنواع أخرى أيضا مثل « السليق » الذى يعتقد بعض السودانيين أنهم اذا أرادوا أن يقدموا على سيء قطعوا غصنا منها وحملوه بأيديهم ظنا منهم آن حاجاتهم سوف تقضى بحمله (٢) • وهناك شجر « السردل » الذى ينبت فى كنف الجبال ويدوم أزمانا طويلة ، وتوجد أيضا شجرة « أبو خميرة » وهى تشبه تنجر التمر حنا ويؤكل ورقها كورق « العرديب » ويداوى به بعض الأمراض التى تصيب العين ، وله ثمر كألسنة الحيوانات (٢) ، وهناك أنواع كثيرة أخرى من هذه الأشجار وثل « اللعوف » ر « الدبكر » و « أم شدلله » وغيرها • وقد استخدمت الأشجار فى دارفور لتخزين المياه بكميات ضخمة زمن الأمطار ، وتظل تشرب منها القوافل والأهالى لدة ثلاثة شهور (٤) •

وكانت مصر فى حاجة الى أخشاب السودان ورأى المسئولون بمصر أن هذه الأخشاب لو عملت آرماثا وأرسلت الى مصر لانتفع أهاليها وتم نوفير أثمان هذه الأخشاب ، وكانت الحاجة إليها شديدة فى مصر وخاصة فى المطابئ المصرية التى على حد قول المسئولين « لو استخدمت فسوف

<sup>(</sup>١) نعيم شقم : اارجع السابق ص ٣٥٠

<sup>(</sup>۲) الوشائع الدرية - العدد ۱.۳ ، الأربعاء في ۲٦ رجب سينة ١٢٤ م ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصربه - العدد السابق . ص ٤ .

<sup>(</sup>۱) محفظة رقدم ۲۹ معبة عربى - مستخرج من المعية البركى رقم ۱۱ - ۲۱ بداريخ ۱۶ صفر سنة ۱۲۸۶ ه ، من القدائمام محبد نادى الى الخديوى انظر ابنيا: البيد يوسف نصر: المرجع البيابق ، ص ۱۸۵ .

<sup>(</sup>م 7 \_ التطور الاقتصادى الاجتماعي)

يتضح مدى المبالع التي يتم توفيرها » (') • وبالفعل فقد جرت الاستعدادات من توفير الرجال والأدوات لقطع هذه الأخشاب في عام ١٨٧٧ من غابات النيلين الأبيض والأزرق ('') •

ولما رأى المسئولون بمصر غنى السودان بالثروة النباتية وتنوعها طلبوا إرسال عينة « فسائل أشجار وتقاوى نبات » من هناك وتجربتها في المحديقة التي كان يجرى تنظيمها داخل سراى « طوب قبو » السلطاني بالأستانة (٣) ٠

وبالرغم من تلك الجهود التي بذلت للاستفادة من غابات ونباتات السودان فانها تعتبر جهود المتواضعة، ذلك أن تلك الثروة النباتية الهائلة كان يمكن إستغلالها بصورة أفضل مما حدث نظرا لحجم المساحات الضخمة من الغابات وتنوع هذه الأشجار • ويبدو أن صعوبة النقل والمواصلات في السودان وخاصة في الوصول التي تلك الغابات وعدم وجود الأيدي العاملة الكثيرة وندرة الأدوات الحديثة وأخيرا قسوة المناخ قد حال دون الاستفادة منها اقتصاديا بصورة كاملة •

#### الثروة الحيوانية:

وبالاضافة الى الثروة النباتية يمكننا أن نتكلم أيضا عن الثروه الحيوانية فى السودان لما لهذا الجانب من أثر فعال فى عملية الانتاج الزراعى ، وخاصة فى مجتمع السودان فى ذلك الوقت حيث كانت

<sup>(</sup>۱) محافظ أبحاث السودان: محفظة ۱۸ – وببقه رقم ۲۲۵ بساربخ ١٠ شعبان ۱۲۸۲ .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۸۵۲ صعبه عربى - صوره المكاببة رقسم ۸۸ ص ٦ الصادرة من المعية السنية الى نظارة المالية بختم سهاده المهردار بتاريخ ١٢ تسوال سنة ١٢٨٨ ه.

<sup>(</sup>٣) دغتر ٥٥٨ صعية دركى حد ترجمه الوندقحة النركية رقم ٣١ ص ٦٢ بتاريخ ٢٥ ربيع الأول سنه ١٢٨٣ ه ، ارادة سندة الى حكمدار السودان دار الوثائق القومية بالقلمة .

الحيوانات كالجمال والثيران والأبقار تاعب دورا لا بأس به فى عمليسة الاقتصاد و ومن المعروف أن السودان أيضا بالاضافة الى غناه فى الثروة النباتية هو أيضا غنى بثروته الحيوانية سواء المستأنسة منها أو البرية ، ويمكن القول بأن الادارة المصرية منذ أن امتدت الى السودان استطاعت أن تستفل هذه التروة الى حد كبير وتسخرها فى خدمة الانتاج السودانى أو الانتاج المصرى ، وقد حت محمد على د منذ الوهله الأولى د رجاله فى السودان على الاجتهاد فى ارسال المواشى السودانية الى مصر ، وقد حصل محمد على على هذه المواشى بثلاث وسائل بالأولى عن طريق شرائها من أصحابها والثانية عن طريق الغزوات ضد القبائل المتمردة فى جبال السودان ، والثالثة كانت تؤخذ د أحيانا دلا من الضرائب اذا عجز البعض عن دفعها نقدا (۱) ،

وكان الباشا يعين بعض « النظار » فى الأماكن التى تمر منها المواشى وهى فى طريقها من السودان الى مصر ، وخاصة فى جهات أسوان وجرجا والمنيا ، وكانت مهامهم تنحصر فى تقديم الكشوف التى تصل الى هذه المناطق وعدد ما ينفق منها فى مسيرتها الطويلة (٢) ، بل انه زيادة فى الاهتمام أرسل فى احدى المرات أعدادا كبيرة من الضباط والمعاونين لتوظيفهم فى « أشوان المواشى الآتية من بلاد السودان » (٢) ،

<sup>(</sup>۲) دفنر ۱۸۹ ، شوری المعاونة الملکیة — ترجهة الونبقة رقدم ۱۳۷ ماریح ۱۰ تیمبال سینه ۱۲۹ ه ، اناده الی الترسانة ، وهی موجود به به مانظ استاث السودان محفظة رقم ۸ ، دار الونائق القومیة بالقلعیة انظر ایضا دغتر رقم ۳۹۹ معیة ترکی — ونیقة رقم ۱۲۹۱ بتاریخ ۹ رجیب سنة ۱۲۵۹ ه ، ارادة الی الشسوری ، دار الوثائق القومیة بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٢١٠ ، صادر ديوان المعاونة للاقاليم — وتيقة رقم ٣١١ باريخ ٦ صفر سنة ١٢٥٩ هـ — كناب الى حكمدار السودان .

أنظر الضا: دفتر ٣١٧ - صادر شورى المعاونة - جهادية - ونيقة رقم ٧٤٩ بتاريخ ٨ شوال سنة ١٣٥٨ ه. كناب الى مدبر الجهادية .

وقد وفر محمد على كل السبل حتى تصل هذه المواشى سليمة الى مصر ، من حيت الأعلاف وطريقة السير بها عبر صحراوات السودان وبين دور كل مديرية من المديريات السودانية والمصرية التي تمر عبرها هدده الموانسي • وزيادة على ذلك كله أمر الباشا بارسالها في فصل الخريف حتور يضمن وجود العلف الكافي لهذه الحيوانات (١) • وقد استمر ارسال هذه المواشى في عهد خلفاء محمد على الى مصر ولكن بصورة متقطعة ي واستطاعت هذه الحيوانات أن تسد نقصا كبيرا في حيوانات الزراعة (٣) سيواء في السودان أو مصر ، فهدده المواشى في السودان استخدمت في ادارة السواقي ، ويمكننا أن نتصور مدى الخسارة التي كان يمكن أن نواجرها مديريه كدنقلة \_ على سبيل المثال \_ اذا لم تتوافر مثل هـذه الأعداد الوائلة من المواشى ، فقد كانت هذه البادة وما حولها تعتمد بصورة أساسية عليها في ادارة آلاف السواقي ، بالاضافة الى استخدامها في عملية الحراثة وغير ذلك من المهام التي كانت تؤديها •

ومن بين الحدوانات الأخرى التي اشتهر بها السودان كانت الأبل بي ، وقد توفرت في مناطق كثيرة من البلاد ، وكانت تؤدى هي الأخرى مهام عدة ، فقد كان السودانيون يقومون بتأجيرها لتجار الحضر، بالاضافة الى أكل لحومها والانتفاع بأوبارها في صناعة الخيام 🔹 الا أن الدور الكبير والرئيسي الذي لعبته الابل كان ينحصر في الحمد والركزب ، ومن أشهر ابل الركوب والحمل ابل الهدندوة نظرا لشدة

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۷۱ معدة تركى ـ ترجمـة الوثعقة رقم ۳۲٦ بتاريخ ۹ ۱ ذي العجة سنة ١٢٥١ ه ، انظر أيضا : دفتر رقم ٢٤ معنة تركي - ملخص الوندتة رقم ٢٨٠ بناريخ ٢٢ شــوال سنة ١٢١٤ ه ، انظر أيضا : دفند رفم ٧١ معبة بركى \_ ملخص الوشقة التركية رقم ٣١٢ بتاريخ ٢٨ شوال سنة ١٢٤١ ه . دار الوئائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) أمين سامى : تقويم النبل وعصر السماعيل باشا - المجلد الثانى -الدرء النالث ص ٣٤٧ - ٣٤٨ .

<sup>(</sup>١٠/١) أدخلت الابل الى السرودان عن طربق الفرس منذ أن غزا قمبين مصر عسام ٥٢٥ ق ٠ م ٠ أنظـر :

Smith Hempstone, The New African p. 25.

صبرها على الجوع والعطش ، وأما ابل الركوب فأشهرها على الاطلاق ابل البشارية نظرا لسرعتها وخفة حركتها ولين ظهرها (١) •

وتجدر الاشارة الى أن الابل قد لعبت دورا هاما فى حملة عام المردان ، فقد استعان الباشا بقبائل العبابدة فى جنوب مصر فى امداده بالابل لحمل الأمتعة والأسلحة عبر صحراوات السودان ، وقد ظلت الابل تلعب دورا هاما منذ ذلك الوقت فى الجيس المصرى بل حتى وقت قريب وخاصة بسلاح الحدود حيث توجد صحراوات واسعة على كافة حدود البلاد ،

ومن العجيب أن الفلاح السودانى لم يستخدم الجمل بصورة كبيرة في عملية الانتاج الزراعى اللهم الا في مسالة نقل المحصولات الزراعية ، فلم يستفد منه مشلا في ادارة السواقى مستغلا طاقته الكبيرة كما يحدث ببعض جهات مصر وخاصة بالوجه البحرى • وربما يرجع ذلك الى توفر البديل والمتمثل في الأعداد الرهبية من الثيران والأبقار بصورة لم تدع الى استخدام الجمل في ادارة تلك السواقى ، وسهولة استخدام تلك الثيران والأبقار عن الابل ، وأصبحت هناك شبه قناعة بأن الابدل ينحصر دورها في عملية النقل والتنقل عبر الصحراء •

ولما كانت الأبقار والثيران ترسل الى مصر ، فقد أرسلت أيضا الابل لتزدى دورها فى عملية الانتاج الزراعى بمديريات مصر (١) ٠

وبالاضافة الى ذلك وجدت الأغنام والماعز فى السودان ، وعلى نطاق والسع أيضا ، ولكن يبدو أن الصوف والشعر الناتج عنهما كان قصيرا ، لذا فان المسئولين بمصر رأوا أن من الأفضل لو أرسلت أعداد من

<sup>(</sup>١) نعوم شقير: المرجع السابق ج١٠ ص٠٤٠

<sup>(</sup>۲) محفظة رقم ۲۷۱ عابدين - نهرة اصلبة ۲۱ ، نهره حسراء ۷٦ ، بناريخ ۲۰ ربيع الأول سنة ۱۲۵۱ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

الأغنام الى السودان فسيكون ذلك مدعاة لتحسين نسلها وظهور ذرية دات صوف طويل (١) •

وتوجد أنواع أخرى من الحيوانات كالخيل بأنواعها الدنقلاوية والمعادية ، والحمير ، والبغال •

وربما يكون من المفيد أن نتسير الى المكانة الهامه والخطيرة التى المتاتها النروة الحيوانية فى حياة المجتمع السودانى ، فقد كانت تقيم مكانة الفرد بين قبيلته ، بل ومكانة القبيلة نفسها بين سائر القبائل الأخرى بما تمتلكه من هذه الثروة الحيوانية ، وحسب نوع الحيوان السائد فى كل قبيلة ، فعند قبائل البقارة فى غرب السودان وقبائل الدينكا فى جنوبه كانت تقدر بحجم الماشية التى فى حوزة كل من هاتين القبيلتين ،

كذلك فقد لعبت الأبل عند البجه دورا اجتماعيا هاما ، فالدية كانت تدفع ابلا ، وكذلك المهر ، وكانت الأبل تفضل على سائر القطعان الأخرى كالأغنام مثلا ، ولا وجه للمقارنة عندهم بينها وبين الأبل من حيث الأهمية الاقتصادية والوجاهة الاجتماعية اللتين تضفيهما هذه الثروة الحيوانية على مالكيها • فالقبيلة التي تنقص ابلها أو تبيد تتعرض لكارثة ، وربما تهن ويضطرب كيانها ولابد بعد ذلك ، ان أرادت الحياة ، أن تندمج في قبيلة أخرى وإلا فالفناء مصيرها (٢) •

وبالاضافة الى تلك الجهود التي بذلت في السودان للمحافظة على

<sup>(</sup>۱) رئاسة مجلس الوزراء : مجموعة من الوئائق عن تاريخ السودان . ص ١٥ ، أنظر أيضا : محافظ أبحاث السحودان ، محفظة ١٨ ، دفتر رقم ؟ ترجمة الوثيقة التركية رقسم ٢٤٥ بتاريخ ١٠ شحيان سنة ١٢٨٢ هـ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : السودان الشمالي سكانه وقبائله . ص ٥٢ .

النروة الزراعية ، امتد الاهتمام الى محاربة الآفات التى تعرضت لها الزراعة كالجراد مثلا الذى كان يهجم على المزروعات ، ويؤثر بالتالى على حجم الانتاج الزراعى • ففى عام ١٨٦٥ عجزت الأهالى فى حلفا عن منعه فأكل مزروعات تلك الجهة ، حتى جريد النخيل ، ولم يترك شيئا من « المزروعات والأشجار حتى سقرف المنازل أيضا » (١) •

وكثيرا ما كان ينتج عن تلك الهجمات الشرسة التي يقوم بها الجراد على المزروعات شيح في التقاوي والخبز أيضا (٢) •

ولم تقف الحكومة مكتوفة الأيدى أمام هذا الخطر . فكانت كثيرا ما تكل الى الجنود مهمة ابادة الجراد وتقليل خطره ، عن طريق تغيير مسار اتجاهه ، أو القيام بحفر حفر في طريقه وإشعال النيران فيها (٣) ٠

كذلك فقد كانت المزروعات تتعرض أحيانا لخطر بعض الديدان ، فكانت ترسل عينة منها لمصر لفحصها وابتكار الوسيلة الملائمة للقضاء عليها (1) • وبالاضافة الى ذلك فقد وجدت الفئران فى بعض جهات السودان والتى كانت تصيب المزروعات بالتلف البالغ من جراء ما تسببه من أكل لها (0) • وقد انتشرت أيضا الصراصير وهى ذات نوعين فئ

<sup>(</sup>۱) دفنر رقم ۱ عابدین — وارد نلیغرافات — صورة المتلیغراف العربی رقم ۲۷ — ورد بتاریخ لیلة ۱۲ جمادی الثانیه سسنة ۱۲۸۲ ه ، من مفتش عموم قبلی الی سعاده ریاض باشا ، دار الموثائق القومیة بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۳۹۳ صادر المعبة السنية - نرجهة الارادة التركية رقم ٥٥ بتاريخ ٢٣ رمضان سنة ١٢٦١ هـ ، ارادة الى مدير كردفان ٠ ، انطر ايضا : محافظ ابحاث السودان - محفظة رقم ١٧ - دفتر رقم ٢ وثبقة بناريخ ٢٣ جهادى الأولى سنة ١٢٨٢ هـ ، دار الوثائق القومية بالقلعة ، (٣) حافظ ابد الشرودان - حفظة رقم ١٠ ، وثبقة مستخرجة (٣)

<sup>(</sup>٣) مَحافظ ابحاث السودان - محفظة رقم ١٠ ، وثيقة مستخرجة «ن الدفتر رقم ٣٩٣ صادر ديوان المعية - ترجمة الارادة التركية رقم ٦٢ بتاريخ ٢٤ رمضان سنة ١٢٦١ ه ، ارادة الى مدير كردفان ، دار الوثائق القومية بالقلعة . ، انظر أيضا :

Hill; Egypt in the Sudan p. 55.

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ٢٠ معية تركى ٠ ترجمــة المكاتبة التركية ٢٨٥ ــ ٢٨ جماد أول ١١٤١ ه من الجناب العالى الى حكمدار الســودان ــ دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٥) نعوم شقير: المرجع السابق . ج ١. ص ٢٠٠٠ .

السودان الأول منها يسمى « الجنوب » وهو صغير الحجم والآخر يعرف باسم « الجدجد » وهو صرصار الليل ، وتكثر هذه الصراصير في مواسم الأمطار وتفتك بالبذور والنباتات الصغيرة ، وأخيرا وجد النمل الأبيض الذي انتشر في معظم أرجاء السودان وكان هو الآخر يلحق ضررا بالغا بالنباتات ، وهذه الأخطار التي تعرضت لها الزراعة في الدودان فد تركت بعص الآثار عليها ، ورعم تلك المحاولات التي بدلت في القضاء عليها ، فقد أمكن حكما رأينا وقف أو تقليل بفطار بعضها على الزروعات ، وفي أحيان أخرى كانت تحدت أضرارا جسيمة ، قد تؤدى الى مجاعات اذا كانت واقعة على الحبوب ،

## النظم والقوانين:

وفى ختام هذا الفصل نود أن نشير الى أن السياسة الزراعيه التى اتبعت فى السودان طوال هذه الفترة ، قد استمدت معظم عناصرها ونظمها الرئيسية من السياسه التى اتبعت فى مصر آنذاك مع نبىء من التعديل الذى اقتضنه ظروف السودان الخاصة ، لعل فى مقدمتها وأهمها نظام الاحتكار الزراءى فى عهد محمد على ، فقد طبقه فى السودان وان لم يكن بنفس الشدة التى طبقه سه فى مصر ، فالاحتكار فى السودان لم يشمل الحبوب وغيرها من الفلات الغذائية التى كان يعتمد عليها الفلاح السودانى فى معيشته ، وما يقال عن نظام الاحتكار الزراعى يمكن أن يقال عن نظام السفرة الذى اتبع مع الفلاحين ، والسخرة فى السودان كانت نظام السفرة الذى اتبع مع الفلاحين ، والسخرة فى السودان كانت تنصر فى بعض نواح معينة كتكليف بعض الفلاحين المقيمين على ضفاف النيال بتيسير مرور المراكب والقوارب المكومية وسحبها حين لا تقدى الربح على دفعها (۱) ،

<sup>(</sup>۱) دنتر رقم ۳۹۲ صعدة تركى — ونبقة رقم ۱۸۵۱ بتاريخ ۲۱ رجب سنة ۱۲۹۲ ه من الحناب العالى الى حكمدار السحودان ودار الوثائق التومبة بالقلعبة .

ولم يحدث ذلك الا فى بعض الأوقات وبشكل غير رسمى وتحت ظروف معينة • وكانت الحكومة ترسل بعض المسئولين للتحقيق فى مثل هذه الأمور وتعاقب المسئول عنها (١) •

وقد منع سعيد بانما بشكل قاطع أعمال السخرة فى السودان وطلب بأن « لا يصير تسخير أبقار ولا جمال ولا أخذ شيء من الأهالي بغيير رضاهم » (٢) • وقد اعترف الأجانب ، رغم بعض تلك التجاوزات التي حدثت من قبل بعض المسئولين تجاه الفلاح السوداني على عهد محمد على ، أنه كان أسعد حالا من الفلاح المصرى (٢) •

ولم يشا محمد على أو خلفاؤه أن يشادوا فى تطبيق النظام والقوانين مع الفلاح السودانى كما فعلوا مع الفلاح المصرى ، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الزراعة فى السودان فى حاجة الى النهوض ولابد من ترغيب السودانيين فيها • وأما ما يقال عن تلك الفالات التى شملها نظام الاحتكار فى الساودان فقد كانت برية ، مثل الصمغ ، وبهض المنتجات الحيوانية ، فالصمغ كان متوفراً فى الغابات ساواء بكردفان أو سنار ، وأما جلود الحيوانات فلم يكن السودانى يستفيد منها بصورة كبيرة نظرا لعدم معرفته بطرق اعدادها وتمليحها • وهذه الغلات كانت تشترى من المزارعين بأسعار زهيدة ، وأحيانا تؤخذ فى مقابل الضريبة المقاررة عليهم • ولم تكن الحكومة تصر على هذا الاحتكار ، فخلال زيارة محمد على السودان فى عام ١٨٣٨ / ١٨٣٩ استمع لبعض الشكاوى حاول احتكار

<sup>(</sup>۱) دغتر ۱۸۸٦ - أوامر عربى - صورة الأمر الكريم رقم ٣٥ ص ٣٣ متاريخ ٢٩ جمادى الأول سنة ١٢٧٣ هـ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۱۸۸۹ - أوامر عربى - أمر الى الشيخ أحمد على بشير شيخ ناحية أحمد بشير بخط المتمه - أمر رقم ٣٥ ص ٣٣ بتاريخ ٢٩. جماد أول ١٢٧٣ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

Hoskins: Op. Cit. p. 232.

الحكومة لزراعه النيلة ، وأمهم يرغبون فى زراعتها لحسابهم الخاص غما كان منه الا أن أمر بحرية زراعتها والاتجار بها (١) •

وقد حلص محمد سعيد باشا الفلاح السودانى من مشاكله المالية وأمر وذلك بالغاء الضرائب المتأخرة عليه ، وتخفيض الضريبة القائمة ، وأمر في خلال زيارته للسودان عام ١٨٥٧ بأنه من الآن فصاعدا يقررون بأنفسهم ما يتفق مع ظروفهم وأحوالهم ، وكانت النتيجة لذلك أن أقبل الفلاح السودانى على الزراعة بنفس راضية وانعكس ذلك كله على الانتاج زيادة ورخاء (٢) •

وفى الفترة التى تلت عهد محمد سعيد وحتى عدام ١٨٨١ ، بدأت تظهر بعض اللوائح والقوانين كأسلوب حتمى لمواجهة التطورات الزراعية في السدودان والظروف المالية التى تمر بهدا البلاد ، وبدأ المزارعدون يتذمرون منها ، خاصة وقد اشتط الحكام في اسدلوب تطبيقها مما أدى الى ضرورة بحث هذه اللوائح والقوانين حتى يتمكن الفلاح السوداني من القيام بأمور زراعته ٠٠٠ ذلك ما قام به بالفعد رءوف باشدا في تقريره المشهور عام ١٨٨٠ عن أوضاع الديريات السودانية ولدكن بعد غدوات الأوان ٠ \*

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۲۳ - ملف متفرقات حدوسية بدون تاريخ سنة ١٢٥ هر ملة ساكن الجناب محمد على باشا الى السكودان وثيقة رقم ١٠٨/٢٥ ملف السودان حدار الوئائق القومية بالقلعة .

Abbate: De l'Afrique Centrale ou Voyage Du S: A. (٢) Mohammed Said-Pasha dans Ses. Provinces du Soudan. p. 47. (به) سوف نعرض بالتفصيل في غصل لاحق للضرائب وشئون المال في السيود.ان .

## الفصل الشائ

#### الثروة المعدنية والصناعة

## (أ) البحث عن المعادن:

- \_ الذهب
- \_ الحديد
- \_ النحـاس
- \_ الرصاص
- \_ الملح في الأجزاء الشرقية والجنوبية

## (ب) أهم الصناعات وتطورها:

- \_ الصناعات القائمة على الغلات النباتية:
- ( صناعة حليج القطن ـ صناعة نسيج القطن )
  - \_ صناعة النيلة
- \_ الصناعات الخشبية (صناعة المراكب \_ صناعة السواقى \_ صناعة الأسرة والأبواب والنوافذ \_ الأوانى والأوعية الخشبية \_ صناعات أخرى )
  - \_ الصناعات القائمة على أشجار النخيل والدوم
    - \_ صناعة الصابون •
    - \_ صناعة قصب السكر •
    - \_ ادخال الحرف للسودان •
    - \_ عوامل فشل الصناعة السودانية ٠



# الفصل الثانى

#### الثروة المعدنية والصناعة

لم يكتف محمد على ولا خلفاؤه فى السودان بالاهتمام بالجوانب الزراعية وحسب ، ولكنهم راحوا يفتتسون عن مصدر اقتصادى آخر يساعدهم على بناء دولة قوية موطدة الأركان ، ومنذ أن وطئت أقدام البجينس المصرى آرض السودان بدأ البحث عن المعادن ، بل قد لا نسرف القول ان قلنا ان هذا الاهتمام كان قبل ذلك ، ففد تردد كثيرا أن الدهب كان من بين الدوافع التي حفزت محمد على الى ضم السودان الى مصر ، ومما لا تسك فيه أن قيام أى نهضة صناعية فى أى بلد من لدان العالم لا يمكن لها أن تزدهر أو حتى تقف على أقدامها الا اذا توافرت لها جملة السباب على رأسها توافر مواد الخام بصورة اقتصادية ، بمعنى أن هذه المواد الضام لابد أن تكون متوفرة بشكل يغطى جميع نفقات البعن عنها والا أصبحت عملية التنقيب ضربا من يغطى جميع نفقات البعن عنها والا أصبحت عملية التنقيب ضربا من التخبط الاقتصادى ، ولهذا ، بدأ محمد على ، كما ذكرت ، ينقب عن هذه المادن وفي مقدمتها الذهب الذي أولاه عناية بالغة ،

### (1) Iliamoni.

تركز البحث عن الذهب فى السودان فى منطقتين رئيسيتين هما: حول جهات فازوغلى وفى جبل شيبون الذى يقع جنوبى كردفان ، ولكن فى واقع الأمر ان التركيز فى البحث كان على أشده فى منطقة فازوغلى •

وبمجرد أن سيطر اسماعيل كامل على سنار ، حتى قصد فازوغلى في أول يناير عام ١٨٣٣ ، ومكث بها ثلاثة عشر يوما ، ثم مضى بعدها اللي جهات « القماميل » في جبال بنى شنقول ، وكان يرافقه في هذه

الرحلة أخصائي المعادن « المعدّن » « مليود » وبعض « اللغمجية » (١) •

وكان الأهالى فى هذه المنطقة قد حفروا عدة آبار « مناجم » فى سبيل البحت عن هذا المعدن ، فملا أسماعيل من ترابها جوربين وأرسله الى الباشا فى مصر لاخضاعه للتجارب لمعرفة نوع الذهب ودرجه جودته (١) ، وعقب تسلم الباشا للجوربين قرر أن يبدأ فورا البحت عن الذهب ، فطلب خبيرا أوربيا له دراية واسعة فى مجال التعدين ، وأمر بارساله عقب فصل الخريف مباشرة إلى السودان ليطوف مع نجله فى تلك البلاد « فيعاين المواضع التى يرجى وجود المعدن فيها ويتبين من حقيقة الحال بمقتضى صنعته ، ثم يقرر ما وجد ، ان وجد شميئا وما لم يجده ، فيقول الكلمة القاطعة ، ، ، » (٢) ،

ويبدو أن الأحدات التى اندلعت فى السودان ، عقب الاجـراءات الضريبية التى اتخذها « حنا الطويل » وغيرها من الأسباب ، قـد حالت دون اتمام مهمة البحث عن الذهب ، فعاد اسماعيل الى سنار ، ثم تطورت الأحـدات لتؤدى الى مقتـله فى اكتوبر عام ١٨٢٢ ، ثـم تتلو ذلك أحـدات الدفتر دار الانتقامية ، وأدت هذه الأحداث الى تهديد سلامة الطريق الى مناطق الذهب فى جهات فازوغلى وغيرها ، وعقب هدوء هذه الأحداث وسيطرة الحكومة على الطرق المؤدية الى مناجم الذهب ، كلف الأحداث وسيطرة المكومة على الطرق المؤدية الى مناجم الذهب ، كلف محمد على فى عام ١٨٢٥ « بروكى » بصحبة درويش أغا « ناظر المعادن » للبحث عن المعادن بشـكل عام والذهب بصفة خاصة ، ويبدو أن المسئولين

<sup>(</sup>١) حسن أحمد ابراهبم : محمد على في السودان ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) دغتر ١٠ معبة نركى ، نرحمــة الوثبقة التركبة رقم ١٢٠ بتــاريخ ٧ نسعبان سنة ١٢٣٧ ه ، من الجنساب العالى الى سر عسكر السودان . دار الوتائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٠ معبة تركى - نرجمة الوتيقة التركية رقم ٢٤٥ ، بتاريخ ٧ شيعبان سنة ٢٣٧ ه من الجناب العالى الى سر عسكر السودان . دار الوثائق اقومية بالقلعة .

بالخرطوم لم يذللوا مهمة بروكي فمكث بها حتى عام ١٨٣٩ ولما ينجز مهمته التي جاء من أجلها (١) •

وفى عهد حكمدار السودان خورشيد باشا « ١٨٣٦ - ١٨٣٨ » اولى عملية التنقيب عن الذهب عناية لا بأس بها ، فقد آل على نفسه أن يذهب على رأس المنقبين ، أو يرسل « عيسى أغا » الى جبال بسى شنقول من أجل انجاز هذه المهمة ، ولكن ثمة أمور حالت دون اتمام خورتبيد لمهمته ، حيب ترامت الى سمعه أخبار تزعم أن الأحباس يدبرون مع بعض القبائل السودانية والعصاة الفارين الى تفوم الحبشة مؤامرة للقضاء على سلطة الحكومة فى الجزيرة وسنار واعادة السلطة لأهل البلاد (٢) ، إلا أن هذه القبائل السودانية ومن تبايعها لم تنفذ مؤامرتها ، ولم تنزل من جبالها ، وربما كانت هذه الأنباء اتباعات مبالغا فيها ، أو أن هده القبائل ربما ترددت فى هجومها بعد أن علمت باستعدادات الحكومة الضخمة القضاء عليها (٢) ، وهكذا حالت هده الأحداث دون ذهاب خورشيد الى مهمته ،

ومن بين اهتمامات خورشيد بمعدن الذهب ، وفى محاولة لعدم تسرب الذهب السنارى الى جهات أخرى ، طلب هذا الحكمدار من محمد على أن يرسل اليه الفى كيس به لشراء الذهب بواقع ثلاثمائة وخمسين قرشا للأوقية الواحدة (٤) ، وقد قام الباشا بتحليل ذلك الذهب

<sup>(</sup>١) ساماركو: رحلة محمد على الى السودان . ص ٥ ٠

<sup>(</sup>٢) محفظة رقم ٢٦٢ عابدين — نرجمة الوثيقة التركية ( بدون رقم ) ساريخ ٢٣ صفر سنة ١٢٥٣ ه ٠

<sup>(</sup>٣) مكى شبيكة: السودان في قرن ٠ ص ٢٢ – ٣٤ ٠

انظر أيضًا : حسن أحمد أبراهيم : المرجع السابق ص ١٠١٠

<sup>(</sup> الكيس = حوالي ٥٠٠ قرش ٠

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ٦٣ صعية تركى ــ ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢٣٩ بتاريخ ٢ رمضان سنة ١٢٥١ ه. دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

بدارسك النقود بمصر • وبالفعل قبل الباشا طلب المكمدار وأرسل له نصف ما طلبه من النقود (١) •

وفي عام ١٨٣٧ خرجت بعثه علمية ضخمة توفرت لها الكثير من الاستعدادات من خبراء وعمال وأدوات بهدف البحث عن الذهب تضم آلفا من الجنود « الجهادية » برئاسة اللواء مصطفى بك يصحبهم مسيو روسيجير Russegger ، ومسيو بورياني Poreani الخبيران الموفدان من قبل محمد على للمساعدة في البحث عن معدن الذهب ، ووصل الجميع الى فازوغلى وتسرعوا فى استخراج المعدن واستمرار البحث عنه ، ولكنهم لم يتوصلوا الى نتائج مرضية ، فتوجهوا الى جهة « سنجة » ومكثوا فيها ليله ، ترجهوا بعدها الى مكان يسمى « زنبو » فمكان يسمى « توجاتو » وقاموا بمسح هذه المناطق ، وكانت النتائج كسابقتها . وأخدذ أغراد البعثة يتنقلون من مكان الى آخر ، ويختبرون الرمال ، وتعرضوا في عمليات البحث لمصاعب كثيرة خاصة من جانب يعض المسدد في جبل سنجة (٢) ، ناهيك عن وعورة الأماكن ورداءة المناخ ، وقد عاد أعضاء هذه البعنة بمد ستة أشهر الى الخرطوم ، فآخذوا يحللون ما تحصلوا عليه وعرض مسيو « روسيجير » ومسيو بورياني نتائج هذه التحليلات على الباسا فلم تكن مرضية ، فقد ورد في تقرير بورياني رن الذهب الذي عثر عليه في طريق عودة البعثة الى الخرطوم « ان التبر المستخرج من الستة عسر قنطاراً من التراب الذي أخدد من موضع المعدن الكائن بجبل فازنقروا وغربل وغسل بمعرفة خمسة عشر جنديا فى ثلاث ساعات يكون بصفة معدل ثمانية قناطير وعمل سبعة « أنفار » والنصف في ثلاث ساعات ، وصافى الذهب السناري الحاصل من هـده القناطير الثمانية بعد الغسل والتصفية والاذابة خمس عشرة حبة بحساب

<sup>(</sup>۱) شخص رحم ۲۷ معية تركى — ترجمة الأمر الكريم رقم ٥٨٨ بتاريخ ٢٦ رمضان سنة ١٢٥١ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة . (٢) رغاعة الطبطاوى : مناهج الالباب . ص ٢٢١ — ٢٥٣ .

القيراط والوقية والحبة الجارية الاستعمال في الوزن القديم وباعتبار الوزن السوداني وعليه فيكون ما ينتج النفر الواحد من سكان البلد الموجودين في يوم بشرط أن يعمل عشر ساعات فيه من الذهب ست حبات وثلثى الحبة و وبما أن « وقية » الذهب تساوى ثلانمائه وخمسين قرشا في بلاد السودان فيكون قيمة ست حبات وثلث الحبة الحاصلة من المعدن المذكور سبعة قروش و ١١ بارة هج و ٦ ما نقر وثلث المانقر، وعلى هذا الحساب اذا اشتغل شخص في استخراج الذهب فيساوى قيمة ما يستخرج في اليوم ٧ قروش و ١١ بارة و ٦ مانقر وثلث المانقر و ١٠ بارة و ٢ مانقر وثلث المانقر و ١٠ بارة و ٢ مانقر وثلث المانقر و ١٠ بارة و ٢ مانقر وثلث

وفيما يتعلق بالذهب فى جهات قماميل ذكر بوريانى « أن التبر المستخرج من ستة عشر قبطارا من النراب الذى أخذ من موضع كائن بجبل « قنسيس » من جبال قماميل وغربل وعسل بمعرفه عشرين بخديا فى نلات ساءات يكون بصفة معدل نمانية قناطير من النراب وعما عشر جنود فى ثلات ساءات وصافى الدحب السنارى المستضرج من هذه القناطير النمانية بعد الغسال والتصفية والاذابة ثلاث عشرة حبة وساب القيراط والوقية والحبة الجارية الاستعمال فى الوزن القديم وباعتبار الوزن السودانى » معليه فبكون ما ينتجه « النفر » الواحد من أهالى البلد الموجودين فى اليوم الواحد بشرط أن يعمل عشر مساعات فيه من الذهب أربع حبات وثلث الحبة ، وبما أن وقية الذهب تساوى ثلثمائة وخمسين قرشا فى بلاد السمدان فيكون ثمن الحبة من الذهب من الذهب أربع حبات وثلث المبد المعمون ثمن الأربع حبات والثلث من الذهب من المعدل أربعة قروش و ۲۹ بارة و به مانقر وثلث المانقر ،

<sup>(</sup>عن البارة اسم دركي اطاق على اللعط المصربة « نصف فضلة » وسماوي ربع القرش .

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ٢٦٥ عابدس ، لمف حكيدار السودان - ترجهة الوثيقة التركة رقم ٨٨ بتاريخ ٢٢ محرم سينة ١٢٥٤ ه ، دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup> م ٧ \_ التطور الاتسادي الاجتماعي )

وعلى هذا الحساب فاذا استغل شخص فى عملية استخراج الذهب لنتج فى اليوم الواحد من الذهب السنارى ما يساوى أربعه قروش و 7 بارة و 7 0 مانقر وثلث المانقر (۱) •

وعلى العكس من بورياسى فقد كان زميله روسيجير متفائلا فقد جاء فى تقريره « ان النخص الواحد ينظف كل يوم ثلثمائة وخمسي أقه من الرمل ، فيتحصل منها ذهب قيمته من نمانين قرنسا الى مائه فرتس ، فكأن هذا المعدل يريد عن معدل مسيو بورياني عشرين مرة (۱) ، وكان هذا الاختلاف بين التقريرين كفيلا لاثارة حنق الباشا على بورياني ، الأمر الذى جعل الأخير يعدل عن رأيه رغم اقتتاعه به عائلا ان الطريقة التى اتبعها مسيو روسيجير ، وهى التحليل بالزئبق ، تعطى نتائج أفضل من الطريقة التى استخدمها ، وان العامل الواحد في البحث عن الذهب يستطيع أن يحصل على ما قيمته أربين قرنسا يوميا (۱) ،

ونظرا لهذا التضارب النسديد بين النتائج الواردة في التقريرين قرر محمد على أن يبحث الأمر على الطبيعة ، فعزم في ١٥ أكتوبر ١٨٣٨ على القيام بزيارة الى السودان والى مناطق فازوغلى وبنى شنقول لمعرفة حقيقة المعادن وقد أعد الباشا العدة من أجل البحث عن الذهب من حيث الخبراء ، والعمال اللازمين لعملية التنقيب الذين استطاع أن يجهزا منهم أربعة آلاف ، ساعد في جمعهم للجرة الشيخ ادريس من كبار الشايخ السودانيين القاطنين بالقرب من مناطق المعدن ، ووعد هذا الشيخ الباشيا بالاتصال بسكان جهات بني شيقول والقماميل هذا الشيخ الباشيا بالاتصال بسكان جهات بني شيقول والقماميل

<sup>(</sup>۱) محقالة ٢٦٥ عابدين : الونيقة السيابقة ، أنظير : حين أحد الدراهيم المرحم السابق . ص ١٠٤ ، ١٠١ ،

<sup>(</sup>٢) غاعة الطاوي: المرجع السابق. ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>١٢) نفس المرجع ص ٢٥٦.

الخارجين عن سيطرة الحكومه الاقتاعهم بالدخول في طاعب الحكومة والعمل في مجال البحث عن الذهب نظير مرتبات لهم (١) •

وفى ١٤ يناير عام ١٨٣٩ وحسل محمد على الى فازوعلى ونزل في قرية « غامكه » على النيل الأزرق ، ومن هذه القرية بعت الباشا بثلامه من خبراء المدادن وهمم بورياني الايطالي ، ولمبير وأحمد يوسف الجشنجي الى نواحى « فاشتنفارو » وبنى شتقول للبحث عن الذهب (١) ، وقام هؤلاء الخبراء بتجارب عدة وقرروا النهم تمكنوا من وجود أدلة تبت وجود هذا المعدن (٢) ، مما دفع الباسا الى الانتقال منفسه الى دده الجهات لتقرير الأمسر على الطبيعه ، ولقد قام الخبراء المعدنون بتجارب عديدة أملا في المصول على نتائج طيبه ، إلا أن هذه النتائج كانت كسابقتها مضيبة للآمال • وجمع الباشا كل المهندسين للتشاور وقرروا عمل تجربة بأسلوب جديد حيث جمعوا الرمال هن جميم الأماكن بمقادير متناسبة لمعرفة مقدار ما يمكن استخراجه منها وكانث النتيجة كالسابق (١) • وقام محمد على بتشكيل لجنـة لاعداد تقـرير شامل عن الأعمال التي قامت بها تلك البعثة أشير فيه الى فتسل البعثة في تحقيق هدفها . فقد كان استئمار المناجم بواسطة الفسل الاعتبادي لا يمكن المامل من الحصول على ما يساوى ثلاثة قروش عن عمله في اليوم الواحد (") • وعلى هذا يكون الباسا قد فشل في الحصوب على الذهب من جهات فازوغلي ٠

<sup>(</sup>۱) محفظه ۲۱۰ عاددین - ترجه الوبیفی رقم ۱۱ / ۱۹۹ اصلی بیاریخ ۲۰ جمادی الأولی سنة ۱۲۰۶ ه . دار الوثائق القومیة بالقلعة . (۲) محمد فؤاد شیکری : رحله محمد علی الی السیودان - مقالی مجلة کلیه الآداب . جامعة القاهره . العدد ۸ عام ۱۹۲۱ . ش ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع س ٥٣٠٠

<sup>(</sup>٤) رماعه الطنطاوى: المرجع السابق . ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ساماركو: المصدر السابق . ص ١١ .

وبالرغم من سوء النتائج التي توصل اليها غريق الباهثين عن الذهب ، إلا أن الباشا لم يوقف عمليات البهت في تلك الأماكن ، بل ترك دراءه نحو عسرين فردا هنهم لمتابعة المتنقيب (١) ، وقد ارتبط بعملية البحث عن الدهب وزيارة محمد على للسودان انشاء مدينة عمالية اقترن اسمها باسم الباشا وسميت بمدينة محمد على كما سعبق أن أنسرما اليناسا فيه ،

ولا تعنى تلك النتائج غير المرضية التى توصل اليها محمد على انه وعد المتعلى عملية البحث عن الذهب بعد أن غادر السودان ، بل انه وعد حكم المسودان أحمد باشا أبو ودان أن يمده بكل الموسائل فى هدذا الصدد حتى يصل الى الهدف المنشود (١) ويبدو آيضا أن النتائج لم تكن مشجعة فى عهد أبو ودان ، فقد بعث بتقرير الى الجناب المالى من فازوغلى فى ١٧ ابريل عام ١٨٤٣ فيما يتعلق بأمور البحث عن هذا المعدن فى هذه المناطق أشدار فيه الى الفشدل الذريع الذى حاق بالخبراء فى المحسول على هدذا المعدن بعد بحوث وتجارب عديدة خاصة فى «خور رونده » على بعد تسع عشرة ساعة ونصف من ددينة محمد على ، وكان جملة ما تحصلوا عليه أربعين أوقية من الذهب فقط (٢) .

وفى عدد الحكمدار أحمد باشا المنكلي طلب منه أن يذهب الى جهات فازوغلى وبالفعل أجرى ، ما بين عامي ١٨٤٣ ، ١٨٤٤ ، عدة تجارب لابحت عن الذهب في الجبال الموجودة هناك ، إلا أن الكميات التي تم الحصول

<sup>(</sup>۱) محمد فقراد شكرى: المرجع السابق من ٥٦.

<sup>(</sup> درد الفصل التمهددي .

<sup>(</sup>٢) محدد فر الد شكرى: المرجع السابق ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) محنظة ردم ١٩ دع برا - ونبقة رقم ٢٢ بداريخ ١٧ ربيع الأول سينة ١٢٥٩ ه ، انظر النفا: حسن احمد ابراهيم : المرجع السابق ص ١١٨٠٠

عليها لم تكن منبعه لى المفى فى البحث عده () • ومع ذلك فان محمد على قرر أن يرسل خبيرا من مصر لينحقق س صحة النتائج التى ترصل اليها المنكلي (٢) •

أما المنطقة الأخرى التى جرى البحث فيها عن معدن الذهب فكانت في جنوبى كردفان ونعنى بها « جبل شيبون » حيث زعم الأوربيون الذين زاروا هذه المنطقة ، أمثال براون Brown ، وبالم Pallme وبتريك Petherick وروسيجير — أن هذا المعدن هتوفر هناك (٦) ٠

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۱۹ بحسر برا - برجمه الوئيقة رقم ٦ بتاريخ ١٧ المحسرم ١٢٦١ ه . دار الونائق القومبة بالقلعة .

<sup>:</sup> المرجع السابق ص ١١٨ ، انظر الضا المرجع السابق ص ١١٨ ، انظر الضا الظار الظار (٢) Hill: Egypt in the Sudan. p. 81.

<sup>(</sup>٣) محفظه ١٩ بحر برا - ترجمة الوثيقة رقم ٩٥ باريخ ٣ ربيـع أول سـنه ١٢٦٤ ه . دار الوتائق القومية بالقلعة .

Hill; Op. Cit., p. 83. (§)

Gessi; Op. Cit, p. 156.

Bell; S.N.R. Vol. 20 (1937), «Shaibon Gold», pp. 129-30. (7)

ويذكر البعض أن الزنوج قد عملوا بالتنقيب عن معدن الذهب فى تلك الجهة ولكنهم لم يعلموا قيمته تماما ، بينما على العكس منهم ، عرف الدناقلة ، الذين وصلوا الى هذه المناطق كتجار ، قيمته الاقتصادية فنقبوا عنه وربحوا من ورائه كنيرا (١) .

وقد طلب محمد على من الدفتر دار الذي خسم اقليم كردفان أن يولى اهتماما كبيرا للتنقيب عن هذا المعدن النفيس ويبعث اليه بالنتائج التي يتوصل اليها في هذا الصدد (٢) •

وقد أولى خالد باشا مسئلة البحث عن الذهب فى جبل شيبون اهتماما بالغا ، حيث قام بتعيين «حسن حيدر باشا » مسئولا عن التنقيب عنه (٢) • ومرة أخرى ، نسجل فى هذه الجهة فشلا لجماعات البحث عن معدن الذهب فى عهد محمد على •

وهكذا أنفقت الأموال الطائلة التى تحملتها الخزينة المصرية فى سبيل ذلك من حيث اعداد الآلات اللازمة للتنقيب وحملها الى تلك المناطق النائية وفى اعداد المهندسين والعمال اللازمين ، ولم تكن بطبيعة الحال الكميات التى تم الحصول عليها من الذهب حكما اتضح لنا من التقارير تغطى النفقات الباهظة التى تحملتها خزينة الدولة فى مصر • ويسوق البعض (ن) عدة أسباب حول فشل بعثات التنقيب عن الذهب فى السودان على عهد محمد على وفى مقدمتها تلك التقارير المضللة التى تلقاها محمد على والله المكان العثور على الذهب ، ثم الطريقة التى على والتى تصور له المكان العثور على الذهب ، ثم الطريقة التى على والتى تصور له المكان العثور على الذهب ، ثم الطريقة التى

Pallme; Travels in Kordofan, pp. 160-61.

<sup>(</sup>۲) دغير رقم ١٠ معبة بركى - نرجمة الونيقة التركية رقم ١٨ بتاريخ مربيع الأول سننة ١٢٣٧ ه ٠ دار الوثائق القومة بالقلعة ٠

Hill; Op. Cit. p. 83. (Y)

<sup>(</sup>٤) أنظر : حسن أحمد أبراهيم : المرجمع السابق . ص ١٣٤ وما بعدها .

استحدمها الخبراء فى البحث والتى كانت بدائية ، بالاضافة الى العداء السافر الدى لاقته بعثات التنقيب من جانب الأهالى فى تلك المنطل بظرا لما كانت تضمه هذه البعثات من عناصر أجنبية ، وقد امتنع الأهالى عن مد يد المعونة لهذه البعتات ، كذلك فقد كره المصريون العمل فى السودان عامة والجهات النائية منه كجبل شيبون وجهات فازوغلى خاصة ، كما أن المهندسين المسئولين عن التنقيب لم يجدوا المعاونة الكافية من المعسكر المسئولين عن حراستهم ، بالاضافة الى أن عرب الشايقة والزنوج السودانيين المكلفين بالعمل فى التنقيب عزفوا عن هذا العمل وهرب بعضهم كما حدث فى عام ١٨٤٥ حيث فر ثلاثة من النسايقية (۱) ،

وقد تعرضت البعنات التعدينية فى أحدايين كنيرة الى نقص فى المدون بسبب هروب الأهالى وتركهم لأوطانهم ورفضهم امداد البعثات بما تحتاجه و أخيرا يمكن أن نضيف لتلك العوامل السابقة صعوبة المناخ الذى لم يكن ملائما فى مناطق البحث لرجدال البعثات المكلفة بالتنقيب ، فقد تعرضوا لبعض الأمراض كالملاريا التى أودت بأحدد رجال البعثة التى تركها محمد على فى السدودان وهو المسيو «ليفبره» للحرك الحوال . (٢) Levbre

وبالرغم من ذلك كله فان خلفاء محمد على حاولوا أيضا البحث عن معدن الذهب فقد كانوا \_ وخاصة فى مصر \_ فى حاجة شديدة الى هذا المعدن وخاصة فى سك النقود ولذلك فاننا نلاحظ المراسلات العديدة

<sup>(</sup>۱) دغرر رقم ۱ / ۳۶۵۳ مدبربة بربر والجاعاً بين عربي وارد · أمــر رقم ۳۷۳ . ص ۲۲ بناريخ ؛ جمادي الثانية سنة ۱۲۲۱ ه · دار الومائق القومبة بالقلمة ·

<sup>(</sup>٢) يفاعة الطهطاوى : المرجع السابق ص ٢٦٠ .

الواردة من مصر الى السودان فى طلب هذا المعدن • (١) وهذه المحاولات التى قام بها خلفاء محمد على كانت متواضعة للغاية وربما يرجع ذلك الى فتور الهمم ، خاصه عقب فشل تلك الجهود السلبقة غير المشجعة ، والى اعتمامهم بنواحى أخرى مضمونة النتائج كالزراعة والتجارة • وللأسلف النسديد فاننا لم نعد نسلمج على عهودهم عن جلب ولات حديثة او ارسال خبراء متخصصين فى أمور المعادن الى السودان كما علمدت فى عهد محمد على ، بل ظلت عملية البحث والتنقيب متروكة لجهود الأهالي المتواضعة ، أو لمحاولات الحكومة التى ظلت على منوالها المتولين فى هذه الفترة المطويلة قنعوا بالنتائج التى توصل اليها المنقبون فى عهد محمد على ، ولم يتداركوا أوجه القصور التى كانت تواجله هؤلاء ومن نم يبدأوا من حيث انتهوا فاتروا السلمة ، أو أن وجود هذا المعدن فى تللك الأجزاء أصبح « أكذوبة » •

## (ب) ـ المحديد:

ولم يقتصر البحث عن المحادن فى السودان على معدن الذهب وهسب ، بل اتجه الى المحادن الأخرى كالحديد مثلا الذى الستهرت به كردفان ، فصنع الأمالي منه أدواتهم المنزلية وآلاتهم المستخدمة فى شئون الزراعة ورؤوس رماحهم وان استخدموا فى ذلك أساليب بدائية لصهر هذا المحدن (٢) •

ولقد طلب محمد على الى الدفتر دار أن يتحقق من أماكن وجود هذا المعدن الذى ترامى الى أسماعه بأن مناجمه توجد بوفرة وأنه من

<sup>(</sup>۱) أمين سامى : تقاربم النبل : المجلد الأول من الجسزء الثانى ص ٢٨. Hill; Op. Cit., p. 57.

النوع الجيد ، كذلك فقد طلب اليه أن يهيى « الأسلباب اللازمة التى تستوجبها سهوله استخراجه وصوغه ٠٠ » (١) وقد طلب محمد على من الدفتر دار أن يرسل الى مصر خمسمائة قنطار من الحديد ، حيث كنت الكميات التى تحتاجها مصر تستورد من الخارج (١) ٠

ولقد قام خورشيد باشدا حكمدار السودان في عامى ١٨٢٨، المديد في صنع مسامير بترسانته في « منجدارا » على النيل الأزرق • وقد أرسل محمد على بعنة للتنقيب عن هذا المعدن ، تضم ثمانية من المكتشفين الانجليز ، الى منطقة على النيد الأبيض من أجل بنداء مسبك « مصهر » ، وقد صحبهم أحمد أفندى يوسف المعاون الذي عين خصيصا كمسئول عن المصنع المزمع انشاؤه (٢) •

ولم تستطع البعثة أن تؤدى مهمتها على الوجه الأكمل ، فقد اصيب أفرادها بالأمراض ومات منهم الكثير (٤) ، مما شل عملها وبالتالى أدى الى فنسلها ، فقرر محمد على عودة ما تبقى منها الى مصر (٥) ، ولحم نعد نسمع بعد ذلك عن استغلال معدن الحديد بكردفان إلا عندما أرسل المعدن روسيجير فى عام ١٨٣٨ على رأس بعثة رسمية ، وفى العالى أرسل محمد على المهندس الفرنسي لامبرت Lambert الذى زار المنطقة وكتب تقريرا عن وسائل صهر الحديد المختلفة التى كان يستعملها العاملون فى هذا المجال (٦) ، وفى عام ١٨٤٧ أرسل

<sup>(</sup>۱) دعتر رقم ۱۰ سعية تركى ، ترجمه المكاتبة التركية رقم ۲۲ بتاريخ ٣ صفر سنة ١٢٣٧ ه . دار الونائق القومية بالقلعة .

Hill; Op. Cit., p. 57. (٢)

Ibid, p. 57. (Y)

<sup>(</sup>١) دفتر ٣٨ صادر المعبة السنية ، ملخص الوثبقة التركية رقم ٣١٥ بتاريخ ٣٣ ربيع الأول سنة ١٢٤٥ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

جون بتريك الى كردفان للتنقيب عن هذا المحدن واستفراجه بوسائل عديثة ، وسافر بالفعل وبدأ مهمته إلا أنه كان قد ترك الضدمة بالمكومة ، وانستغل بالتجارة عقب وفاة محمد على (١) •

وفى عام ١٨٤٨ أرسل شخص يدعى ابراهيم أفندى بصحبة مهندس انجليزى وبعض « اللغمجية » للبحث عن معدن الحديد فى كردفان (٢) • إلا أن العمل قد توقف بناء على طلب المسئولين نظرا الى أن الحديد المستخرج لم يعد يعطى نفقات استخراجه (٢) •

## (ج) \_ النحاس:

وأما فيما يتعلق بمعدن النحاس فقد اشتهرت جنوب دارفور به وخاصة فى الجهة المعروفة باسم «حفرة النحاس» ونظرا الأن دارفور لم تكن قد ضمت فى عهد محمد على ، وكانت حفرة النحاس بالتالى خارجة على نفوذ الادارة المصرية فى السودان وتابعة لسلطان دارفور ، فقد أرسل محمد على أحد أتباعه ويدعى أحمد بك ، الى دارفور للتشاور مع سلطانها فى كيفية استخراج النحاس هناك (٤) ، ويبدو أن هذه المساعى باعت بالفشل ولم يتمكن محمد على من الحصول على النحاس فى تلك المنطقة ،

وقد ظل استغلال حفرة النحاس يتم بمعرفة أهلها فقط ، وكان

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: الرحالة جون بتريك ص ١٠

<sup>(</sup>۲) دغتر رقصم ۱۶ / ۲۰ معیة سسنیة عربی وارد — وتیقسة رقم ۳۶۱ ص ۲۸ بتاریخ ٥ ذی القعدة سسنة ۱۱٦٤ ه . دار الوثائق القومیة بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ٣٧ / ٢٢ ديوان المعية السنية عربى صادر -- الوثيقة رقم ٢ ص ٧٩ بتاريخ ٢٤ ذى القعدة سنة ١٢٦٣ ه. • دار الوثائق القومية بالقلمة •

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ١٠ صادر معية - وثيقة رقم ٢١١ بتاريخ غرة رجبب سينة ١٢٦٤ ه.

سلطان دارفور يمنع الآخرين من استغلالها . وتصريف النحاس للخارج • وفي عهد الخديوى اسماعيل آمكن الحصول على عينة من هذا النحاس وأخضعت لدراسات علمية تمهيدا لاستغلال هذا المعدن اقتصاديا • كما أن الزبير رحمت الذي كان مديرا لبحر الفزال أرسل عينة من هذا المعدن الموجود في (حفرة النحاس) الى مصر لفحصها ، وكانت النتيجة أن النحاس المستخرج منها نقى وصالح للاستغلال (ا) •

وقد جاء فى الوقائع المصرية بتاريخ ٣٠ ابريل عام ١٨٧٦ ، وطبقا التقارير الواردة الى ( أوساتون باشا ) رئيس أركان الحارب من « بوردى » أحد أعضاء الجمعية الجغرافية الخديوية الذى كان يقوم باستكشافات فى جهات دارفور ، أن معادن النحاس المشهورة بتلك الجهات تبعد نحو ثلاث مراحل عن قرية « قبيسة » الواقعة على الدرجة الحادية عشرة من العرض المشمالي ، وأنه يمكن معاينة هذه المعادن وكشفها وهو متوجه الى موقع « حفرات المعادن » الأجل الوقوف على الحقيقة » (٢) ،

وفى أحد تقارير هيئة أركان حرب الجيش المصرى عام ١٨٧٨ ترد اتسارات حول وجود معدنى الحديد والنحاس حيث استرعى انتباه أفراد البعثة المصرية وجود مجموعات جبلية كثيرة تمتد من منطقة الدبة الى الأبيض مثل مجموعة جبال « زريقة » و « ايد الزلطة » و « الكاب » و « الحرارة » و « نصب الحصان » وغيرها • وتأكد هـؤلاء الأفراد

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۹ معية عربى مستخرج من المعية التركى رقم ۱ ؟ - ٢ ، بتاريخ ۲ ٢ صفر سنة ١٢٨٤ ه . تقرير من القائمقام نادى الى الخديوى - دار الوثائق القومية بالقلعة . انظر ايضا :

شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل - الجزء الثانى ص ١٣٠ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) أمين سامى : تقسويم النيل وعصر اسماعيل بانسا - المجلد الثالث - ص ١٣٢٢ ٠

من أن معظم هذه الجبال ترخر بكميات هائلة من المادن وخاصة معدنى المديد والنحاس (١) ٠

## ممدن الرصاص:

وفى دارفور أيضا جرى التنقيب عن معدن الرصاص فى جهه « جبل الكتم » ، وفحص الياء المعدنية بجبل « مرة » فى عينين تسمى الأولى : بركة الذخر والانتى والانتكافات المصرية التى تمن على أيدى هيئة أركان حرب الجيش المصرى فى غربى السودان بدارغور وغاصة ما ورد بتقرير الصابط محمود صبرى عن وجود معدن الرصاص فى أنحاء مختلفة من هذه الجهات وخاصة فى بلدة « البنداق » الواقعة غربى الفاشر ، ولعل اسم هذه البلدة يدل على كثرة ما كان يوجد بها من معدن الرصاص ، فهذا الاسم يعنى بلغة الفور المحلية كلمة الرصاص ، كما أن شيخ البلدة كان يلقب باسم « ملك الرصاص » (٣) •

وعلى سواهل البحر الأحمر بجهات زيلع وجبال بنى عامر بين سواكن وعقيق ، وعلى حدود هرر المتاخمة لشوا الحبشية ، كلف محافظ سواكن ووكيل محافظة زيلع ( أبو بكر شحيم ) وحكمدار هرر رءوف باشا

<sup>(</sup>۱) حريدة اركان حرب الجيش المصرى - الجزء الأول من المجلد الثانى المدد رقم ۷ « نقرير احمد حمدى » ، انظر انضا : عند العليم خلاف : المدحدم السلبق . ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۱۸ معبة عربي - مكاتبة رقم ۵۲ في ۲۷ ربيع الأول سنة ۱۱۲۳ من المعية الى حكودار السودان .

<sup>(</sup>٣) جريدة أركان حسرب الجيش المصرى — السنة النالثة — الجسزة الأول من المجلد الأول — العدد الأول في ٢٧ شيعبان سينة ١٢٩٢ هـ ( ١٥ سيتمبر سنة ١٢٩٦ م ) تقرير متعلق بالخريطة الاستكشافية للجهات الشمالية الغربية من دارفور الخديوية مقدم من محسود المندى صبرى يوزباشى أركان حرب الى أمرالاى أركان حرب مأمورية استكشافات دارفور . ص ٩٠ . أنظر أيضا : عبد العليم خلاف : المرجع السابق ص ١٩٦ .

بفحص الفحم فى تلك الجمات وذلك حتى يتسنى معرفة مدى صلاحيته كوقود نافسع (۱) ، كذلك فقد تم البحث عن معدن اللح فى جهات السودان ، وخاصة سواحل البحر الأحمر ، وقد تكونت فى مصر عام ١٢٩٥ هـ ( ١٨٧٣ م ) ادارة خاصة لهذا الأمر أطلق عليها « مصلحتا اللح والنطرون » كان من بين مهامها الاشراف على الملاحات الموجودة بسواحل البحر الأحمر واستغلالها ، والعمل على استكشاف ملاحات مديدة (۲) ، وكان بزيلع وحدها خمس ملاحات ، نظمت فيها عملية الاستخراج والتصريف ، وكان الأهالي فى هذه المنطقة يعتمدون عليه اعتماداً رئيسيا فى تجارتهم ، وقد حرصت الادارة المصرية هناك أن يباع الملح للأهالي بسعر منففض ، وقد تم بناء مضرن للملح المستخرج فى زيلع وأرسلت عينات منه الى البلاد الأجنبية والى لندن على وجه الخصوص لعمل الدعاية اللازمة له (۲) ،

وبالاضافة الى ملاحات زيلع ، توجد ملاحة « راوية » بجهة سواكن وأخرى بين سواكن ومصوع ، وكان الملح المستفرج من ملاحة راوية ينقل منها على الحمدير حتى البحر ، ثم ينقل بعدها بحرا الى جدة (٤) •

وقد تم تنظيم هده العملية بدقة بالغة تحت اشراف مسئولين

(٤) أمين سامى : تقويم النبال وعصر اسماعبل باشال الجلد الثانى ج ٩١٢٣.

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۸۳۵ معية عربي — مكاتبة رقم ۱۰ في ۱٦ صفر ۱۲۸۷ همن محافظ سواكن الى المعية السنية ، انظر ايضا : دفتر رقم ۱۷ مكاتبة رقم ۲۰ سابره في ٥ رمضان ۱۲۹۲ ه ، من رعوف باشا الى المعية ، وانظر كذلك : دفتر رقم ۱۰ معبة عربي — ص ۱۳ في ۱۲ شاوال ۱۲۹۲ ه الى حكمدارية هرر وطحقادها . دار الوثائق بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) شدوقى الجمل: سياسة مصر في البدر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسيع عشر من ١٧٨٠

<sup>(</sup>۳) دفتر رقم ۲۶ وارد من معنة عربى - مكانبة رقم ۹۹ سايرة ص ۲۶ بتاريخ ۲ ربيع الأول سنة ۱۲۹۶ هـ ، من محافظ زيلع م

مسئولية مباشرة أمام كبار رجال الادارة ، وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الدقة ان وصلت ايرادات الملاحة المذكورة في عام ١٣٩١ ه ( ١٨٧٤ م ) وحده الى عشرين ألف جنيه (١) •

وفى جنوب السودان كانت توجد ملاحة واحدة تسمى ملاحه « أونجاتى » وهده الملاحة استطاعت أن تفى بحاجات جميع سكان مديريتى بحر الفزال وخط الاستواء (٢) ٠

وبالرغم من تلك الجهود التي بذلت بحثا عن المعادن في شرقى السودان إلا أن النتائج لم تكن أيضا بذات قيمة اقتصادية بحيث يمكن أن تنسجع المسئولين على الاستمرار في البحث عنها بحسورة أكثر جدية وتمة ملاحظة عامة حول البحث عن المعادن في السودان ينبغي أن تذكر لوجه الحقيقة العلمية وهي أن المسئولين في مصر بدءا من محمد على وحتى عهد توفيق عام ١٨٨١ حين هبت رياح الثورة المهدية في السودان ملم يتقاعسوا في البحث عن المعادن في أرض السودان شماله وجنوبه وشرقه وغربه ، وان تفاونت درجات الاهتمام من حاكم الي آخر فلا يمكن مثلا أن نقارن جهود محمد على في هذا المجال بجهود خلفائه مجتمعين ووو هكذا يمكن أن نقرر ، بعد بسط هذا الموضوع وبحث المجهود المتوالية من أجله ، ان الآمال والطموحات ( المعدنية ! ) كانت أكبر بكثير مما في باطن التربة السودانية فتوقفت الجهود الى ذلك الحد ، وقنع المسئولون بتلك النتائج التي كانت لها انعكاسات خطيرة في عدم قيام صناعة قوية في السودان في ذلك الوقت و

ونتيجة لما سبق ، فان أي مصاولة لرصد أو تنبى تدلور الصناعة

<sup>(</sup>۱) دنتر رقم ۲ أرأمر عربيسة من ۱۲ ، رقم ٦ أمر كريم صادر الى عمدوم شرقي السودان ومحانظ سواحل البحر الأحمر بتاريخ ٢٢ شدوال سنة ١٢٩١ ه ، دار الوئائق القومبة بالقلعة ،

۲) عار طوستون : ناریخ ددیریة خط الاستواء ، الجزء الثانی می
 ۲۵ – ۷۰ .

السودانية في القرن التاسع عسر بصفة عامة ، سوف تكون مسألة نساقة أمام أي باحت فيها ، فسسوف لا يجد صناعه قوية كما كان الحال في شمال الوادى ، وينبغى عليه من ثم أن لا يضع في ذهنه صورة لبعض البلدان الراسمالية الأوربية \_ وخاصة في القرن الناسع عتر \_ حيت بدات بها يورة صناعية \_ حتى لا تخرج النتائج مفايرة تماما . كما أننا اييضا نمذر من استخدام بعض الاصطلاحات الخاصه ببعض المذاهب الاقتصادية ، اللهم في بعض المواضع التي يناسبها المقام ، في محاول لسرح أوضاع الصناعة السودانية في ذلك الوقت ، فالأوضاع جد لسرح أوضاع الصناعة السودانية في ذلك الوقت ، فالأوضاع جد مفتلفة هنا وهناك ، اللهم إلا في أمور قليلة في مسيرة هذا التطري وغاصة في عهد اسماعيل عندما بدأ الأجانب يشكلون قوة ضاغطة عليه في السودان ، وهنا بدأ السودان يتأثر بالفعل بما يجرى في أربا وتنعكس عليه ظروفه الاقتصادية التي جعلته يفتش عن أسواق جديدة وتصريف صناعاته .

لقد ظلت الصناعة السودانية فى بداية عهد محمد على ــ كما كات قبدل عام ١٨٢٠ تقتصر على انتاج سلع ضرورية تقدوم على الغدات النباتية ، أو المنتجات الحيوانية ، بالاضافة الى بعض الأدوات التى حمنعوها من المعادن كأدوات الحرب والقتال ، وأدوات الزينة ، وكلها حمناعات بسيطة ، وكان يوكل أمر القيام بها عادة الى الرقيق والنساء اللاتى كن غالبا ما يقمن بأكثر الصناعات والمنتجات الريفية ، ومع ذلك كله فقد كانت هناك بعض الصناعات السودانية على بساطتها تخدم بعضا من أمور الحياة فى البيئة السودانية ، ويسمح بتصدير الفائض منها ــ كالحصر مثلا ــ الى الخارج ،

وبالرغم من ذلك كله يمكن القول بصفة عامة بأن الصفاعة السوداسية ظلت متأخرة اذا نظرنا بعين الاعتبار الى امكانات البلاد الطبيعية من حيث مفرة الخام ـ اذا استثنينا المعادن ـ والتى يمكن أن تتوم عليها بعض الصناعات التى تخدم نواحى النشاط الاقتصادى •

ومن الطبيعي خلال هذه المسيرة التاريخية الطويلة للحكم المصرى حتى عام ١٨٨١ أن تقوم بعض الصناعات التي تفاوتت درجة تقدمها طبقا لما كانت تعتمد عليه من مواد خام • وفيما يلى عرض الأهم تلك الصناعات:

## (أ) الصناعات القائمة على الفلات النباتية:

## ا ـ مناعة هلج القطـن:

كانت هذه الصناعة في بادىء الأمر وعلى عهد محمد على نادرة في المسودان ولم نسمع عنها بصورة قوية وربما سر ذلك أن زراعة القطن لم تكن قد ازدهرت بعد في السودان ، إذ أن هده الزراعة \_ كما علمنا \_ كانت قد بلغت مرتبة عظيمة في عهد حكمدار السودان أحمد ممتاز على عود الخديوي اسماعيل وعلى هذا فقد كان يتم تنظيف البذور في محاليج مصر (١) ٠

وتتسير الوثائق أنه في عام ١٧٨٥ م ( ١٨٦٨ م ) قد حدثت مشقة حول وجرد بذور القطن بالسودان نظرا لعدم توافر الممالج الكافية لهذا الأمر ، مما دعا المسئولين هناك الى ضرورة « حضور دولاب حلاجة أفرنكي » يمكنه عليم كمية ما بين عشرة الي خمسة عشر قنطارا في اليوم ، بالاضافة الى حضور خبير له المام بتركيب هذه الآلة ، كذلك فقد طلب المستولون أيضا ضرورة العمل على ارسال عدة « دواليب » أخرى نظرا لما سيصير اصلاحه من الأراضي مما ينتج عنه بالتالي زيادة في انتاج القطن السوداني (٢) • ولم يكتف رجال الادارة في السودان

دار الوبائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) نفدر رئے ۱۳۹ دیوان الکتخدا – وققة رقےم ۱۹۹ بتاریخ ۹ رسع الأول سنة ١٢٦٩ ه . دار الونائق القامبة بالتلعة . (۲) محافظ سم اکن - صادر ( عربی ) دفتر ص ۶ / ۲ / ٥ / ۸۲

مكانية رتم ٢ بتاريخ ١٠ شهمان سنة ١٢٨٦ ه . ص ٥١ معية سنية . أنظر أبضا : محفظة ١٩ بحر برا - ونبقة ١٢٢ . بدون ناريخ .

على عهد الخديوى اسماعيل بما كانت ترسله مصر من خبراء يقومون بمهمه ادارة ماكينات حليج القطن فى السودان ولكنها آخذت على عاتقها مرورة ارسال تلاميذ سواء من مدرسة الخرطوم أو من أبناء العساكر أو غيرهم لتعلم هده المهنه ، ثم يعودون الى السودان للقيام بهذه المهمة ، حاصة وان زراعة القطن قد بلغت سأوا عظيما فى ذلك الوقت من حيب رراعة مساحات شاسعة من القطن فى أنصاء كثيرة من السودان خاصه الجانب الشرقى منه ، مما استلزم بالضرورة القيام بعملية الحلج قرب مواقع الانتاج وعلى سبيل المثال كان القطن المتحمل من طوكر يرسل الى سواكن للحايج ، ناهيك عن الصعوبات التي كان يتعرض لها الخبراء التاحون من مصر الى السودان من ناحية سوء المناخ الذى يجعلهم عرضة للموت (١) ه

وفى عام ١٢٨٩ ه ( ١٨٧٢ م ) ازدادت الحاجه بنسكل ماس الى المزيد من المحالج ، فقد بلغ ما طلب فى احدى المرات « ستمائة دولاب » للدليج من أجل تركيبها فى جهات الخرطوم وفاشودة والكوخ وأبو حراز والنضارف (٢) ٠

وعلى الرغم من ذلك كله فان ما كان يرسل من آلات حليج القطن الى جهات السودان لم يكن يفى بالحاجة المتزايدة الينا ، فقد جار المسئولون هناك بالشكوى لقلة وجود هذه الآلات أمام الكميات الضخمة والمتزايدة من الأقطان السودانية التى هى فى حاجة الى حليج ، ويبدو أن هذه الكميات قد بلغت من ضخامتها حدا جعل أحد المديرين فى

<sup>(</sup>۱) دغنر رفسم ٥٦٠ عربى - وننفسة بتاريخ ٢٩ ربيع الأول سينة ١٢٨ ه ، من مدير عموم قبلى السودان الى خبرى باشسا ، دار الوثائق القومية بالفلعسة ،

<sup>(</sup>۲) دغار رقـم ۲۷۳ عربی ، ونبقـة بتاریخ ۷ حیادی الأولی سـنة ۱۲۸۹ هـ من مدر عمـوم قبلی السودان الی المعیة السـنیة ، دار الوثائق التومیه بالقعـة .

<sup>(</sup>م ٨ ـ التطور الاقتصادي الاحماعي)

السودان يقول انه « على قدر ما ترسل محالج ومكابس الأقطان من المحروسة غانه توجد أقطان لتتسغيلها ٠٠ » (١) ٠

من دلك العرض لصناعه حليج القطن فى السودان يتبين لنا أن هده الصناعة قد نمت وازدهرت على عهد اسماعيل على وجه الخصوص وهذا يعود المي السياسة الزراعية التي انتهجها أحمد ممتاز وخاصة زراعه القطن فى شرقى السودان بشكل مكثف ، الأمر الذي كان لابد أن تقوم معه وتواكبه صناعة حليج أيضا •

## ٢ \_ صناعة نسيج القطن:

كانت هذه الصناعة فى بادىء الأمر من نوع خشن ردى، يسمى « الدمور » وقد ذكر جيمس بروس أنناء زيارته حلفاية فى عام ١٧٧٠ أن صناعة نسيج القطن الخشن فى المنازل كانت موردا رئيسيا للرزق هناك ، وأن ( قطع الدمور ) كان يتم التعامل بها بدلا من النقود وعلى نطاق واسع و ولقد اقتصرت هذه الصناعه على النساء دون الرجال لعدا العبيد منهم للمتى عدت مساركه الرجل فى هذا العمل من أقبح علامات الكسل (٢) و

وكان يتم نسج القطن بهذا الشكل البدائى فى مناطق النوبة التسمالية والدامر ، والممتمة ، وسلمار ، وتقلى جنوب كردفان ، إلا أن منطقة النوبة السودانية وخاصة فى دنقلة وما يجاورها من بلاد كانت قد اشتهرت بهذه الصناعة ، فقد وجدت بها « الأنوال » العديدة التى تنتج الأقمشة القطنية ، فنمن نقرأ فى وثائق عهد محهد على فى السودان عن انتشار هده الصناعة فى الله المناطق وخاصه ما كانت تنتجه دنقلة وكان « يجرى ببعه بالوحه القبلى من مصر » (٣) ،

<sup>(</sup>١) الوريقة السابقه .

<sup>(</sup>٢) نعوم نسقر : دار خ السودان . ه ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ، مُنظة ربّم ٢٦٢ عادمن . نرجمة تقرير المسائل التي حرر عنها حكمدار السودان في ذي القعدة سنة ١٢٥٢ ه . دار الونائق بالقلعة .

وكان القماش الذي يتم صنعه في بربر من نوع يسمى « جديرى » ويبدو أن القماش المنتج منه لم يكن على المستوى الطيب حيث نقرأ سكاوى من جانب الأهالي بعدم مطابقة هذا القماش للمواصفات المطلوبه (١) ٠

وفى عهد الخديوى اسماعيل تم انشاء « ورشه بالمرطوم » لصنع ملابس الجنود بناء على اقتراح حكمدار السودان فى عام ١٨٦٤ (٢) ٠

ويبدو أن دارغور كانت تقوم بسد حاجتها من الأقمنة المنسسوجة بمصانعها المحلية ، حيث طلب المسئولون بمصر ارسال عينة من الأقمسة التي تصنع بها للاطلاع عليها ومعرفة مدى دقتها (٢) • كذلك نقرأ في جريدة أركان حرب الجيش المصرى أن أهالي هرر في عام ١٨٧٧ بدأوا يتقدمون في صناعة الأقمشة ونسجها عن سائر بلاد السودان الأخرى على الرغم من أن معظم مصنوعاتها المختلفة كانت تأتيها من بلاد العرب عن طريق البحر الأحمر حيث كانت الصناعة فيها متأخرة وبدائبة (٤) •

وبالرغم من هذه المحاولات المتواضعة لخلق صناعة لنسج القطن

<sup>(</sup>۱) دغير صادر رقم ٣٤٨٢ نحربرات مديرية بربر ودنقلة وتنفية ١٣١ في ٢٤ شيعبان ١٣٨١ هـ -

<sup>(</sup>۲) أمين سامى : بقويم النسل وعصر استهاعيل باشا - مجلد ۲ ، ج س ٥٩٦ وثيقة بتاريخ ٢٤ شميان سنة ١٢٨١ ه .

<sup>(</sup>٣) دغنر ٢٤ عابدبن - صادر نلفراغات - صورة النلفراف العربى رقم ١١ في ٢٥ رجب سنة ١٢٩١ ه. من خيرى باشنا الى سعادة حكمدار السودان بالفاشر ، انظر ايضا : دغتر رقم ١٧ ( معية عربى ) قيد الاغادات الواردة من جات الاقاليم والمحافظات والسنايره ، ص ٣٥ مكاتبة رقم المرور تتاريخ ٢٨ شنتمان سنة ١٢٥٢ ه ، من حكمدار السنودان الى المعبة السنية .

<sup>(</sup>٤) جريدة اركان حرب الجبش المصرى ـ السنة التالية ـ العدد ه بتاريخ غرة رجب سنة ١٢٩٤ · ص ٢٦٤ ـ ٢٥٥

في جهات السودان فان هذه الصناعة ظلت فقيرة وغير دقيقة ولم تبلغ في جودتيا ما كانت تنتجه المصانع المصرية آنذاك في اخميم والمحلة • ولكن ينبعي أن ننسير التي أن تلك المصانع القليلة كانت تقوم للي حدد ما بسد حاجة الاستهلاك المحلى • وأما فيما يتعلق بتواضيع هذه الصناعة رعم الانتاج الوفير من القطن فان ذلك يعود في جملته التي أن معظم المنتان السودانية كانت تنقل التي مصر ولا يتم تصنيعها داخل السودان •

#### ٣ ـ مناعة النسلة:

لتد كانت صناعة النيلة بن واحده من الصناعات الجديدة التى أدخليا الحكم المصرى الى السودان فى عهد محمد على ، فلأول مرة فى تاريخ هذه البلاد انشئت خمسة مصانع للنيلة بمديرية دنقاة فى كل من «مروى » و «حنك » و «حفير » ودنقلة العجوز ودنقلة العرض (الأوردى ) بلغ انتاج الواحد منها حوالى ١٨٤٦ أقة سنويا (۱) وكان محصول الفدان الواحد من النيلة يبلغ حوالى خمسين قنطارا ، ومقدار الصبغة التى يمكن الحصول عليها من القنطار حوالى ١٠٦ دراهم (۲) ٠

ولقد أرسلت الحكومة الى دنقلة خبراء فى هـذا الصـدد من مصنع قليب ، بالأضافة الى « مرجلين » بالاتهما للاشراف على تجهيز النيلة

<sup>(</sup> إله النظر الفصل السابق حول زراعة النيلة في السودان .

<sup>(</sup>۱) دفتر رقصم ۷۵۷ دیوان خدبوی - ونبقة رقصم ۲۶ بتساریخ ۲۰ ذی القعده سنة ۱۲۶۵ ه ، انظر أبضا : حسن أحدد ابراهیم : المرجمع السابق ص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>۲) دغتر ( بدون رقم ) دبوان خدبوی ترکی - ترجمة الوثبقة التركیــة دس ۳۲۷ تتاریخ ۷ رحـب سنة ۱۲٤٥ ه ، من الجناب العالی الی حـاكم دنسلة .

وتعليم الأهالي أصول هده الصناعة (١) • كذلك فقد عينت الحكومه أحد الأوربيين ممن لهم دراية في هذا المجال رئيسا عاما لادارة مصانع النيلة في السودان • ويبدو أن بقاء هذا الموظف الأجبى هناك لم يدم طويلا اذ يحدثنا الرحالة « بكلر مسكاو » الذى زار مصانع النيلة عام ۱۸۳۷ بأنه لم يعد يوجد أى موظف أوربى فى هدده المصانع (١) ٠ وربما يرجع ذلك الى حرص الباشا فى أن يتولى ادارة هذه المصانع والعمل مها عمال سودانيون بعد أن يتم تدريبهم على أيدى خبراء مصريين وأجانب ، وهذا بالفعل ما عبر عنه محمد على في احدى مكاتباته لخورشيد « أغا » ناظر سنار (٢) • ومسألة الاستعانة بالخبرة الأجنببة هذه ظاهرة واضحة في المؤسسات التي كان يبنيها محمد على من جديد . فمعروف تماما أنه عندما أراد تكوين جيش قوى في مصر أتى بخلاصة التفكير العسكري الأوربي في ذلك الوقت وكلفه بأداء هذه المهمة ونعنى به الجنرال سيف أو ما عرف باسم سليمان الفرنساوى وكذلك في مجال الصناعة المصرية التي أنشاها فقد الاحظنا أنه أسند الى كثير من الخبراء الأجانب مهمة ادارة هده المصانع وتدريب المصريين ، على ادارتنا ، وهكذا كان سبيله أيضا في بقية النواحي الطبية وغيرها ، فلم يكن ١٤٠ الرجل منعلقا على نفسه بل كان يحاول الإستعانة بأحداب ما وصل إليه المصر من تقدم ، ولذلك فإنه نجح كثيرا فى منساريعه المختلفة • وكذلك كان الحال في السودان فكانت سياسته في السودان هي نفس السياسة التي اتبعها في مصر •

<sup>(</sup>۱) در رقم ۱۸ ، سادر المعبة - ترجمة المكاتبة النركية رقم ۲۶ بناريخ ٢٥ ذي القعده سنة ١١٤٥ هـ من الحناب العالى الى مدير دنقلة ٠ دار الونائق المومبة بالقلعة ٠.

Puckler, Muskau; Egypt under Mehemet Ali, Vol. H. p. 164.(۲) دغير رقم ۱۸۰ ديوان خديوي – ترجمة الوثيقة رقم ۱۸۰ بتاريخ

٧٧ ربيع الأول سنة ١٢٤٢ هـ ، من الجناب العالى الى خورشسيد أنا الظلسر سيار . دار الونائق القومية بالقلمة .

وأما طريقة تحضير حباغه النيلة فتتلخص فى وضع أوراق سيقان نبات النيلة فى حوض كبير به ماء لمده تمان عترة ساعة تقريبا ، ثم تتل محتويات الحوض فى إناء آخر تجرى فيه عملية الغليان لبعض الوقت يحرك المحلول أثناءها بعصى ذات أفرع تساعد على تفتيت أجزاء النبات ، وبعد ذلك يستخلص المحلول من البقايا النباتية ويترك حتى يتحول الى مادة رسوبية تصنع منها أقراص فتجفف وتصبح معدة للاستعمال (١) ،

وكانت مادة الصباغة التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لا تقل جردة عن ذلك النوع الذي استهرت به الهند في ذلك الوقت (٢) •

وكانت النيلة السودانية تدر دخلا طيبا للحكومة ، كما كانت تخضع لاحتكارها حتى عام ١٨٣٨ عندما زار محمد على السودان حيث أعلن حرية زراعة الأهالي لها والاتجار فيها ، مما كان له الأنر الطيب في نفوس المزارعين فأقبلوا على زراعتها والتوسع فيها (٣) .

## ( ب ) \_ الصناعات الخشيبية:

## ١ ــ صناعة المراكب:

من المعروف أن السودان يتمتع بثروة خشبية هائلة تتمثل فى الغابات ذات الأشجار الكثيفة ، وكان لابد من محاولة لاستغلال هذه

Cadalvene; L'Egypte, La Nubie, Tome II, p. 340 & Hoskins; (1) op. cit., p. 53.

و انظر ايضا : نسيم مقار : المرجع السابق ص ٢٢١ . Muskau, P. op. cit., vol. II. p. 164. & Hoskins : op. cit. p. 52 (۲) & Cadalvene : op. cit., p. 339.

<sup>(</sup>۲) دففر رقم ۱۲۱ دیوان خدیوی - صورة المکاتبة رقم ۱۲۸ بتاریخ ۸ صفر سنة ۱۲۵۸ ه . ، انظر ایضا : رحلة ساکن الجنان - محفظة ۸ منابدین المناب متفرقات ، دار الوثائق التومیة بالتلعة .

التروة فى صناعة المراكب والسفن (١) • وبالفعل فقد وجهت الادارة المصرية فى السودان اهتماما كبيرا لهذا الأمر واتجهت فى عهد الحكمدار حورتسيد باشا الى بناء ترسانة لصنع القوارب فى « منجارة » أعلى النيل الأبيض ، وأخرى فى جهة الكاملين ، كما تم تشييد ترسانتين أخريين فى سنار وبربر (١) •

وقد اهتم محمد على وهو بمصر بإرسال جميع مستلزمات صناعة المراكب من مهندسين وخبراء متخصصين فى هذا المجال ، خاصة اذا علمنا أن البلاد السودانية آنذاك كانت فى حاجة ماسة الى مشل تلك المراكب ، فقد كانت الوسائل المستخدمة فى مسألة النقل والتنقل حما سنعرف بدائية ولا تصلح لمسايرة عمليات التطور التى بدأها محمد على فقد بدأ يرسل البعثات العلمية فى النيل الأبيض والتى كانت تعتمد أساسا على المراكب والسفن ، ناهيك عن الإستخدامات الأخرى لهذه المراكب فى نقل المحاصيل بكميات ضخمة بدلا من الإعتماد على الإبل التي لا يمكنها نقل كميات كبيرة ، ولهذا كله بدأت تلك الترسانات التى الرغم من هذا الإهتمام بهذه الصناعة فقد وجه نقد المراكب الصنوعة الرغم من هذا الإهتمام بهذه الصناعة فقد وجه نقد المراكب المصنوعة فى ترسانات السودان الأمر الذى جعل محمد على يرسل فى عام ١٨٣٢ سعيد أفندى للتحقيق فى أسباب رداءة صناعتها وما ينبغى أن يتم سعيد أفندى للتحقيق فى أسباب رداءة صناعتها وما ينبغى أن يتم بسعيد أفندى وتقدمها ،

وبمرور الوقت تحسنت صناعتها حتى إن كثيرا من واردات السودان

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية ـ العدد رقم ۱۳۱ ـ الثلاثاء ۱۲ شـوال سـنة ۱۲(ه ص ۱ ۰ . Hill; op. cit., p. 61.

انظر ایضا: دغتر رقم ۸۷۵ دیوان الخدیوی ترکی — وثیقة رقم ۳۰۶ بناریخ ۲۱ رجب ۱۲۱۸ ه ص ۱۹۱ ، انظر ایضا: دغتر رقم ۲۰ / ۳٤۵۸ مدیریة بربر والجاعلین ( عربی ) صادر وثیقة رقم ۲۲۲ بتاریخ ۲۶ ذی القعدة سینة ۱۲۲۱ ه ، دار الوثاق بالقلعة .

بدات ترسل بواسطه المراكب فى النيل (') والأهم من ذلك إزدياد أعداد المراكب والسفن المصنوعة محليا وخاصة فى عهد حكمدارية أحمد باشا أبو ودان الذى يعتبره البعض مؤسس النواة الأولى للبحرية التجارية فى السودان (') •

ولفد لعبت ترسانه الفرطوم دورا بارزا في حمالات الكشف عن معابع النيال الأبيض عين أوفد محمد على الضابط المصرى سايم فبردان على رأس حمالات ثلاث عقامدت هذه الحملات بالسفن اللازمه وسهلت من مهمتها وأسادت بذلك فوائد عظيمة للكشوف العلمية في الساودان حيث ترتب على هذه الرحلات كتابة تقارير علمية في غاية الأهمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها الأمر الدى ترتب عليه أن تمد الحكومة إدارتها واهتمامها الى تلك البادان فيها بعد وإدخالها في ركب التقدم بعد أن كانت معزولة عن الجازء الشمالي من الساودان و

كدلك فقد كان لتقدم صناعة السفن فى السودان اثر طيب فى نتساط حركة النقـل المادى فى النيل وبين المناطق الصالحة للملاحة ، ومع شمال الوادى • وكانت السفن المصنوعة محليا تستخدم فى نقل السلح والمنتجات السودانية المتنوعة كالصمغ وريس النعام والرقيق الى مصر ، كما كانت تقوم بنقل معدات الجنود وأدوات البحث عن المعادن فى السودان (١) •

وكانت ترسانات السودان تقوم أحيانا بصنع أعداد كثيرة من المراكب وإرسالها الى مصر ، فقد طلب في عهد خورشيد من ترسانة سنار

<sup>(</sup>۱) حسن أحمد ابراهيم : المرجع السابق . ص ١٥٠ .

أنظر أنضا: نسيم مقار: المرجع السابق . ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار ، الجزء الثاني ص ٢٣٣٠...

أن تقوم « بصنع خمسين مركبا وإرسالها للمحروسة » (۱) • وربما كان مذا الطلب لصنع هذه السفن فى السودان بقصد توفير الجهد فى نقل الأخشاب من السودان الى مصر ، وجعل هذه الصناعة قرب مواقع الإنتاج وهو تفكير إقتصادى سليم •

وبالرغم من تلك الجهود التي بذلت في سبيل الإرتقاء بصناعة المراكب والسفن في عهد محمد على فإننا نلاحظ أن الكثير من البواخر النيلية التي كانت موجودة بترسانة الخرطوم على عهد اسماعيل كانت قد أرسلت من مصر بطريق النيل بعد أن تم صنعها وتركيبها بمصر ، ماعدا الباخرة « الاسماعيلية » التي اتخذها حكمدارو السودان لركوبهم فقد جرى نقلها على هيئة قطع مفككة وتم تركيبها بترسانة الخرطوم (٣) ٠

ويبدو أن عملية الكشوف الجغرافية الضخمة التى تمت فى عهد اسماعيل فى أرجاء السودان وأغريقيا قد جعلته يولى عناية فائقة لصناعة السهن النيلية فأصدر فى عام ١٨٧٧ أمره الى الجنرال غوردون بإنشاء (دار صناعة نيلية) ، فاهتم الأخير بذلك كثيرا وقام بتنفيذ إنشائها على نظام بديع وتم فيها بناء المعامل والورش المختلفة ، وبلغ عدد العمال وى فردا ، بالإضافة الى الكتبة والملاحين والقبودانات ، كذلك طلب أن تشيد بها ثمان بواخر ليصل بذلك عدد البواخر التى كانت تستخدم الى ست عشرة باخرة ، بالإضافة الى الصنادل والسفن التى لم يكن يقل عددها عن ثلاثمائة كان أكبرها يحمل نحو ١٥٠٠ أردب وأصغرها يحمل خمسمائة أردب (٢) •

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية : العدد ١٣٦ بتاريخ ٢٧ شوال سنة ١٢٤٥ ه . ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل : الجزء الأول ص ١٦١ ٠

<sup>(</sup>٣) اسماعیل سرهنك : حقائق الأخبار ، الجازء النانی ص ٣٣٧٠ . أنظر أبضا : ابراهیم فوزی ، السودان بین بدی غیوردون و كنشنر ج ١ ، ص ١٧٠ .

## ٢ \_ صناعة السواقى:

وتعد صناعة السواقى فى السودان من أهم الصناعات التى استغلن غيها أخشاب السودان ، فقد بلغت أعدادها الآلاف الكثيرة وخاصة فى شمال السودان فى منطقة دنقلة ، وعلى الرغم من بساطة هذه السواقى ، التى لم تكن تحتاج الى آلات معقدة بل الى بعض آلات بسيطة تتوفر لدى الفلاح السودانى ، فإنها قد أدت مهمتها على الوجه الأكمل ، وقد تبجعت الإدارة المصرية الفلاح السودانى على إنشائها والإكتار منها ، وبلغت شهرة السواقى فى جهات دنقلة حدا جعلت المسئولين فى السودان يقدرون الضرائب بعدد السواقى لا بعدد السواقى لا بعدد السواقى لا بعدد

## ٣ \_ صناعة الأسرة:

لم يكن استخدام الأسرة شائعا بكثرة فى ذلك الوقت بين جميع السكان ولكنه اقتصر على سكان المدن وخاصة التجار منهم وقبيلة الشايقية وسكان المحسن ودنقلة • أما الفرائس الشائع عدد البدو فكان المحسر •

والأسرة السودانية مستطيلة الشكل ذات قوائم أربعة قصيرة ، وقد تكون قاعدتها من الخشب أو أعواد الغاب ويعرف هذا النوع بالسرير ، أو تشد بسيور دقيقة من الجلد شدا محكما وهنا يعرف «بالعنقريب» وقد اشتهرت بصناعة الأسرة كل من سنار وبربر ، وإمتازت سنار بالأنواع الجيدة التي كانت تجد طريقها الى الأسواق الخارجية في مصر العليا وبلاد العرب (١) ،

<sup>( ﴿</sup> انظر الفصل الأول : تطور الأوضاع الزراعية .

<sup>(</sup>١) نسيم مقار : المرجع العسابق ، ص ٢٣٧ .

كذلك فقد صنع السودانيون الأبواب والنوافذ من الأخساب واشتهرت هذه الصناعة في المدن الرئيسية مثل شندى وبربر وسنار ، أما النوافد فكانت من الأحجام الصغيرة ، وكان يقتصر على نافذة واحدة في كل حجرة ، لذلك فلم تكن تعطى إلا ضوءاً بسيطا ولهذا فقد كان دائما باب الحجرة مفتوحا (١) •

ومن الخشب أيضا صنع السودانيون الأوانى والأوعية الخشبية واختص بها طائفة من النجارين فى المدن الشهيرة بالسودان كبربر وسنار والطياره بكردفان ، وإمتازت هذه الأوانى بدقتها الشديدة الى الدرجة التى لم تكن تبدو عليها آثار الآلات الصادة التى استخدمت فيها وكان بعضها يستخدم فى الطعام والبعض الآخر يعلق على الحوائط داخل الحجرات بقصد الزينة ، وكانت تطلى بالدهان وتوضع على النار حتى المجرات بقصد الزينة ، وكانت تطلى بالدهان وتوضع على النار حتى بسود لونها ، كما أن بعضها كان كبير الحجم بحيث يسع من الطعام ما يكفى الأعداد كبيرة من الناس ، وهكذا كان يرجع انتشار هذه الأوانى الخشبية المتنوعة الى كثرة الأخشاب فى جهات السودان ،

ومن الأخشاب أيضا صنعت الأدوات الزراعية كالجاروف والمذراه ، وأيادى الفؤوس والبلط ومقابض السكاكين ، كما أنهم صنعوا من الخشب المقسى والسهام والرماح .

# (ج) ـ صناعات قائمة على أشجار النخيل والدوم:

من المعروف أن السودان وخاصة الجزء الشمالى فى النوبة منه تكثر به أشجار النخيل ، كما تكثر أشجار الدوم فى جهات أخرى مشل كردفان • وقد تفنن السودانيون فى الإستفادة من هذه الأشجار فصنعوا من خوصها وأليافها الحصر والأوعية ذات الأحجام والأشكال المتسوعة

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: المرجع السابق ، ص ٢٣٧٠

والتى إمتازت بدقة صنعتها وجمال ألوانها ، وكان السودانيون يصنعون بعض الأسرة والمقاعد من جريد النخيل وأليافه ، بالإضافة الى الحبال التى كانت تلعب دورا كبيرا في حياة قطاعات عديدة من سكان السودان ، فالبدوى في حاجة اليها لربط سلعه وخيامه على الإبل عند ترحاله ، والمزارع يستخدمها في السواقي وغيرها من أمور الزراعة ، بالإضافة الى إستخدامها في صناعة السفن التي كانت تفتقر الى المسامير ، أما التجار في المدن فكانوا يستخدمونها عند شمن بضائعهم فوق الجمال في خلال الرحلات الطويلة عبر مخازات السودان الشاسعة أو الى خارج البلاد ،

كدلك استخدم السودانيون نبات الحلفا في صناعة الحصر والأوعية والقدور المجدولة جدلا دقيقا يحدول دون نفاذ الماء منها وقد إستخدموها في حفظ اللبن ، واستخدموا بالإضافة الى ذلك ، ثمار القرع بعد نضجها في صنع أقداح وأواني متنوعة الأحجام ، وكانت ترسم عليها أشكال من الطيور والحيوانات .

وقد تميزت الأوانى الصنوعة من نمار القرع بخفتها وكنرة احتالها على عكس ما يتصور ، بالإضافة الى سهولة تنظيفها وعدم تعلق أجرزا، من الطعام على جوانبها كما يحدث فى الأوانى الخشبية ، وأكثر من ذلك فقد كان سعرها زهيدا جدا ، وقد انتشرت جميع هذه الصناعات فى بقاع السودان المختلفة سرواء بين البدو أو الحضر ، بيد أن هناك بعض المراكز إشتهرت بإنتاج أنواع ذات صفات جيدة وجميلة واكتسبت بالتالي شهرة واسعة مثل بلاد النوبة ، كذلك فقد إشتهرت الدامر بصناعة أجود أنواع الحصر من شجر الدوم التى عرفت بإسمها ، كما أن بدو الشايقية أشتهروا بصناعة الحصر ذات الألوان الجميلة ،

ودن الملاحظ أن هذه الصناعات ، سواء التي قامت بين البددو أو سكان الريف والحضر في أنحاء السودان المختلفة كانت من اختصاص النساء وعزف الرجال عن القيام بها مفضلين الخروج لماتجارة أو العمل بالزراعة ، فكان الرجل يأنف أن يقبع فى بيته كالسيدة ليؤدى مثل هذه الصناعات ، بالإضافة الى إرتباط بعض هذه الصناعات بالعبيد فقد كانول يكلفون بها بالإضافة الى أعمالهم المنزلية فإرتبطت بهم وأصبحت عنوانا للتدنى وسلط مجتمع يموج بالتيارات القبلية التى تفخر بأنسابها ، ومن هنا تركوا هذه الصناعات وظلت محصورة بين النساء والعبيد فلم يحدث فيها تطور ملموس وظلت كما هى بدائية الصنع وإن كانت تسد حاجة المجتمع الضرورية .

## مناعة الزيوت النباتية:

كانت هذه الصناعة تسانها فى ذلك شان الصناعات السودانية الاخرى بدائية ، فإنه على الرغم من وجود النباتات الزيتية ـ كالسمسم فى كثير من بقاع السودان فلم يستقد الأهالى منها إستفادة كاملة ، فقد ذللوا ، مثلا ، مكتفين باستخدام الخشب فى الإضاءة بدلا من زيت السمسم ، وفى عهد محمد على بدأ أهل كردفان ، كما يذكر « بالم » ، يستخرجون الزيت من السمسم ويستعملونه فى دهان ضفائر الشعر على رؤوسهم ، بالإضافة الى دهن بشرتهم (١) ، فالسودان لهم ولع شديد أولئك الذين يقومون بالأسفار عبر صحراوات السودان لهم ولع شديد بوخسم الزيوت وأنواع السحوم على رؤوسهم إتقاء لوهج الشمس بلحرق ، ومن أشهر النباتات الزيتية الأخرى « الخروع » الذى يزرع فى بلاد النوبة و « بطن الحجار » ومن ثماره يستخرج زيت طبى لدهان الشحو،

وهن الصناعات التى اشتهر بها السودان صناعة « العرديب » من التمر الهندى بدارفور وكردفان على وجه الخصوص ، وكانت تتم صناعته بوضع الثمار تحت تأثير حرارة الشمس حتى تختمر وتعمل منها

Company of the Compan

أقراص كبيرة يتم تصديرها الى كافة جهات السودان الداخلية وخارجه حيث يستخدم كمشروب •

كذلك فقد عرف السودانيون صناعة الخمور وأنواع المريسة ، وهذه الخمور يقصد بها كافة الأنواع التي تستخرج أو تصنع من البلح والتي تستخرج من عرقي البلح » في بعض جهات مصر ، والنبيذ الذي يستخرج من كروم العنب و وهذان النوعان إشتهرت بهما بلاد النوبة وذلك لتوفر أشجار النخيل والكروم بها •

ويقوم النوبيون فى السودان بصناعه الخمر من التمر وذلك بوضع نمار البلح الناضجة فى قدور كبيرة من الفضار بها ماء ثم توضع على النار لتغلى لمدة يومين كاملين دون انقطاع ثم يصفى الشراب ويوضع الرائق ( العصير ) منه فى جرار من الفخار تغلق بإحكام وتدفن تحت الأرض لمدة عشرة أيام أو اثنى عشر يوما حتى يختمر الشراب فيكشف عنه ويمكن عندها تقديمه للشرب (۱) •

كذلك يصنع النوبيون نوعا آخر من الخمر يسمى (البوظة) أو المريسة وهو شديد الشبه بالجعة أو البيرة ويتم استخراجه من الذرة أو الشهير ، وأفضل أنواعه ما كان من الشهير ، ويتم إعداد المريسة دون مشقة أو مجهود إذ يؤتى بحبوب الشهير أو الذرة عقب تجفيفيا أو تحميصها على النار لتوضع فى إناء من الفخار به ماء بارد وتترك لمدة يوم كامل تتم خلالها عملية التخمير ، ثم بعدها يصفى السائل بواسطة قطعة قماش ليقدم بعدها للشرب وقد إشتهر شراب المريسة فى جميع أنحاء السودان نظراً لتوفر المادة التى تصنع منها وهى الذرة فى جميع أنحاء السودان نظراً لتوفر المادة التى تصنع منها وهى الذرة أو الشعير بعكس البلح الذى لا يتوفر إلا فى بلاد النوبة ، ولهدذا كان شراب المريسة ينتشر بن كافة السودانيين الى الدرجة التى جعلت البعض

<sup>(</sup>١) بوركهارت: المرجع السابق ص ١٢٤ ـــ ١٢٥ .

يقول إن الكنير منهم كان لا يسرب قطرة ماء طوال السنة معتمدا على سرابها (١) ٠

وكانت المريسة على أنواع ، أشهرها المسمى « أم بلبل » التى تبهها أحد الرحالة الذين زاروا تلك المناطق فى القرن التاسع عشر بالنسمبانيا (") ، والبعض الآحر وصفها بأنها نوع من البيرة (") ، وكالعادة ، كان العبيد والنساء فى البيوت هم المكلفين بإعداد المريسة ،

وقد اشتهرت مناطق معينة فىالسودان كسنار ودارفور على سبيل المثال بزراعـة التبغ ، وكان الأهالى يقومون بصنع أنواع من أوراقـه على تمكل أقماع هرمية الشكل ، وذلك بعد دقة \_ وهو أخضر \_ حتى يصير كالهجين ويجعلونه أقماعا ويجفف فى الشمس وكانوا يتعاملون بها \_ كما يقـول التونسى « فى سفاسف أمورهم • • » (٤) •

ومن الصناعات التى آدخلت الى السودان على عهد محمد على حناعه الصابون وقد تم ذلك على يد الحكمدار أحمد بانما أبو ودان فى جهة كاملين بإقليم سنار حيث تم إنشاء معمل من أجل هذا الغرض وكان هذا المصنع يقدم للآليات المرابطة هناك كل ما تحتاجه من الصابون ولكن يبدو أن ثمة مشاكل حالت دون استمرار هذا المصنع في أداء مهمته لفترة ما ، وهذه المشاكل نشأت من الخلاف الذى دار بين اللواء حمزة باشا مدير الخرطوم وبين شخص يدعى نور الدين كان شريكا لحكمدار السودان أحمد باشا أبو ودان الذى توفى وترك له

Poncet: Avoyage to Ethiopia, p. 26 (1)

<sup>:</sup> المرجع السابق ص ٢٤٤ ، أنظر الضا المرجع السابق ص ٢٤٤ ، أنظر الضا المرجع المرابع المرجع المرابع المرا

Wuskou, P: op. cit., p. 164. (γ)

<sup>(</sup>١) محمد بن عمر النونسى : تشحد الأذهبان تسيره بلاد العبرب والسودان ص ٣٠٠ - ٣٠١ .

ادارة هد المصنع ، وبدأ مدير الخرطوم يطالب الشريك الثانى بمبالغ باهظة ادعى أنها أثمان لمواد وردت بإسم الحكمدار السابق ولم تسدد منذ وفاة الحكمدار (١) •

ويبدو أن المصنع قد عاد ليؤدى مهمته مرة أخسرى ، ففى غبراير عا، ١٨٤٤ ابدى الرحالة لبسوس Lepsus الذى زار الخرطوم آنذاك إعجابا بالنشاط الظاهر فى بلدة الكاملين ، وأشار الى المصانع التى انشئت بها ومن بينها مصنع الصابون هذا ويقرر أن ادارة هذه المصانع كانت على أحسن ما يرام من النظام والنظافة وهو أمر غير مألوف على حدد فرله حفى تلك البلد (آ) و المسابد الله المسابد المسا

وفى شوال عام ١٣٧٧ ه ( ابريل ١٨٦١ م ) على عهد محمد سعيد باتسا تثمير الوثائق الى أن هذا المصنع لم يعد يؤدى دوره على الوجه الاحمل ، وبدأ المسئولون بالسودان يكتبون الى مصر كى تبعث لهم بكميات الصابون الضروريه ، ويبدو أن هذه المشكلة ناشئة عن الإهمال ، حيب نجد ردود المسئولين بمصر على هذه الطلبات بالغة الحدة حيث تطلب من مدير التاكة أن يقهوم « بمعرفة مدير سنار والخرطوم بتدارك ما ههو لازم من هذا الصنف بأى وجه حسب السوابق ، ، » (٢) ،

<sup>(</sup>۱) محفطة ۱۱ بحر برا - ونبقة رقم ۹) بتاريخ ۱۰ رجب سنة ١٢٦٠ ه من المرميران أحمد منكلى الى الجناب العالى . دار الوثائق القومبة بالقلمة .

أنظر أبضا: دفتر رقـم ٣٩٢ معنة نركى ــ ونعقة رقم ٨٦٥ بتـاريخ ١٦ ربيع الأول سنة ١٢٦١ ه خطاب الى مدبر عموم الوجه القبلى .

Lepsus, Dr, R.; Letters from Egypt, Ethiopia and Sinai. tr. (7) by J., B. Horner. pp. 163-165.

أنظر أبضا سند أحمد أحمد سبد : رغاعه في السودان . ص ٢٤ . (٣) دغتر رقم ١٨٩٤ – أوامر عربي - صورة المكاتبة المربية رقم ٧٠ ص ٣٧ بناريخ ٢٤ شيوال سنة ١٨٧٧ . أمر كريم الى مدير التاكة .

## صناعة قصب السكر:

ومن الصناعات التى أدخلتها الإدارة المصرية فى السودان صناعة قصب السكر ، حيث سمحت بزراعة محصول القصب فى دنقلة بقصد صناعة السكر منه (١) ، وقد توسعت الحكومة فى إنتاجه بالمديريات الأخرى كبربر وسنار حيث كان المناخ ملائما لزراعته ، بالإضافة الى إمكانية توفير مياه الرى بواسطة السواقى بشكل منتظم ، وقد طلب مأمور دنقلة إنشاء مصنع للسكر فيها ، وإرسال خبير لإستخراج السكر من القصب (٢) ، كذلك نقرأ فى الوثائق عن وجود مصنع للسكر ، ضمن مجموعة المصانع التى كانت ببلدة كاملين بسانار ، أنشاء الحكمدار محموعة المصانع التى كانت ببلدة كاملين بسانار ، أنشاء الحكمدار أحمد باشا أبو ودان (٢) ،

وفى عهد المخديوى اسماعيل يطلب أحد مديرى السودان زراعة مائه هدان قصب حتى يتمكن من إنتاج السكر والعسل وتصريفه للأهالى بالأثمان المناسبة ، ويطلب المدير أيضا من المسئولين في مصر الإسراع بإرسال الأفراد اللازمين من « النجارين » و « السكاكرية » الذين بفرتسوط لعمل عشر معاصر ، وتعليم من يلزم تعليمه من الأهالى ٠٠» (٤) ٠

وقد اهتمت الحكومة بإنشاء المطاحن بالسودان على نطاق واسمع وخاصمة في عهد الخديوي اسماعيل ٠ ففي عام ١٨٦٥ تمت الموافقة

(م 9 \_ التطور الاقتصادى الاجتماعى)

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ٤٤ معيه دركى ـ درجمه المكاتبة النركية رقم ٤٤١ بتاريخ ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٢٤٨ ه . من الجناب العالى الى حكمدار السودان . (٢) شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل ، الجزء الثانى .

<sup>(</sup>۳) محفظهٔ ۱۹ بحر برا ـ وثنقـه رقم ۹۹ بتاریخ ۱۰ رجب سـنة . ۱۲۸ ه دار الوثائق القومیة بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ١٨٥٩ معية - صورة المكانبة الواردة من مدير عموم قبلى السودان الى المعية السنية بتاريخ غرة شوال سنة ١٢٨٨ ه . رقم ٩ ٨ ص ٢٤ دار الوثائق القومية بالقلعة .

على اقامة عشرة مطاحن موزعة على النحو التالى: ستة منها بكسلا، وأربعة بسواكن و وبجانب هذه المطاحن تم إنشاء مخبز بجهة سواكن، وهكذا أصبح من المكن عقب إنشاء المطاحن والمخبز أن يقدم المجنود على حد تعبير أحد المسئولين «يوم جراية طازة ويوم بقسماط» (أ) فقد كانت مسألة إعاشة الجنود في تلك المناطق في غاية الصعوبة وكان الطعام الذي يقدم لهم مجففا مما دعا الكثيرين منهم الى الشكوى فكان هذا الحل الذي توصلوا إليه والهامة وان الحبوب كانت متوفرة الى حد ما بجهة سواكن و

وفى عام ١٨٧٥ طلب مأمور بربره إنشاء مطحنين ومخبز بهده البلدة نظر لصعوبة جلب الدقيق حيث كان يكلفهم ذلك كثيرا من النقود ، بالإضافة الى الصعوبة الناتجة عن خبزه على « الصاح » الأمر الذى جعل صحة الجنود والضباط قد ساءت بسبب الإعتماد على « البقسماط » وحده دون الخبز ، وقام المأمور بشرح الفوائد التى تعود من إنشاء هذين المطحنين ليس فقط بالنسبة للجنود ولكن أيضا سوف بتم بيع كميات من الخبز لن يرغب فى الشراء بالإضافة الى تناول أجر عملية طحن حبوب الأهالى (٢) ،

ولقد شجعت الحكومة فى السودان الأهالى على تعلم الصناعات والحرف وإتقانها على الوجه الأكمل • فمثلا كانت مصر تبعث بالقبانيين وتطلب من المسئولين ضرورة الحاق أعداد من السودانيين بهولاء القبانيين لتعلم أصو لالصنعة ، وكذلك الحال بالنسبة للنجارين الذين بعثت بهم الحكومة الى السودان • وزيادة في حرص الحكومة على

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۲۶ معبة عربى - وثيقة رقم ۲۹ بتاريخ ۱۸ جمادى الثانية سنة ۱۲۹۶ ه ص ۷۰ من مأمورمة بربره الى المعنة السنية . دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) أمبن سامى : مقدويم النبسل وعصر اسماعيل ، المجلد الثالث للازء الثالث ص ١٣٧٥ .

نشر هذه الحرف إقترحت على القبانين بأن من يرغب منهم فى العودة اللى مصر لا يمكن السماح له بذلك إلا إذا علم شخصين على الأقدن حرفة « القبانية » وحتى لا تصبح هناك حاجة فى المستقبل الى إرسال مثل هوًلاء من مصر (١) •

وسيرا على هذا المنوال فى تشجيع تعلم الحرف وتعليمها للسودانيين قامت الحكومة \_ على عهد الخديوى اسماعيل \_ في مديرية البحر « النيال » الأبيض بجنوب الساودان بمنح أرباب المارف الذين يتوجهون اليها من البنائين والنجارين و « المهندسين » وغيرهم مرتبات تزيد عن غيرهم ممن لا يتوجهون الى هذه الجهات النائية • وطلبت من هؤلاء الحرفيين أن ينتشروا في عدة أماكن حتى يعم إنتشار الحرف والصناعات في هذه المناطق (٢) • وكانت الحكومة أيضا لا تتخذ في نشر هذه الحرف أسلوب القدوة أو العنف فىترغيب الأهالي على تعلم هذه المرف فكانت تحض رجال الإدارة في تلك الجهات على اتباع أسلوب حكيم في هذه المسألة ، وتشجيعا لأبناء الأهالي خصصت لكل صبى يقدم على تعلم مثل هذه الحرف راتبا من المال ، وأوصت بضرورة تعليمهم الحرفة على أصولها • ولم تنس في الجانب الآخر القائمين على عملية التعليم هذه إذ كيف تعمل على حل مشاكل المتعلمين بكافة الطرق وتغفل الطرف الآخر الذي يؤدى هذه المهمة فجعلت لكل معلم مكافأة مقابل كل فرد يقوم بتعليمه (") • ولا شك أن هذه النظرية نتسم بالحكمة في عملية التعليم حتى يستطيع المعلم أن يضاعف من جهده بنفس راضية • وهذا الأسلوب الذي طبقته مصر في القرن التاسع عشر وفي جنوب السودان ، قد أخدنت به الدول المتقدمة في أوربا ، فهو يذكرنا بالسياسة المعروفة

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۷۶۶ - ديوان خدىوى تركى - ترجمة الأمر النركى رقم ۱۷۷ بتاريخ ۱٦ ذى القعدة سنة ۱۲۶۳ ه. من الجناب العالى الى خورشيد أنما ناظر سنار - دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) امين سامى: المرجع السابق ، المجلد الثانى . ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٥٦٥٠

بإسم : Stakanovism فى الاتحاد السوفيتى ، وسياسة تمجيد الكفاية فى العمل التى كانت هى أصل نظام Arbeitehere فى ألمانيا الهتارية (١) •

ولا نريد هنا أن نبالغ فى حجم الصناعات والحرف التى نشات فى السودان حتى لا يتبادر الى الذهن صورة الحرف والصناعات التى نشأت فى مصر ، ولكنها كانت هنا متواضعة جدا وتنمو على استحياء ، وكان قوامها من حيث الأفراد رجال الجيش المصرى فى السودان كما يبين المحدول التالى:

| نوع الحرفة     | الرتبــة       | العــدد    |
|----------------|----------------|------------|
|                |                |            |
| يْرْزِيْ       | نفـرا          | <b>**/</b> |
| <br>  ¦4];     | اونباشي        | T 2        |
| ं ते           | جا <i>و</i> يش | 14         |
| 3.             | بلوك امين      | \          |
| ]              | باسجاويتس      | 2          |
| ا<br>بط<br>بط  | ملازمون ثوان   | ۲          |
| <u>-</u>       | ملازمون أول    | ۲          |
| ्ना <u>ः</u> ह | صاغ            | \          |
|                | بيكباشي        |            |

جدول يبين أصحاب الحرف من الضباط والصف والحنود بالسودان عام ١٨٨١ ( الوثائق الأفريقية ـ محفظة ١٠٣ ـ ملف ٦)

<sup>(</sup>۱) على الجريتلي : تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر . ص ١٣٥ .

وبالأضافة الى أفراد الجيش المصرى ، استقدم بعض الصناع من مصر كما سبق القـول ، وعلى الرغم من تواضع هذه الصناعات فانها قد حازت اعجاب العالم الخارجى عندما اطلع لأول مرة على مصنوعات السودان أثناء عرضها بمعرض باريس الدولى سنة ١٨٦٧ ، وخاصه المصنوعات الفضية منها (١) .

وهكذا يتبين لنا من خلال عرضنا لأحوال الثروة المعدنية والوضع الصناعى فى السودان مدى الجهود التى بذلت للبحث عن هذه المحادن ومحاولة خلق صناعة حديثة وتطوير الحرف والصناعات البدائية التى كانت تسود المجتمع السودانى ، ثم أيضا محاولة ادخال حرف جديده اقتضتها الأوضاع الاقتصادية الجديدة فى السودان ، ولكن مع كل هذه الجهود المبذولة لابد من طرح تساؤل ثم محاولة الوصول الى إجابه عن السر فى عدم رقى الصناعة السودانية الى مستوى مثيلتها فى مصر آنداك ،

وربما يعود ذلك الى ما يلى:

أولا: إن المواد الخام التى وجه المسئولون اليها عنايتهم فى بادىء الأمر ورصدوا لها كل الخبرات قد باءت بالفشل التام ، وقد يعلم تماما كل خبراء الصناعة مدى أهمية هذا العنصر لقيام صناعة حديثة وقدويه ومتطورة ، خاصة اذا كانت هذه المواد متوفرة قرب المصانع ،

ثانيا: ان الثروة الحيوانية والمائية فى السودان بالرغم من كثرتها وتوفرها فى جميع أنحائه لم تستغل إستغلالا كافيا فى المجال الصناعى ولو إنها استغلت لنشات حولها عدة صناعات قوية قوامها الثروة الحيوانية والثروة السمكية • وهكذا أغفل السودانيون عنصرا اقتصاديا

<sup>(</sup>۱) أحمد احمد سيد احمد : رفاعة الطهطاوى في السودان • ص ٥٣ •

هاما لقيام الصناعة والذي يتمثل في مدى الإستفادة من التخصص الاقليمي للبلد •

ثاثا: لم يستخدم السودانيون في الصناعة طرق الإنتاج الحديثة على نطاق واسع ، وظلت تعتمد على أساليب قديمة بالية ، وربما يكون لهم العذر في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وان كنا قد شهدنا تجربة لا بأس بها في شمال الوادي قام بها محمد على ، إلا أننا لا يمكن أن نقبل الإعذار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث بدأ العالم الأوربي يأخذ بأساليب حديثة ومتطورة في كافة الجوانب الاقتصادية وخاصة الصناعية منها فظهر ما عرف بإسم الانقلاب الصناعي أو الثورة الصناعة .

رابعا: تخبط المسئولين الاداريين في السودان ، ومعروف أن استقرار نظام الحكم الإداري والقانوني في أي بلد ما ينعكس تماما على درجة النجاح الذي تصيبه السياسات الاقتصادية التي تنهجها البلاد وحقيقة أن محمد على كانت له سياسة واضحة وكان يقوم بتنفيذها على أحسن وجه ، ثم جاء بعده خلف لم يسيروا على نهجه تماما ، بل حاول بعضهم النكوص على عقبيه في مجال الصناعة في مصر وذلك بقفل أبوابها ، فكيف ننتظر منه أن ينشىء صناعة قوية في السودان ؟ وحتى السماعيل الذي بدأ يأخذ بالأساليب الأوربية لم يعط الجانب الصناعي حقم بعكس ما فعل في الجانب الزراعي حيث شهدنا نهضة زراعية لا بأس بها وخاصة في مجال زراعة القطن و

خامسا: هناك سبب خاص بالسودان نفسه وهو أن الرجث السودانى قد عزف عن العمل فى الصناعة مفضلا العمل فى التجارة، وهى مجال ضيق، وغيرها من الأعمال، وترك الصناعة للنساء والعبيد ولذلك ظلت الصناعة السودانية بدائية فى أكثرها ولم تشهد فى تلك الفترة صناعة بالمعنى الحديث تعتمد على الآلات وتأخذ بأحدث الأساليب المعروفة آنذاك إلا فيما ندر و

# الفصل الثالث

التجارة والمواصلات (القسم الأول) التجارة الداخلية

- \_ طرقها
- \_\_ التجارة في جنوب السودان:
  - (أ) تجارة العاج ٠
  - (ب) تجارة الرقيق ٠
- \_ التجارة في غربي السودان:
- (أ) فى كردفان (مراكزها: الأبيض باره الطبارة أهم السلع) •
- (ب) فى دارفور (أنواع التجارة \_ قوة نفوذ التجار وعلاقتهم بالحكم) ٠
  - التجارة في وسط السودان وشرقه:
  - (أ) في التاكة (كسلا) أسواقها ٠
    - (ب) في ســواكن ٠
  - \_ التجارة فى شمالى السودان (بلاد النوبة):
    - ( أ ) في سكوت والمحس ٠
      - (ب) في دنقلة العجوز ٠
      - (ج) في دنقلة الجديدة
        - (c) في بربــر ·
        - ( ه ) في شيندي ٠

- \_ التجارة الأجنبية في السودان
  - \_ التجارة مع مصر:
- ( أ ) طرق التجارة بين السودان ومصر •
- (ب) سياسة محمد على الاحتكارية وأترها على السودان ٠
  - (ج) أهم الصادرات والواردات بين البلدين وتطورها ٠

# (القسم الثاني)

# التجارة الخارجية

- \_ طرقها ٠
- \_ التجارة مع الحبشة •
- \_ التجارة مع بلاد شبه الجزيرة العربية وجنوب شرقى آسيا ٠
  - \_ التجارة مع شمال أفريقيا •
  - ـ قوانين ونظم التجارة السودانية •

## (القسم الثالث)

## المواصلك

- (أ) السكة المديد •
- (ب) البريد والتليغراف ٠
- (ج) المواصلات النهرية •
- (د) المواصلات البحرية •

## القسم الأول

## التجارة الداخلية

نسهدت التجارة السودانية اهتماما بالغا من المسئولين منذ أن ضم السودان الى مصر في عام ١٨٢١ ، بل ان هذا الاهتمام التجاري قد اعتبره الكثيرون ممن تتبعوا تطور العلاقات المصرية السودانية في القرن التاسع عشر أحد العوامل التي كانت قد وجهت محمد على شطر السودان ، إلا أن الاهتمام قد بدأ يتزايد تدريجيا في السنوات التالية ليأخذ طورا آخر ، وهذا الطور بدأ في عام ١٨٤١ بولوج التجار الأجانب وخصوصا الأوروبيين منهم مستظلين بتسوية ١٨٤٠ / ١٨٤١ التي فرضت على محمد على والتي تنص على ضرورة تطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات التي عقدتها أو تعقدها الدول الكبرى مع الدولة العثمانية ومنها اتفاقية عام ١٨٣٨ ( بلطة ليمان ) التي حوت بندا هاما يتعلق بحرية التجارة فى أراضى الدولة العثمانية ومنها مصر والسودان أيضا ، فقد أصبح السودان بمقتضى فرمانى ٢٣ مايو ، وأول يونية ١٨٤١ يحكم بواسطة محمد على ، وهذا يعنى سريان المعاهدات التي أبرمتها الدرل مع الدولة العثمانية في أراضيه ، وهكذا وفي ظل مزايا تسوية ١٨٤٠ / ١٨٤١ تدفق الأجانب على السودان ومنهم التجار ، وبدأ تعلمل النفسوذ القنصلي والأجنبي في السودان مثلما تغلغل في مصر نتيجة اشراف الدول الأوربية على الدولة العثمانية وبالتالي على مصر والسودان ٠

## طرق التجارة الداخلية: ــ

قد يكون من المفيد ونحن نعرض للتجارة السودانية أن نبدأ بالتجارة الداخلية لنتعرف على الطرق التى سلكتها وأنواعها ، فمن أهم الدروب التى سلكتها هذه التجارة والتى كانت أكثر ارتيادا فى القرن التاسع عشر بصفة عامة ما يلى:

أولا: الدرب الموصل من المفرطوم الى بربر ومنها الى سواكن • والجزء الأخير من هذا الطريق من بربر الى سواكن قدرت مسافته بنحو ٢٤٥ ميالا (١) •

ثانيا: الدرب الموصل من الخرطوم الى بربر والى كرسكو ٠

ثالثا: الدرب الموصل من دارفور الى الخرطوم والى دنقلة •

رابعا: هناك درب يوصل بين الخرطوم والقضارف الى مصوع ٠

ويلاحظ أن هذه الطرق وإن كانت داخلية إلا أنه كان يمكن النفاذ من خلالها الى الطرق الخارجية التي سوف نتحدث عنها غيما بعد ٠

ويصف لنا على مبارك طريق وادى حلفا دارفور فيقول: « انسه يضرج من وادى حلفا طريقان يوصلان الى دنقلة الأوردى ثم الى دنقلة العجسوز ومنها الى دارفور، احسدى الطريقين فى البر الشرقى والأخرى فى البر الغربى، فأما التى فى البر الشرقى فحجرية صعبة المسالك، ومسافتها حتى دنقلة الأوردى ثمانية أيام، بسير الهجين المعتاد وعشرة أيام بسير القافلة، ولا يمكن السسير فى هذا الطريق إلا بصحبة خبراء من عرب تلك الجهسات، وكانت أجرة الجمل من حلفا الى شرق دنقلة الأوردى مائة قرش ديوانى وحمل الجمل فيها من أربعة الى خمسة قناطسير» (٣).

وأما الطريق التى فى الغرب فهى رملية سهلة المسالك لا صعود فيها ولا هبوط إلا قليلا ، وهى أكثر أمانا ، ومسافتها إثنا عشر يوما بسير القافلة وتسعة أيام بسير هجين البريد ويمكن

<sup>(</sup>١١ نعوم شقير : المرجع السابق . ج ١ . ص ١٠ .

أنظر أيضًا : النساطر بصبلى : ناربخ المواصلات في سودان وادى النيل ( النسم الأول ) حتى ١٩٠٦ . ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) الخطط النوغيقية الجديدة : ج٧ . ص ١١ .

السير فيها بلا خبير ، وإن جرت العادة السير في هذه الطريق بالخبير لأنه يؤدى مهام أخرى غير الدلالة على الطريق كحمل أثقال المسافرين إذا عطبت رواحلهم وضبط مسيرتهم • وتمر تلك الطريق على قرية صغيرة تسمى « سمنه » في البر الغربي على شط النيل ومنها يخرج طريقان : طريق الى الفانسر بدارفور وطريق الى الخرطوم (١) •

وقد فتحت بعثات الضابط المصرى سليم قبودان فى النيل الأبيض طريق الملاحة والتجارة مع جنوب السودان ، فعلى سبيل المثال كان يمكن المولوج الى منطقة بحر الغزال من ثلاثة طرق:

أولهما عبر النيل الأبيض عن طريق مرفأ (شامبى) ، وثانيهما عن طريق بحر الغزال عبر مرفأ الرق ، وثالثهما عن طريق شمال دارفور بمنطقة راجا (٢) • وأصبح من الميسور اتصال الشماليين بأهل الجنوب وقيام نوع من التبادل التجارى بينهما •

وهكذا ارتبط السودان شرقه وغربه ، شماله وجنوبه بعدة طرق داخلية سلكتها القواغل والمراكب محملة بالبضائع .

## التجارة في جنوب السودان:

# (أ) تجارة العاج:

مع بداية أربعينيات القرن التاسع عشر ، وعقب فتح طريق الملاحة مع جنوب السودان بدأ التجار يتصلون بأهل الجنوب ، فمنذ شهر مارس ١٨٤٠ وهو التاريخ الذي عادت فيه رحلة سليم قبطان الأولى الى المضطوم توالت الأخبار الشفوية عن ثروات الجنوب ، لا سيما وقد

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية . ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) النيجاني عامر: جنوب السودان ، بحسر الغزال بين العصابات والحكومات ١٨٥٠ - ١٩٢٠ ص ١٧٠ .

عادت سفن الحملة الثانية الى الخرطوم وهى تحمل سن الفيل ( العاج ) وبعضا من غلات الجنوب (١) •

وقد كان العاج (سن الفيل) من أبرز متاجر الجنوب فقد عرفه تجار شمال السودان قبل فتح النيل الأبيض للملاحة إذ كان معظمه يأتى انذاك من دارفور وكردفان • وبالرغم من الحظر الذي كان يفرضه محمد على ، على بعض السلع ومنها العاج غداة ضم السودان إلا أن التجار ومنهم تجار الخرطوم كانوا يقومون بتهريبه الى موانى البحر الأحمر حيث تحمله سفن الشركات الانجليزية بالهند والتى كانت تقوم بإعادة تصديره الى أوربا (٢) •

وفى بادىء الأمر كان كبار التجار كالعقاد وغطاس وغيرهما محتكرين للعاج وكانت لهم منشآت ومخازن أو زرائب بالقرب من بحر الغرال ودارفور وكردفان وكان لهم جند وخدم وأتباع منتشرين فى كل مكان •

وقد سبق هؤلاء الرجال معامرون أوربيون أمثال جون بتريك الذى نفذ الى بحر الغزال وتجول فى منطقة الدينكا عام ١٨٥٣ واستقر بإحدى « الزرائب » حبث باشر منها أعماله التجارية بمنطقة الجور حتى عام ١٨٦٣ (٣) ٠

كذلك نشير الى معامر آخر فرنسى الجنسية وهو ألفونسو دى مالزاك Malzac الذى جاء الى بحر الغزال عام ١٨٥٦، ويعتبر هو المؤسس لبلدة (رمبيك ) التى دخل موضعها عن طريق «شامبى» وأسس له تجارة في كلتيهما ، وظل يمارس نشاطه حتى وفاته ١٨٦٠،

<sup>(</sup>١) نسبم مقار : جهود مصر في الكشف الجغرافي ، البكباشي المصرى سليم قبطان والكشف عن منابع النيل ص ١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد أحمد سيد أحمد : تاريخ مدينة الخرطوم ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٣) التنجاني عامر: المرجع السابق ص ١٨ – ١٩٠

وهناك أيضا شركة فرنسية ضمت لفيفا من المغامرين أمثال « الإخوان امبروز وجوليز بونسيه Poncet ، وهؤلاء دخلوا جنوب السودان عن طريق « نسامبى » ومارست هذه الشركة كغيرها أعمال التجارة فى كافة ما ينتجه الجنوب الى أن صفت أعمالها وغادرت بحر الغزال عام ١٨٧٢ (١) •

ولقد أصبحت تجارة العاج تشكل المورد الرئيسي لدخل التجار فى المضرطرم إذ كانت الرحلة الى الجنوب إذا ما عادت ، على الأقل بنحو حمسة وعسرين قنطارا فقط من العاج قادرة على تغطية نفقاتها ، هذا وإن كانت الرحلة فى أسوأ الأحوال لا ترجع بأقل من مائه قنطار ، وقدر البعض قيمة العاج الذى قام سوق الخرطوم بتصديره بين عامى المعنى قيمة العاج الذى قام البعض الله مائة ألف من الجنيهات فى السنة (٢) ،

ولما احبيح غوردون مامور اعلى خط الاستواء ( ١٨٧٤ - ١٨٧١ ) احتكر تجارة العاج في هذه المديرية وتوقع المراقبون الاقتصاديون كساد هذه التجارة ، إلا أن الأمور سارت عكس ذلك تماما في بادىء الأمر ، فلم تتعرض صادرات السودان من العاج في تلك السنوات الأي شكل من أشكل الضعف ، وذلك الأن العائد الذي تدره كفيل بأن يحتال التجار بكافة السبل للحصول عليه فقد كانت تدر دخللا الا يقل عن مائتين في المائة في أسوا الخروف (آ) .

ويذكر احد الدارسين أن الفترة التي عاد فيها غوردون حكمدارا للسودان ( فبراير ۱۸۷۷ - يناير ۱۸۸۰ ) ، تذبذبت خلالها صادرات العاج تذبذبا شديدا ، فقد بلغت صادراته عام ۱۸۷۹ حوالي

<sup>(</sup>١) نفس المرجع س ١٦٠

<sup>(</sup>٢) لحود أحود سبيد أحود: المرجع السابق مس ١٣٤٠

Gessi; op. cit., p. 61.

( ١٠٠٠ من الكيلو جـرامات ) ، بينما بلغت فى عام ١٨٧٨ أعلى معدل لها . طوال الحكم المصرى وهو ٢٠٠٠ من الكيلو جرامات ) • ويفسر ذلك بأن التجار كانوا يخزنون العـاج عقب تهريبه حتى إذا وجـدوا الفرصه الطبية لبيعه أخرجوه (١) •

ولدينا احصائية تفصيلية لإنتاج العاج فى كل مركز من مراكز جنوب السودان عام ١٨٨١ ، تتسير الى ارتفاع معدل انتاجه بتسكل مضطرد ، إذ بلغ فى هذا العام جملة انتاج هذه المراكز ١٧٠٠ قنطارا كما يشسير الجسدول الآتى :

| المقادير بالقنطار | اسم المركـــز    |
|-------------------|------------------|
| \••               | ١ود              |
| 1                 | لادو             |
| 7+                | کـری             |
| 10+               | دوفيليه          |
| 7.                | غوير ا<br>غوير ا |
| ۲٠                | لاتوكا           |
| 0.                | فاديبك           |
| 0++               | مكر اكـــا       |
| 7                 | رول              |
| ٤ + +             | ممبيتو           |
| 1٧++              | الاجمــالي       |

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سيد أحمد : المرجع السابق ص ١٣٤ .

وقد بلغ ثمن الـ ۱۷۰۰ قنطار على أساس ثمن القنطار الواحد ثلاثين جنيها حوالى ۱۰۰۰ جنيه مصرى (١) ٠

ولقد تعرضت سياسة احتكار العاج فى جنوب السودان لاستياء المتجار ونقد بعض المؤرخين ، فمن المعروف أنه ما أن تسلم غوردون حكم مديرية خط الإستواء حتى أعلن :

أولا: أن التجارة في العاج خاصة بالحكومة •

ثانيا: أنه لا يسوغ لأحد أن يأتى الى هذه النواحى دون الحصول على تذكرة « تصريح » من حاكم السودان العمومى ، وهذه التذكرة انما يعمل بها بعد النظر فيها من حكومة ( غوند كرو وغيرها ) •

ثالثا: أنه لا يسوغ لأحد أن يجمع رجالا مسلمين داخل هده الجهات •

رابعا: ان جلب السلاح والبارود ممنوع ٠

خامسا: أن كل من يخالف هذا المرسوم يجرى عليه الجزاء بحسب المقوانين العسكرية (٢) ويتبين من هذه القرارات انها كانت ضربة قاصمة لتجار العاج فى تجارتهم فهى لم تحرمهم هذه التجارة وحسب ، بل حرمتهم حتى الدخول الى تلك الأراضى إلا بشروط شبه مستحيلة ، ومعنى ذلك كله أن غوردون سوف يقوم بإسم الحكومة بعملية إحتكار للعاج ، ولكن من أين له الخبرة فى هذا المجال الذى له رجاله ؟ • لقد أراد غوردون أن يستغل بعض التجار القدامى ويستثمر خبرتهم فى هذا المجال فضم أن يستغل بعض المنهم أمثال « الأطروش » وهو أحد صيادى العاج القدامى الذين قدموا الى هذه البلد منذ زمن طويل مع مجموعة من الدناقلة

<sup>(</sup>١) عمر طوسون : تاريخ مديرية خط الاستواء ، الجنزء الثاني ،

<sup>(</sup>۲) ابراهیم فوزی باشا: کتاب السودان بین یدی غوردون وکتشنر – الجــزء الاول ص ۲ .

وعمل بتجارة العاج فى بـالاد المكراكيين « نيام نيام » ونجح فيها ، وعقب احتكار الحكومة للعاج دخل فى خدمتها (١) • فقد كان رؤساء الزرائب المنتشرة على طول ساحل بحر الزراف والنيل الأبيض مجبرين على إخداء منشآتهم فى ظرف ثمانية أشهر يصبح للحكومة بعدها الحق فى مصادرة العاج والإستيلاء عليه •

وقد تسببت هذه الاجراءات فى خسائر جسيمة للحكومة تمثلت فى عدم دغع ضرائب سنة كاملة ، كما ترتب أيضا على إلغاء هذه الزرائب ، والتى كانت مراكز طبيعية لتمويل الأهالى بلوازم المعيشة ، إزدياد نفقات الحملات التى قامت بها الحكومة فى تلك البلاد الشاسعة (٢) •

وقد وصف البعض أيضا قرار إحتكار العاج بعدم الحكمة ، إذ أن هذا القرار قد جعل صيد الفيل يقل بصورة ملموسة فى المديريات وجعل انتاج العاج فى البلاد الجنوبية (الاونيورو بوجه خاص) يتجه ندو الجنوب بدلا من الاتجاه صوب الشمال طريقه الطبيعى (٣) ٠

وكان الضديوى اسماعيل في بعض الفترات يلجاً الى الإحتكار الأسباب خاصة ، فها هو يخاطب صمويل بيكر بقوله « واحتكروا التجارة كما تقترحون وأنا أوصيكم بذلك لا لأنى أميل الى الإحتكار ولكن لأن الإحتكار له ما يبرره في هذه الحالة فهو ضرورى لإقصاء التجار الذين يستخدمون العبيد كوسيلة من وسائل المقايضة ، على أنى أريدكم أن تحتكروها إحتكارا ينطوى على السماحة (٤) ، وكان التجار يقدمون المجنوبين في مقابل العاج الخرز على اختلاف أنواعه وألوانه ، ثم الودع والقصدير ، وكانت جميعها تستخدم للترين سواء بالنسبة للرجال

<sup>(</sup>١) عمر طوسون : تاريخ مدبرية خط الاستواء . ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد صبرى : الامبراطورية السودانية في القررن التاسيع عشر هامش ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٧٢ ، ٧٣ .

<sup>-</sup> س ۲۳۷

<sup>(</sup>١) جورج جندى وجاك تاجر: اسماعبل كما تصوره الوثائق الرسمية

أو النساء ، وكان الأهالي يفضلون هذه الأشياء على الذهب والفضة . وكانوا يقدمون في مقابل ذلك بالإضافة الى العاج ، ريش النعام والمطاط والحديد والنحاس (١) ٠

### (ب) تجارة الرقيق:

ولقد ارتبطت تجارة العاج بتجارة أخرى وهي تجارة الرقيق ، لأُن مطاردة المرقبيق وحدها كانت لا تأتى بربح وفير إذا ما سبق هؤلاء الرقيق الى الساحل فارغى الأيدى •

فكان التجار في غزواتهم المسلحة ينتهبون العاج ويحملون الرجال والنساء والأطفال أسرى وعبيدا (٢) ٠

وقد كان لأعلن حرية الملاحم في النيل الأبيض خلال علمي ١٨٥٣ / ١٨٥٤ نتائج خطيرة ، إذ سرعان ما أصبحت أقاليم النيل العليا وخاصه عند غندكرو . ميدانا لنشاط تجارة الرقيق (٦) .

ومنذ عام ١٨٥٤ أصبحت تجارة الرقيق السلعة الرئيسية في سوف الخرطوم بلا منازع بعد أن كان العاج يحتل هذه المرتبة ، ففي هذا العام وبالقرب من غندكرو على بحر الجبل قتل تاجر العاج السرديني « فودى » مع بعض رجاله ، وعقب هذه الحادثة توسع تجار الخرطوم في استعمال الحراس بالإضافة الى أن عددا كبيرا من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة من أهل الخرطوم المتعددي الجنسيات قد تتبهوا منذ عام ١٨٥٠ الى ضخامة مكاسب رحلات العاج فبدأ الجميع يتجه الى

<sup>(</sup>١) سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان ص ١٨ - ١٩٠٠

<sup>(</sup>۲) محمد صبرى : المرجع السابق ص ٥٣ . (٣) محمد غؤاد شكرى : الحكم المصرى في السودان ١٨٢٠ – ١٨٨٥ – حی ۲ ۲ ۵ ۳ و ۰

<sup>(</sup>م ١٠. ــ التطور الاقتصادي الاجنماعي)

الجنوب ، كما أن الزنجى بدأ يرفع أسعار عاجه ، لذلك كان الاتجاء الى تجارة الرقيق الذي كانت تقل نفقاته كثيرا عن العاج (١) •

هـكذا بدأ الاتجاه نحو الجنوب لإستنزاف رجاله فى صورة سلم وبدأت تنتعش تجارة من أبشع أنواع التجارة فى العـالم والتى أطلق عليها البعض « تجارة العاج الأسود » وكان من الطبيعى أن يصحب هذه الانتعاشة اقامة عدة بيوت تجارية مثل بيت أحمد العقاد « وأبو السعود » « وأبو عمورى » والبصيلى وشنودة وغطاس وكجوك على وخليل الشامى ومحمد خير والزبير رحمت وخورشيد أغا وعبد الحميد وغيرهم •

ومن التجار الأجانات ديبونو Debono وأمبيلى Barthelmy وبارثلمى Malzac وينتميان الى سلالة مالطية ، ومالزاك ، Malzac وبارثلمى وبارثلمى ولأفارج Lafargue وينتمون الى فرنسا ، وبترك الانجليزى ، بالإضافة الى أحد البيوت الايطالية « انجيلو الجولوينزى الطونيولى » (Angelo - Boloynesi - Antonyoli) الذى اختص بالتجارة الحشية .

وفى عام ١٨٦٠ باع أكتر هؤلاء التجار زرائبهم ومحطاتهم الى التجار العرب حيث عجزوا عن منافستهم (٢) ٠

وهكذا تربع هؤلاء الأفراد على قمة هذه التجاره وتألفت من « أبو عمورى » وبصيلى وكوجك على « ديكتاتورية ثلاثية » فرضت سطوتها على السودان في اقليم بحر الغزال ، في حين تألفت من شنودة

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سيد أحمد : المرجع السابق ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار ، الجسزء الثانى ، ص ٣١٥ ، انظر أبضا شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النبل السياسية ص ٨٥ .

وخورسيد أغا ، وديبونو ديكتاتورية ثلاثية أخرى حول غندكرو بإقليم بحر الجبال وجهات النيل العليا (١) ٠

وكان لكل عصابة من تلك العصابات « مشرع » خاص بها يسمى منرع الرق وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » ، الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا يسمى « زريبه »أو « ديم » الله وأحيانا الله وأحي

وكان لموسى العقاد فى عهد الخديوى اسماعيل خمسة مشارع فى جهات النيل الأبيض (٢) وقد كانت شركة العقاد هذه من الشركات التجاريه بمصر والخرطوم التى استطاعت أن تحصل من حكومة الخرطوم على احتكار حقوق الاتجار فى أعالى النيل •

ومن الأسماء المقترنة بأسرة العقاد أبو السعود العقاد الذي جاء المخرطوم شابا حيب التحق ببيت العقاد التجارى وفي عام ١٨٧٠ تبوأ مكان الصدارة في هذه الشركة وبدأ يمارس هذه التجارة على نطاق واسع الأمر الذي جعل بيكر يضيق ذرعا به وبأفعاله فوجه إليه في ١٨٠ يونية ١٨٧١ من غندكرو خطابا شديد اللهجة يتهمه فيه بالتحالف مع قبيلة

(۱) شكرى: المرجع السابق ص ٨٦.

<sup>( ﴿</sup> المشرع عبارة عن مكان محصن على نسكل مربع مبنى من عروق الخشب يقيم فيه التاجر أو وكيله ومعه حراس مسلحون ، وهذا المكان كان يضم أفرادا من العبيد لمصاحبة اسبادهم في الفارات والبحث عن العاج ، والعمل في الحقول والبعض الآخر في رعى الماشية .

أنظر اسماعبل سرهنك : المصدر السمابق ، ص ٣١٦ ، وأيضا محمد صبرى : الامبر اطوربة السودانية في القرن التاسع عشر ، ص ٧٠ . وأيضا : سعد الدين : الزبير باشا رجل السودان ، ص ١٨ .

وأبضا: دغتر رقم ١٩٢١ \_ أوأمر كريمة ، صورة الأمر الكربم رقم ٢ ص ٤ بساريخ ٢٩ ربيع الشاني سينة ١٢٨٢ ه ، أمر كريم الى حكمدار السيودان . دار الونائق القومية بالقلعة .

وايضا : دوايضا : Gessi; op. cit., p. 222.

Douin; G.; Histoire Du Régne Du khedive : وألفا

Ismail L'Empire African. 3 Partie (1874-1876). Tome Troisieme p. 58. (7) دغتر رقم ١٩٢١ — الأمر الكريم رقم ٢ بتاريخ ٢٩ ربيع الثاني سنة ١٢٨٢ ه. الى حكمدار السودان . دار الوثائق القومية بالقلعة .

« البارى » ضد المكومة ، وقيام جماعته بسرقة المواشى والزنوج من داخل البلاد وانساعة الفوضى فى المنطقة ثم طلب إليه أن يخلى مع أتباعه المنطقة النازلين بها وأن يوافق على مصادرة المواشى المسلوبة لصالح المكومة •

ويبدو أن الأمر قد تأزم بين بيكر و « أبو السعود » مما جعل الأخير يشكو بيكر للخديوى ويتهمه بالتهجم عليه وإفساد تجارته ويطالب بالتحقيق في هذا الأمر • ولكن الخديو حدد له مهلة ليخلى المنطقة بل وحدل الأمر الى حدد طلب القبض عليه غورا ومنعه من هذه التجارة خاصة وأن بيكر منذ عام ١٨٦٩ كان معنيا بالقضاء على هذه التجارة كما جاء في البند الثانى من العقد المبرم بينه وبين الحكومة المصرية (١) •

ومن المتجار الذين اشتهروا في هذا المجال أيضا على أبو عمورى بمنطقة بحر الغزال وهو ينحدر أصالا من بلدة نجع حمادى بصعيد مصر ٠

ومن الشخصيات التي ارتبطت « بأبو عموري » وذاعت شهرتها الآفاق شخصية « الزبير رحمت » فهو كغيره من التجار قد مارس تجاره الرقبق في الجنوب وخاصة ببحر الغزال حيث أنشا « ديم الزبير » واكتسب فيها شهرة عظيمة من خلل تجارته وعصابته المسلحة هناك ،

pp. 33, 5, 49 - 50.

Hill; Abiographical Dictionary of

the Anglo Egyptiann Sudan.

وانظر ايضا:

(1)

وأيضا : محمد صبرى : الامبراطوربة السودانية في القرن التاسع عشر ص ٥٣ .

Crabites; Gordon. The Sudan and Slavery

وكذلك : عمر طوسون : تاريخ مدبرية خط الاستواء . الجزء الأول ص ٤٤ ، ٥٥ ، وأيضا جمبل عبيد : المديرية الاستوائية ص ٣٨١ ، ص ٣٣٤ ، ٣٧١ ، ، وكذلك : محمد أحمد الجابرى : في شان الله أو تاريخ السودان كما يرويه أهله ص ١٠٤ .

واستطاع أن يعقد مع عربان الرزيقات اتفاقا لفتح طريق « نسكا » للتجارة بين مملكته فى بحر الغزال وسلطنة دارفور ثم استولى على « شكا » وبسط سيطرته على جميع أجزاء بحر الغزال حتى استشعرت الحكومه خطره خاصة بعد هزيمته لمحمد الهلالي ( البلالي ) الذي أرسل الى بحر الغزال فى عام ١٨٦٩ ، فأسندت اليه قيادة الحملة التى ضمت دارفور عام ١٨٧٤ (١) •

هذا فيما يتعلق بالأفراد والجماعات التى سلكت هذه التجارة ، أما عن أسلوب الحصول على هذه السلعة فكان يتم عن طريق اشاعال الحرب بين تلك القبائل الجنوبية ، فكانت القرى تغير على مثيلتها دون مبرر مقبول اللهم إلا مبرر السلب ، وكان الأسرى يباعون الى القبائل الأخرى ويبادلون بالبقر والماعز ، والى هذه الخطوة يمكن أن يسال الجنوبيون عن تشجيع هذه التجارة حتى يأتى تجار الرقيق والعاج ويمرون ببعض القرى ويشترون صمتهم بوعدهم بالماشية ويستبقون لأنفسهم الرقيق والعاج ، وكانوا يبدأون جميعا عملهم ليلا بمساعدة الأهالي المسلحين بالرماح حيث يقومون بإشعال النيران في الأكراخ ، بينما يقوم حلفاء التجار بنهب المتلكات ومنها الأفراد ، ويظل الأسرى مقيدين حتى يفك أسرهم ويقادوا محملين بالعاج ومعهم الماتية ، وما أن يصلوا الى الزربية حتى تقسم العنائم على النحو التالى : العاج والعبيد يصلوا الى الزربية حتى تقسم العنائم على النحو التالى : العاج والعبيد

ثم يقيد العبيد ويظلون هكذا لمدة ثلاثة أسابيع حتى يصلوا الى

<sup>(</sup>۱) دغتر رقـم ۱۸٦٤ معية ، ص ٣٨ ، صـورة المكانبة الواردة من مديرية عمـوم قبلى السمـودان الى المعية السنية بتاريخ ٢٥ شعبان ١٢٨ هـ دار الوبائق التومية بالقلعة . ، انظر أيضا : السودان - مجلس الوزراء - محفظة موضى عات عوايد . دار الوثائق القومية بالقلعة .

وأيضا: سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٦٥، وشكرى: الحكم المصرى في السودان ١٨٢٠ - ص ١٧٣٠.

الخرطوم • وكانت هناك وسيلة آخرى للحصول على الرقيق وهى قيام البعض من الأهالي ببيع أبنائهم بسبب الضائقات المختلفة مثل المجاعات وغيرها (١) •

ويفرق البعض بين نوعين من هذه التجارة ، الأولى وتعرف « بالبحارة » حيث يتوغل صيادو الرقيق في النيل الأبيض حتى يصلوا الى أعاليه منتشرين في بلاد بحر الغزال وخط الإستواء ، والنوع الثانى يسمى « بالنهاضة » وهم الذين كانوا يغزون الجبال كجبال النوبا وجبال فازوغلى (٢) ، وكان شعارهم « يا دهب أحمر يا موت أحمر » (٢) ،

وعقب تلك العمليات يصل الرقيق الى أسواق السودان لبيعه المؤهالى أو للتجار الذين يقومون بتصديره الى الضارج وأشهر هذه الأسواق السودانية أسواق فاشودة والقلابات والأبيض وهى تختص برتيق دارفور وجبال النوبا وبحر الغزال وخط الإستواء والحبشة ، وكان التجار يشترون من هذه الأسواق ويقومون بالبيع فى أسواق الخرطوم والمسلمية وود مدنى وسنار والقضارف وكسلا وبربر وشندى ، ويحدرون ما يزيد عن حاجة البلاد عن طريق النيل والبحر الأحمر (٤) ويباع الرقيق في هذه الأسواق إما بالمزايدة العلنية أو عن طريق الاتفاق الشخصى ، ولحظة شراء الرقيق يسمح للمشترى قبل إتمام الصفقة بإيواء الرقيق بمنزله ثلاث ليال ذكرا كان أم انثى في مقابل «عربون » يعادل ربع الثمن أو خمسة ، ويعيب الرقيق أن يكون به

<sup>(</sup>۱) الشياطر بصبلى عبد الجلبل ، تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط من القرن السابع الميلادى الى القرن التاسيع عشر الميلادى ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) نعوم شقير: المرجع السابق ج ٣ ص ٥٠ - ١٥٠

إ(٣) عمر طوسون : المرجع السابق ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) شقير: الرجع السابق . ص ٥١ .

مس من الجنون أو ألف التبول أو النهضير أتناء النوم أو مصابا بالزهرى ، فإن كان خاليا من هذه العبوب تمت الصفقة وإلا أعيد صاحبه واسترد العربون • أما إذا كانت الجارية بكرا وعاشرها المشترى معاشرة الأزواج فلا يمكن ردها (١) •

ويختلف ثمن الرقيق تبعا لإختالف السن والصحة والجمال ، والصفة المطلوبة غالبا في الرقيق الذكر النشاط والقوة ، وفي الأنثي الشباب والجمال • والرقيق من الإناث \_ فى أغلب الأحيان \_ أغلى من الذكور ، كما أن أثمان الأطفال أقل من أثمان المراهقين ، اللهم إلا إذا كانوا قد تعلموا اللغة العربية أو الخدمة بالمنازل فحينئذ تزداد قيمتهم خاصة وان مسألة هربهم قد أصبحت غير متوقعة • وأثمن الذكور جميعاً الفصى المفصص لخدمة السيدات التركيات ، أما أثمن الجوارى جميعا فالحبنسيات حيث تباع أكثر هن للمتاع البدني (٢٠)٠

وخلل هؤلاء التجار يمارسون هذه التجارة رغم ما صدر اليهم من أوامر منذ عهد محمد على بالكف عن هذه التجارة خاصة وأنه \_ كما سبق القرول \_ لم يعد محمد على يكترث بعائدها ، وبدأت الدول الأوربية تضغط عليه لمنعها واستمرت هذه المحاولات في عهد خلفائه وخاصة في عهد اسماعيل حيث أشرنا الى ما قام به مبكرا في هذا الصدد .

<sup>(</sup>١) تقرير بورنج السابق ص ٥٥٧ ، ٥٥٩ ، ٥٧٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس التقرير . ص ٥٧ ، أنظر أيضا : احمد أحمد سبد : المرجع السبابق ص ١٧٢ ، وبقدم الأهالي السودانون الاناث من الرقيق الى طبقات السس الآنية : فالبنات اللائي تقل أعمارهن عن ١١ سنة يدعدون بالخماسي ، واللائي عمرهن من ١١ - ١٥ سنة يدعون بالسداسي وهن أغلى الرقيق . أنظر :

Cailliauld; Voage a Meroé Au Fleuve Blanc, Au Della De Fazogl dans le midi Du royaune de Sennar A. Syouoh et dans Cinq autres Oasis, Tom. III, p. 117.

انظر أيضا : محفظة ١٩ بصر برا - وثيقة رقم ١ ملف رقم ١ دار الوبائق القومية بالقلعسة ٠

وكثفت هذه المحاولات بي على يد غوردون الذي أعلنها حربا شعواء على تجار الرقيق وأخيرا توجت بقرارات رسمية كان أهمها معاهدة ٤ أغسطس ١٨٧٧ التي نصبت صراحة على ايقاف هذه التجارة ورسمت السبل الفاصة لمنعها تماما ولكن هذه المعاهدة لم تكن إلا مدادا على ورق فاستمرت هذه التجارة بشكل أو بآخر وأصبح من الصعوبة إيقافها حيث أمست متغلغلة في كيان السودان الاقتصادى •

وفى عهد الخديوى اسماعيل وضعت عدة أمور لتنظيم عملية التجارة مع الجنوب بعد أن كانت متروكة للأهواء الفردية لكل تاجر ، فأقامت الحكومة المحطات العديدة بهدف انتشار الأمن وراهة المتمردين عليها والمستوطنين وكمرسى للوابورات والسفن التجارية (۱) .

وقد خصصت الحكومة فى كل من هذه المحطات طبيبا ووفرت له كافة الأدوية لمعالجة من تقتضى معالجته من العساكر والأهالى والتجار ، على أن تتحمل الحكومة نفقات هذا العلاج ، وكان الهدف من إرسال العساكر الحكومية الى هذه المنطقة كما جاء بالبند الثالث عشر لتنظيم

<sup>(</sup> الله عنه الجهود أنظر على سبيل المثال مما يلى :

ـ نص معاهدة الرقيق بتاريخ } أغسطس ١٨٧٧ المشار اليها .

<sup>-</sup> لائحة تنفيذ قرار الرقيق في السودان بمحفظة اللوائح بدار الوثائق القومية .

<sup>-</sup> دغنر رقم ٢} عابدين - وارد تلغرافات - صورة التلفراف العربى رقم ٨} ص ٢٢ بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٢٩٤ ه . ارادة الى حكمدار عموم الاقاليم السودانية .

<sup>-</sup> محافظ السودان - مجلس الوزراء - رقيق - دار الوثائق القومية بالقلعية .

<sup>-</sup> محافظ السودان - مجلس الوزراء - رقيق - ترجمة نص الخطاب المرسل من نظارة الداخلية الى الكونت صالة بتاريخ ١٥ مايو ١٨٨٠ .

ونفس المحافظ ـ محفظة الرقبق ـ صورة المنشور الصادر من نظارة الداخلبة بخصوص منع الرقيق بتاريخ غرة رجب ١٢٩٧ ه . ( ٩ يونية ١٨٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) أمين سامى : تقويم النيل - المجلد الثانى ج ٣ ص ٥٦٥ .

جهات البحر (النيال) الأبيض هو «عماريتها وضبطها ووقاية أهلها والتجار المارة أو المقيمة بها من سائر أنواع الضرر (۱) » • كذلك فقد جاء فى البند السادس عشر أن كل هذه الأمور الأمنية التى أجرتها الحكومة فى تلك البلاد كان القصد منها «توسيع دائرة التجارة فى تلك الجهات » • ولم تكن الحكومة تقتصر فى نشر مظلتها الأمنية على التجاء السودانيين أو المصريين بل إمتدت هذه الرعاية الى التجار الأجانب طالما كانوا يحترمون القوانين التجارية «فى الأخد والعطاء مع أهالى تلك الجهات » (۲) •

ولقد كانت هناك مبادرة شخصية من لدن موسى حمدى حكمدار السودان فى شأن تنظيم عملية الأجرة التى كان يتقاضاها بعض المرشدين نظير ارشادهم لحملات التجار فاقترح هذا الرجل أن يدفع هولاء مائتى قرش لرؤساء الإرشاد ( الأدلاء ) بالإضافة الى مائة قرش للخدم ، ولكن التجار لم يكن لديهم استعداد أن يدفعوا أكثر من ستة وثلاثين قرشا فقط ، ونتيجة لهذا الشح الذى كان يقابل به هؤلاء الأدلاء ، تعرض كثير من التجار للمخاطر فى هذه الرحلات ، من ذلك ما حدث للسيدة الفرنسية ( تنى ) Tinne التى تعرضات الى ظروف سيئة اضطرتها فى النهاية الى دفع مبلغ مائة قرش بدلا من ستة وثلاثين قرشا .

ويبدو أن هؤلاء التجار الفرنسيين كانوا برمين بمثل هذه الأوضاع والتنظيمات التي كانوا يلاقونها من قبل المسئولين في السودان (٢) .

<sup>(</sup>١) أمين سامى: المرجع السابق . ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع . ص ٧٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الأرنديف الفرنسى : محفظة ٥٩ بدار الونائق القومسة بالقلعة . رسسالة موجهة من :

M. C. Thibut, Vice - Consul de France à Khartoum à M. Testu, Agent et Consul General de France. Alexandrie. Khartoum. Le 2 Juin, 1864.

ومن بين الأمور المنظمة للتجارة فى جنوب السودان بنود تتص على المشف على المراكب وعدد أشخاصها فى الذهاب والإياب وإجراء التفتيش عليهم (١) • ويصف ابراهيم فوزى أوضاع التجار ببحر الغزال عقب سيطرة الحكومة على هذه المناطق قائلا: « • • • نم كتبنا منشورا الى جميع الجهات ( ببحر الغزال ) لوكلاء الكباين ( الشركات ) والأهالي بصيرورتهم من رعايا الحكومة المصرية وأن يحضر أولئك الوكلاء والأعيان الى مركز ( مشرع الرق ) • ولم تمض أيام قلائل حتى حضر قناوى بك وأبو عمورى ونظاره ( وكلاؤه ) ومشايخه على القبائل طائعين ، وحضر بيضا وكلاء الخواجة غطاس • وهكذا أخذ رؤساء التجار يفدون واحدا بعد الآخر إظهارا لطاعتهم وسرورهم بإمتداد سلطة الحكومة المصرية عليهم • • • » (٢) •

وفى ظننا أن مجىء هؤلاء التجار لم يكن يعنى البتة رضاءهم عن هذه الأوضاع الجديدة التى أصبحوا فى ظلها تابعين بعد أن كانوا يسيطرون على هذه الجهات بقوة السلاح وكانوا بحق ، ينكلون حكومات غير شرعية • فمجيئهم اليوم لم يكن إلا نوعا من أنواع الهدنة المؤقتة ولا يمكن للمرء أن يتصور أن هؤلاء التجار سوف يقنعون بما تقرره المحكومة فى هذه الجهات ، ولعل فى ثورة سليمان نجل الزبير رحمت فى بحر الغزال ما يقوم دليلا على صدق هذه المقولة •

وقد أخذت الحكومة من التجار أسلحتهم ، وفرضت عليهم مقددارا معلوما من تجارتهم «كحصة للحكومة »كانت تقدر بتلاثة أخماس تجارتهم من ريش النعام والصمغ وسن الفيل وكان الحال يستوجب على الحكومة في تلك الجهات المرور على أماكن هذه الشركات التجارية واحدا بعد الآخر ، لأخذ نصاب الحكومة منهم ، وقد أبدى هؤلاء التجار كثيرا

<sup>. (1)</sup> أمين سامى : المرجع السابق . ص ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) السودان بين يدى غردون وكتشنر ج ١ . ص ٣١ ٠

من الضجر إزاء هذه المعاملة وجأروا بالشكوى والتمسوا فى نظير ذلك أن تعفيهم الحكومة من أجرة نقل بضائعهم على مراكبها بين بحر الغزال والخرطوم (١) •

## التجارة في غربي السودان (كردفان ودارفور):

وفى غربى السودان كان من الطبيعى أن ينشا نوع من الاتصال التجارى مع أجزاء السودان الأخرى وخاصة المجاورة له وقد سهلت عملية ضم كردفان الى أجزاء السودان فى عهد محمد على زيادة هذه الصلات خاصة وأن تجارة كردفان قبل هذا الضم كان أكثرها يتجه نحو مصر ، أما الآن ، وقد أصبحت الإدارة واحدة والجميع يخضعون لقوانين واحدة بدأت هذه التجارة وخاصة فى كردفان يتجه كثير منها الى سوق الخرطوم و فكان سوق الأبيض يعج بتجار الخرطوم الذين يقومون بنقل بضائع كردفان الى سوق الخرطوم والتى كان أهمها الصمغ وريش النعام والعبيد والعاج وشمع العسل والقطن والسمسم والجلود والتمر الهندى والمتح والدخان والذهب والماشية بالإضافة الى كميات قليلة من السنامكي والحنظل (٢) •

وقد احتلت الأبيض – التي كانت عاصمة لكردفان – مركزًا تجاريا هاما نظرا لموقعها الهام على ملتقى طرق القوافل القادمة من الناوبة وسنار ودارفور وواداى وشمال غرب أفريقيا ومصر (٣) + وقد سكن هذه البلدة الكثير من التجار سواء الذين كانوا قادمين من جهات السودان المختلفة أو أولئك الذين قدموا من خارج السودان ، وأصبح هؤلاء التجار يشكلون جاليات ولكل جالية حى تعرف به أو قرية من القرى بوادى الكبيرة • فالتجار الذين قدموا من دنقلة أقاموا في احدى القرى بوادى

<sup>(</sup>۱) ابراهيم فوزى - المصدر السابق . ص ٣١ .

Pallme; op. cit., vol. I. p. 280. (Y)

Ibid. pp. 295-8. (7)

نجيلى Nagele ، وكذلك الحال بالنسبة للقادمين من بلاد التكرور الذين سكنوا حيا عرف باسم حى التكارنه أو قرية الحجاج (١) •

وكان الرحالة والمكتشف جون بتريك واحدا من أولئك التجار الذين أقاموا في الأبيض وتاجروا في الصمغ العربي من كردفان بين عامي ١٨٤٨ - ١٨٥٣ -

ولم تقتصر الأبيض على هذه الأحياء بل اضيفت إليها أحياء أخرى عديدة على يد الإدارة المصرية فى السرودان تبعا لإزدياد النشاط التجارى ويصف أحد الرحالة سروق الأبيض بأنه كان من أكثر أجزاء المدينة حيوية ونشاطا (آ) ، فقد كان يضم أقساماً متنوعة لعرض السلع المحلية والمواردة من الخارج ، فكان للابل والماشية والأغنام «قسم »، وللسلع رخيصة الثمن «قسم » خاص بها وكذلك الحال بالنسبة للسلع عالية النمن قسم ثالث ، وكان الأخرى أكثر تنظيما من الأقسام الأخرى فني عبارة عن صفين من « الدكاكين » المشيدة من المطمى و «سقيفة » لحجب أشعة الشمس عن واجهتها وكانت الأدوات المعدنية والذهب من أهم السلع المحلية ، بينما كانت السريوف وأجراس والصبون والكبريت من أهم السلع الآتية من خارج كردفان (آ) ،

وكان لتجار الجملة فى سـوق الأبيض قسم خاص ، شيدوا فيـه منازل خاصة بهم يقيمون فيها ، وتؤدى مهمة أخرى ، إذ كانت تعقد فيها الصفقات التجارية الكبيرة التى تأخذ طريقها الى الخارج مثل الرقيق وسن الفيل أو ريش النعام والصمغ والتمر هندى (٤) •

John Pethrick; op. cit., p. 300.

Hill; A Biographical Dictionary. p. 35.

Pallme; op. cit., vol. I. p. 280.

(7)

Ibid. pp. 297-98.

ولقد خضعت السلع التي كانت تعرض في سوق الأبيض لنظرية المعرض والطلب فهي تارة تنخفض بشكل نسبي أثناء قدوم القوافل المحملة بالكثير من هذه السلع وتارة أخرى ترتفع عندما يتعذر وصول القوافل من الخارج وخاصة في موسم الأمطار • والرقيق هو أوضح مثال لذلك إذ كان سعره يرتفع عندما يصبح المعروض منه في السوق قليلا والقوافل التي تقوم بنحنه على وشك معادرة البلاد (١) •

والرقيق فى الأبيض كان إحدى السلع التجارية الهامة والرئيسية التى اشتهر بها على كافة أجزاء السودان الأخرى • لذلك فلا عجب إذا لاحظنا أن أسواق الرقيق فى الأبيض كانت تعقد يوميا •

ويتم المصول على هذه السلعة بواسطة الجلابة من مواطن الزنوج القريبه ، فقد إعتادت البقارة القيام بشن الغارات على قبائل الشاك و الدنكا وسكان مرتفعات النوبا • ولم يكن يخلو بيت من البيوت من وجود الرقيق ذكرا كان أم أنثى للقيام بشئون المنزل بل إن كثيرا من البدو كان يقتنى الرقيق ، كما أن الفلاح الكوردفاني كان يعتمد عليه في الإنتاج الزراعي (٢) •

وبالإضافة الى الرقيق إشتهرت الأبيض بتجارة العاج إذ كان المجلابة من الأبيض وباره يحصلون عليه من جهات كردفان والأقاليم المجاورة مثل دارفور وبلاد الشالك وبعض المرتفعات • ومن المدن التجارية الأخرى والتى تلى الأبيض من حيث الأهمية التجارية مدينتا مارة والطبارة ويرجع الفضل فى تشييد بارة الى الدناقلة \* • وإشتهرت

<sup>•</sup> ٣١٧ ص ١٨٤٨/٢١ ص ١٨٤٨ ص ١٨٤١)! Pallme : op. cit., pp. 52-60.

ريد) بجدر الاشارة الى أن الدناقلة قد احتلوا جزءا كبيرا من حركة النشاط التجارى في الأبيض وبارة والطبارة وغييرها من المراكز التجارية في كردفأن بالاضافة الى مرتفعات النوبا المجاورة وكانت جماعتهم من أكبر

هاتان المدينتان على وجه الخصوص بتجارة الصمغ العربى ولم يسكن الإستغلال التجارى لهذه السلعة يتم على نطاق كبير بل كان يقتصر على الجهات المجاورة للمدن الكبيرة كالأبيض وطبارة ، وإمتاز صمغ كردفان بجودة نوعه ولذلك فقد كانت أسعاره تزيد كثيرا عن مثيله من الصمغ المنتج من سنار والتاكا والحجاز والسنغال •

وتتم عملية جمع محصول الصمغ عادة عقب سقوط الأمطار فى أسهر نوفمبر وديسمبر ويناير ، وكان فى استطاعة الفرد الواحد أن يجمع خلال هذه الأشهر الثلاثة خمسة قناطير من الصمغ (١) ، وأحبحت الطرق بين الخرطوم وكردفان تعج بقوافل الصمغ كما إستمر حجم تجارته فى إضطراد طوال الحكم المصرى فى السودان ، إذ بلغت حادرات سوق الخرطوم منه سنة ١٨٨٠ مائة ألف قنطار (٢) ،

كذلك فقد احتل ريش النعام أهمية كبيرة فى تجارة كردفان وأصبح من السلع التجارية الهامة خاصة بعد عام ١٨٥٠ ، حيث سارع تجار الخرطوم الى إقامة الزرائب فى كردفان لتربية النعام للحصول على ريشه وقشر بيضه ويبدو أنه أصبح مادة تجارية بالغة الأهمية ومن

==

الجماعات التجارية في كردفان ، وفد اخذ عليهم بالم الذي زار كردفان بين عامى ( ١٨٣٧ – ١٨٣٨ ) بعض سباستهم التجاربة من حيث عدم امداد السوق بالسلع الجديدة ، بل وقفوا تجارتهم على السلع التقليدية التي اعتادوا المتاجرة فيها منذ سنوات طويلة ، كما أن الواحد منهم لم سكن بنرك السدوق من أجل جلب سلمة أخرى الا أذا باع كل ما لدبه من السلع المعروضة حتى ولو كان المتبقى شبئا قلدلا ، كما أنه لا ببيع السلعة الا أذا وصلت الى السعر الذي بحدده بنفسه دون المنسترى ولو أدى ذلك الى تلفها ، ولم يكن أحدهم ليثق في زميله التاجر في أن مترك سلعته معه حتى لو كان ابنه.

<sup>(</sup>Pallme; op. cit., pp. 301-2).

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: المرجع السابق . ص ٣٢٠ - ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) أحمد أحمد سبد: المرجع السابق ص ١٢٦٠.

ثم كانت تلك الترتيبات الخاصة من أجل اقامة هذه الزرائب التي كان بعضها يضم أكثر من مائه نعامة (١) •

وبمرور الزمن وطبقا لمجرى الأحداث السياسية فى السودان ظهر نوع جديد من التجارة بين تجار كردفان وخاصة فى الأبيض ونعنى بها تجارة الأسلحة والبارود وخاصة عندما ثار سليمان نجل الزبير فى بحر الغزال ، فكان التجار يمدونه بهذه الأسلحة بل ويعطفون عليه لما ينالون منه من ربح وفير ، وكانت هذه الذخائر ترسل بواسطة الجلابة أو صغار التجار فيما بين الأبيض وبحر الغزال ، وقد حاول موظفو الإدارة فى الأبيض وقف هدده التجارة ولكن الصعوبات التى واجهتهم كانت عظيمة ، الأبيض وقف هده التجارة ولكن الصعوبات التى واجهتهم كانت عظيمة ، منها القبائل التى كانت تقطن المناطق الواقعة بين كردفان وبحر الغزال بالإضافة الى خروج التجار فى قوافل صغيرة يمكنها الإختباء فى الغزال بالإضافة الى خروج التجار فى قوافل صغيرة يمكنها الإختباء فى الغابات والمرور منها بسهولة (٢) ،

وقد تسببت هذه التجارة فى أن يقوم غوردون باتما باللجوء الى وسائل حساسة للقضاء عليها فأمر بالقبض على التجار الجلابة وإرسالهم بالقوة الى «دارة» و «طويشة» «و أم شنجة» والأبيض وحدد لهم تاريخا معينا لوقف هذه التجارة وانهم مسئولون عن وجودها بعد هذا التاريخ ، وأمرهم بترك المراكز الواقعة جنوبي الأبيض والطويتة وطريق دارة وحصر تجارتهم فى الجزء الشمالي والغربي وقد أدت هذه الإجراءات التي عمد اليها غوردون الى قيام بعض القبائل ، منتهزين الفرصة ، بنهب الجلابة والتجار الذين كانوا بالأمس يعيشون بينهم وليس لهم دخل فى تجارة الأسلحة والبارود (٢) ،

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سدد أحمد . المرجع السابق ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) دفتر رةم ۷۷ عابدبن وارد تلفراف حصورة التلغراف العصربي النسفرة رقم ۳۵۵ ص ۷۵ بناريخ ۲۷ بولية ۱۸۷۷ ورد في يوم الثلاثاء ۲۷ رجب سنة ۱۲۹۶ ه . ، أنظر أبضا : سلاطبن باشا : السيف والنسار في السودان ص ۷ ، ۸ .

<sup>(</sup>٣) سلاطين باشا: المصدر السابق ص ٧ ، ٨ .

ومما لا تسل فيه أن مثل هذه الإجسراءات القاطعة والأحداث الجسيمه التي مست التجار وتجارتهم قد أصابت تجارة كردفان وجعلت التجار يجفلون ولا يخاطرون بأرواحهم وتجارتهم إذ أنه من المعسروف أن التجارة والأمن توأمان لا يفترقان •

كذلك فقد كانت هناك أمور أخرى تأثر بها عامة التجار فى كردفان وهى تفضيل غوردون لبعض التجار مثل الياس أفندى (باشا فيما بعد) الذى أصبح «سر تجار» ورئيس مجلس مديرية كردفان ، ويبدو أن هذا التاجر كان يسدى خدمات كثيرة للحكومة فقد جهز من تلقاء نفسه وعلى نفقته ثلاثمائة فرد مسلحين من جماعته بلائه قام بتجهيز ملابس للعساكر دون تأخير (۱) •

ولا شك أن هذا الرجل كان يطمح الى منصب سياسى لحماية تجارته ، فقد وصلت الأحوال التجارية فى السودان بصفة عامة فى عهد حكمدارية غوردون ( ١٨٧٧ ، ١٨٧٧ ) الى درجة من السوء حيث رفع تجار البلاد وأعيانها عريضة الى الخديو اسماعيل عام ١٨٧٨ يشكون حالهم وفساد الحكام ، وما أصابهم من جراء تلك السياسة المتبعة حيالهم (٢) ،

وأما تجارة دارفور المجاورة لكردفان فتكاد تكون متصلة بينهما نظرا لتجاورهما ، ويمكن القول أن السلع والمنتجات التي كانت تتاجر فيها كردفان ودارفور متشابهة كالرقيق والعاج وريش النعام •

هذا ، ولا يمكن القول بأن تجارة دارفور مع مديريات السودان

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ٥ معية عربى ، وارد الافادات ص ٦١ - مكاتبة رقم ١١ بتاريخ ١٣ ذى الحجة ١٢٩١ من الحكمدارية الى المعية السنية انظر أيضا : محمد صبرى : الامبراطورية السبودانية في القرن ١٩ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ص ٦٩٠

الخفرى قد توقفت تماما قبيل ضمها فى عام ١٨٧٤ ، لكننا نقسول إنها قد تأثرت بعض الشيء بالظروف السياسية التى حدثت فى بعض أجها السودان وخاصة كردفان المجاورة لها والتى ضمت لسنار ، وخوف سلاطين دارفور من فقدان أزمة الحكم على يد محمد على ٠

فجميع هذه الأمسور والملابسات قد أثرت دون نسك في مسيرة القوافل الدارفورية مع أجهزاء السودان ولكن محمد على أدرك سراعا هذه الأمور ومدى خطورتها على الأوضاع التجارية فبدأ يكتب « رسائل إطمئنان » لسلطان دارفور ويبعت إليه بالهدايا تعبيرا عن الود وحسن الجهزار ، وفي نفس الوقت يحه حكمدار السودان ومدير كردفان على ذلك ، فها هو ذا يكتب الى مدير كردفان قائلا « ٠٠٠ من الواجه على ذلك ، فها هو ذا يكتب الى مدير كردفان قائلا « ١٠٠ من الواجه على أذا ما أظهر نحوك في خطاباته تسعور المحبة والولاء أن تجامله وتعامله بالمته بالمتابل وعلى مدير كردفان حيث يقول « وليكن خطابك التهالي العبارات التي يكتبها مدير كردفان حيث يقول « وليكن خطابك التهالي على هذا النحو و ١٠٠٠ إنني بحكم الجهيرة أتمنى لك الخهير وأميل الى مصافاتك ، عير إنني أعلم أن حبل المودة مقطوع بينك وبين محمد على منذ مدة ولئن كان من الواجب على نظرا لما بيننها من المودة والولاء أن أسعى الى إزالة ما بينكما وإحالال التفاهم والوئام محل النفور والإختالات الني الى إزالة ما بينكما وإحالال التفاهم والوئام محل النفور والإختالات الني الى إزالة ما بينكما وإحالال التفاهم والوئام محل النفور والإختالات النفادة والولاء والإختالات النفادة والولاء والإختالات النفادة والوئاء والإختالات النفادة والوئاء والإختال النفادة والوئاء والإختالات والله والهناء والهناء والهناء والهناء والهناء والوئاء والنفادة والوئاء والوئاء والهناء والهناء

نم يقترح مدير كردفان على سلطان دارفور أن يسمح له باستغلال منجم النحاس الموجود في سلطنته وبذلك تكون أفضل وأجمل مناسبة لعودة المياه الى مجاريها وإتصال حبل الود بالإضافة الى فتح طريق التجارة بين الطرفين (٢) .

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۳۷۸ · معبه نركى — ترجمه الارادة التركية رقم ۹.۲ بىارىخ ۲ صفر ۱۲۲۱ ه ، ارادة الى مدىر كردفان ، دار الوئائق القومبة ،

<sup>(</sup>٢) نفس الونعة السابغة .

<sup>(</sup>م ۱۱ - التطور الاقتصادي الاجتماعي)

وتمشيا مع سياسة تشجيع التجارة بين دارفور ومديريات السودان الأحرى طلب حكمدار السلودان فى أواخر عام ١٨٧٣ من الزبير رحمت . عدما أصبح مديرا على جهات بحر الغزال ، عدم تعدى حدود دارفور بل « ٠٠٠ تكون المودة والتجارة والأخدذ والعطاء ما بين هنا ( بحر الغزال ) ودارفور على ما كانت عليمه ٠٠٠ » (۱) ٠

وهكذا بدأت جسور المودة والتجاره تقوى وتمتى على إستحياء فى عهد محمد على نم بدأت تنمو فى عهد خليفتيه عباس ومحمد سعيد الى أن تم ضم دارغور فى عهد اسماعيل •

ومن أهمم أسواق دارفور التي كانت تعمم بالتجار والتجماره « الفانسر » وهي مقر السلطنة و « كوبيمة » و « كبكبية » و « سرف الدجاج » ر « منطقة قرلي » (۲) •

وقد نشطت التجارة فى دارغور نشاطا ملحوظا ، وأمها التجار من كاغة أنحاء السودان وتبوأ بعضهم مكانة رفيعة فى دارغور ، فمان قسم عبود بمديرية الخرطوم جاء الى أم « شنقة » بدارغور أشاقا للمتاجرة فيها ووصل أحدهم ويدعى الشيخ فضال المولى محمد الى منصب « سرتجار » تلك الجهاة (٢) ، أو ما كان يسمى أحيانا بإسام (ناظر التجار) (٤) •

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۲۲ عاددين وارد بليمونات - صوره التلفراف العربي . الشخرة رقم ۲۷۰ ص ۲ بناريخ ٦ ذو القعده ١٢٩٠ ه .

<sup>(</sup>٢) النونسي: مسحيذ الأذهان . ص ٢٩٦ - ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) دغنر رغم ٥ معده سندة (عربى) ، وارد الاغادات ص ١٦ ، مكانبة رقم ٢ بناريخ ١٥ شـعدان الى المعينة .

<sup>(</sup>٤) سجل أبعاديات بلاد السودان - نوتى سنة ١٢٦٥ هـ - مخسر رغم ٢١ ( السودان ) عين ٩١ نمره ٢٦١٧ ، دار المحفسوظات العمومب بالقلعبة .

كدلك فقد جاء الى دارفور كتير من التجار الدنقلاويين الذين عرفوا بحب التنقل والمغامرة والولع بأمور التجاره كما لاحظنا فى كردفان وغيرها من أجزاء السودان • فقد تقلد أحدهم فى أوائل عام ١٨٧٥ منصب « سرتجار دارفور » بل وصل به الأمر بعد أن تضخمت تروته الى الزواج من تمقيقه حاكم دارفور السابق السلطان ابراهيم (١) ، حتى يضفى على نفسه نوعا من الوجاهة وهو ما تلجا إليه عادة طبقة التجار حتى تضمن سارمة تجارتها ولا مانع لديها من وضع بعض رجالاتها فى دست الحكم إن وجدت الى ذلك سبيلا •

وتجدر الإنسارة هنا الى أن جماعات التجار فى دارفور قد لعبت دورا كبيرا فى التمهيد لضمها الى الإدارة المصرية على عهد اسماعيل بانسا ، فقد جررت اتصالات خفية بين بعض التجار وبين المسئولين فى الخرطوم لمعرفة أحروال دارفور ولعبوا دورا كبيرا فى إرشاد الجيس المصرى لدخول دارفور ومن هؤلاء التجار الذين لعبوا هذا الدور الشيخ فضل المولى محمد « سرتجار دارفور » وشقيقه ابراهيم ، فقد قاما مع غيرهم بتأمين الأهالى والعربان والتجار المقيمين ببلدة (أم شنقه ) وغيرها وأحضروا الأبقار والغلال اللازمة للجنود (۲) .

ويبدو أن هدين التاجرين كانا بعيدى النظر فى هذا العمل فقد أدركا أن دارفور لا محالة سوف تفتح بيد الجيش المصرى وإذا ما تم هذا العمل بشكل دموى فلا شك أن فى ذلك كسادا للتجارة والتجار، وكعادتهم فى كسب السلطة السياسية سلعوا الى كسب ود الجيش المصرى، وبدأو يحسبون المكاسب والمضائر تماما كما يفعلون فى التجارة

<sup>(</sup>۲) دفنر رقم } معية عربى - وارد الافادات ص ٥٠ - مكاتبة رقم ١٠ مرور بناريح ٣ دى الحجـة ١٢٩١ هـ م ورد فى ١٦ محــرم ١٢٩٢ هـ م حكمدار السودان الى المعية .

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ٥ معبه سنبه ( عربى ) وارد الافادات ص ١٦ . مكانبسة رضم ٢ درور بناريخ ١٥ نمعبال سنة ١٣١١ هـ – هن حكمدارية السودان الى المعبة السنية . دار الوبائق القومة بالقلعة .

عسلموا وسلمت تجارتهم ، بل إن حكمدار السودان إقترح منحهم « مراتب شرفية » وتعيين أحدهم فى وظيفة « سرتجار أم شنقة » (۱) •

كذلك فقد كان التجار فى دارفور حلقة وحل فى الأمور السياسيه فهم حمله للخطابات التى تشرح الأماور الغامضة بين أماراء دارفور وخديوى مصر •

وليس معنى دلك كله ان جميع طبقة التجار بدارفور لم يمسسها سوء خلال عمليات ضم دارفور فقد لوحظ أن العناصر الكبيرة من التجار هى التى نعمت تماما بما أسدته من خدمات للجيش ، كذلك فإن الأمراء الدارفوريين كانوا يشكون مر الشكوى من الزبير رحمت وما أحدثه فى بلادهم من آثار وتأثر التجار بذلك (٢) •

وقد تكون تسكايات الأمراء صحيحه الى حد ما ، ولدكن هى فى مجملها « حرخات حزينة » لما فقدوه من إمارة وأبهه فى دارفور • وعموما فإن المكاسب التى عادت على التجارة السرودانية عقب ضم هذه السلطنة كانت طيبة حيث إنفتحت على داخل السودان بشكل مباشر •

### التجارة في وسط السودان وشرقه: \_ سوق الخرطوم:

أصبحت بلدة المفرطوم فى عهد الإدارة المصرية مركزا تجاريا هاما فى قليل من المرقت ، وقد تجمع فيها كنير من الأجانب بالإضافة الى مواطنيها من السودانيين والمصريين ، فقد طلب محمد على إبان رحلته الى السودان ضرورة الإهتمام بأحوال التجار بها من أجانب ومواطنين « وضرورة وضع نظام لهم » وإتجهت نيته منذ ذلك الوقت الى إنشاء سكة حديدية تصل

<sup>(</sup>١) نفس الوبيقة السابقه ،

<sup>(</sup>٢) محفظة رقم ١٠٤ - ملف رقم واحد ، وملف رقم ٦ - قسم الوبائق الافريقية .

ما بين السودان ومصر  $\binom{1}{2}$  ٠

ومدينة الخرطوم كان لها سـوق يتوسط المدينـة ويفترنس تلاتة أو أربعة سـوارع نرابية دات سقوف من القنس وفروع الشجر . تمتد على جانبيها محلات صغيره متجاورة . وأمام هده المحلات تقوم مصاطب من المطين الجاف بارتفاع قدمين . ويقوم التجار بوصع البضائع على هيئة أكـوام وصفوف من أمامهـم وخلفهم ، وفي المحـل الواحـد بسـوق الخـرطوم نجـد كل شيء : الملابس والطرابيس والأدوية والدهانات والدخان وغير ذلك ،

ولم تقتصر التجارة فى الخرطوم على هذه المحلات الثابتة بل كانت هناك تجارة يحملها أفراد يطوفون بها من مكان الى آخر ، فقد عرف سوق الخرطوم أسلوبا أسبه بالمزاد فى تصريف بعض السلع ولكن بشكل بعيد عن صورة المزاد فى هذه الأيام ، إذ لم يكن يوجد مشترون يلتفون حول المبضاعة ، بل كان التاجر يدور بها فى السوق ويتلقى عروض الشراء ، فإذا قضى وقتا طويلا فى هذه المسألة بحث عن أكبر عرض شراء قدم له وذهب الى صاحبه وأتم عقد الصفقة معه ، ومن أهم ما كان يتاجر فيه على هذا النحو العبيد (٢) ،

وقد كانت العملة التى يتداولها التجار فى سوق الخرطوم هى نفس العملة المتداولة بمصر وكانت تضرب فى مصر وتركيا والنمسا وفرنسا وإنجلترا ولم يؤد هذا التنوع فى مصادرها الى تغير قيمتها وتنوع أسمائها فقط بل تعداه الى حدوث مشاكل واختلافات حول القيمة الشرائية لكل عملة وقبول بعض التجار التعامل بعمله ورفض البعض الآخر التعامل ببعض العمالات و العمالات و التعامل بعمله ورفض العمالات و التعامل و التعامل بعمله ورفض العمالات و التعامل بعمله و التعامل و

(٢) أحمد أحمد سيد أحمد : ناربخ مدينة الضرطوم . ص ١١٢ .

<sup>(</sup>۱) أنظر رحلة ساكن الجنان : محافظ عابدين - السودان - وتيقـة عدون رقم ص ۱۱ ، ۱۲ .

وغد كانت أبخس عمله في السوق قيمتها خمس بارات (نمن القرنس) وأغلاها الجنيه المصرى وأنسهرها الريال والقرش (١) ٠

وقد إختصرت كثير من العملات والموازين والمكاييل والمقاييس بعد أن ظلت غترة طويلة بعد ضم السودان للإدارة المصرية ب تحت رحمة الإختبار ، وكان دلك الإختصار نتيجة لإحتكاك تجار الخرطوم بأفراد المجتمع الكبير في المدينة وبحاصة المصربين والأتراك والأجانب (٢) ،

ومن الجهود التي كانت الإدارة تبذلها في السودان في هذا الجانب تلك الزيارات المفاجئة التي كان يقوم بها مدير الخرطوم للسوق وبخاصة في يوم المجمعة لمراقبة البيع والشراء وهمس الموازين والمكاييل، وقد انتسئت بالخرطوم في عهد المحكمدار جعفر بائما مظهر قوة من القواصة الضبطية "كانت تقوم بهذه المهام (٣) ٠

وأصبحت الخرطوم على عهد الادارة المصرية تتمتع بأهميه اقتصادية كبيرة للإضافة الى أهميتها السياسية على إعتبار أنها عاصمة البلاد لل فقد كانت مركزا لكبار التجار وخاصة تجار العاج والرقيق وجاءتها القوافل من كل أنداء السودان محملة بكل أنواع السلم والمنتجات سواء التى كانت موجودة فى البلاد أو التى ترد إليها من

<sup>(</sup>۱) أحمد أحمد سند: المرجع السابق ص ۱۱۳ ، ومن أهم الريالات التي كانت متداولة في السوق: الريال المصرى ويساوى ١٩٥٥ قرشنا والريال التركى ( وكان بعرف « بالمحمودية » وهي عملة ذهبية ) ويساوى ١٨ قرشنا ، والريال النمساوى ( ريال ساريانريزا ) وبساوى ٢٠ قرشنا وكان من أوسع العملات تداولا ، ومن القروش التي كانت متداولة في السوق: قرش الحكومة ( الصاغ ) ترنس السيوف ( نصف الصياغ ) ، والقرتس التركى ( الذي صك علم وقرنس النحاسى ، وقد تناوتت عذه القروش في قيمتها ( أنظر حول ذلك أمين سامى : يقويم النيل ، الجزء النانى المجلد الثالث ، أماكى منعدد ذ ) .

<sup>(</sup>۲) أحمد احمد سيد أحمد : المرجع السابق ص ١١٣ . (٣) دغير رقم ٥٥٨ تركى قسم نان - أراده رقم ٩ الى حكمدار السودان باريخ ٢٣ نسوال سنة ١٢٨٣ ه ص ١٩ .

خارجها لدرجة أن الناس قد رددوا فى السودان عبارة تقول « إيس معدوم فى سوق الخرطوم » (١) •

ومن بين النظم التى استحدثت فى السودان إنساء « مجلس تجار الخرطوم » حيت تم الإسترشاد عند وخصع قوانينه بنسخه من قوانين مجلس التجار التى كان يجرى العمل بها فى مصر ، وذلك للفصل فى الدعاوى التجارية بالسودان (٢) •

كذلك فقد أصبح لسنار دور هام فى التجارة السودانية نظرا لموقعها المجغرافى عند ملتقى طرق القوافل القادمة من كردفان والحبشة ومصر وسواكن وهى بذلك حلقة وصل بين أكثر مناطق السودان الهامة ، وهذه الأهمية ربما ترجع الى أنها كانت عاصمة للسلطنة السنارية وخذك فإن هذه الأهمية التجارية ترجع أيضا الى أنها تقع فى إقليم له شهرته الواسعة فى بعض السلع والمنتجات التجارية كالرقيق والصمغ والتمر هندى والسنامكى ، بالإضافة الى الذرة والتبغ وغيرها من المنتجات الزراعية التى كانت متوفرة بشكل يزيد على حاجة الإستهلاك المحلى فى سنار وقد لعبت بعض المصنوعات القائمة على المنتجات الزراعية دورا هاما فى تجارة سنار أهمها « الدمور » الذى إستهرت به ، كذلك فقد خاصة فى تجارة سنار الذى يأتيها من فازوغلى وبنى شنقول والكماميل أهمية خاصة فى تجارتها (\*) .

وجميع هذه السلع والمنتجات كانت تعرض فى أسرواق سانار ، وأما ما كان يأتيها من الأقاليم الداخلية الأخرى فكان التمر والقمح

<sup>(</sup>١) نسقبر: المرجع السانق ، ج إ ص ٩١ .

<sup>(</sup>۲) دفنر رقم ۱۸۸۳ صادر أو أمر عربى ، أمر عالى لمدرية الخرطوم ١٢ ذى الحجة سنة ١٢٧٣ ، أنظر أيضا : أمين سامى نقويم النبل وعصر عباس حلمى ومده د سعيد ، المجاد الأول س ٢٣ ،

وأبضاً: شبوقي الحمل: تاريخ سودان . ج ٢ . ص ٧٦ . ص Douin : op. cit., Tome. I. p. 62.

والحيول من دنقلة ، والحديد وتبر الدهب والرقيق من كردفان وبالرغم من ذلك كله ينبغى أن ننسير الى آن سنار لم تعد بعد عام ١٨٢١ تحتل المكانة الأولى فى تجارة السودان بل إنها تخلت عن هذه المكانة للفرطوم العاصمة الجديدة للبلاد • كذلك فقد لعبت كسلا الواقعة عند دلتا نهر القانس دورا هاما فى تجارة المنطقة ، فمن المعروف أيضا أن هذه المدينة كما سبق القول قد نشأت عام ١٨٦٠ ابان الحكم المحرى فى السودان على يد الحكمدار أحمد بانسا أبو ودان •

وفى عام ١٨٦١ وصف صمويل بيكر المعسكر الذى تركه أحمد بانسا أبو ودان عام ١٨٤٠ و ونعنى به المكان الذى شعلته بلدة كسالا ، بأنه أصبح مدينة مسورة وحصينة ومحاطة بخندق من المياه ، وفضلا عن ذلك فإن بها سوقا عامرة بقصدها التجار من الخرطوم وسهواكن ، وكانت تقطنها طبقة غنية من التجار من أبناء البلد واليونانيين والمصريين ويرأسهم « سرتجار » مصرى ، وكانت المدينة على درجة كبيرة من الأهمية الأمر الذى دعاه الى وضعها على قدم المساواة مع الخرطوم العاصمة (۱) •

ومدينة كسلا تقع فى الاقليم المسمى بالتاكة والدى امتاز بوفرة انتاجه من الصمغ والذرة ذات المواصفات الجيدة بالإضافه الى ثروتها الحيوانية من الماسسية ، والابل وهذا الإقليم تمر به أكثر قوافل بسلاد الدوبة وسنار ودارفور وكردفار المتجهة الى سواكن على ساحل البحر الجمر ، وقد امنازت بلده كسلا بموقعها الإستراتيجي في أسفل الهضبة الحبنسية كمفتاح نحو الأراضي الحبنسية ومفترق للطرق (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) الناصر عبد الله ابو كروق: باريخ مدينة كسلا ۱۸۸۳ - ۱۸۹۷ . رسالة ماجستر غبر منسور د بجامعة القاهرة ص ۱۵ . انظر أيصا:

Baker, Sir Samuel; The Nile Tributaries of Abyssinia & the Himran Arabs. pp. 69 - 75.

<sup>(</sup>٢) الماصر عبد الله: - المرجع السابق . ص ١٥ .

وفى اقليم التاكه هدا حدب نوع من التبادل التجارى ، فحملت إليه قواغل شندى « الدمور » فى مقابل الدرة والمانسية حيث كانت بالاد النوبة تفضل استيراد المانسية من التاكة للقيام بالأمور الزراعية وأهمها ادارة السواقى التى اشتهرت بها ، فكانت هذه الماسية تفضل على مانسية سنار وغرب السودان (١) ،

كذلك فقد قام تجار سواكن بنقل الصمغ من التاكة مقابل الملح والبصل وقد ظل هؤلاء التجار يتمتعون بحرية التجارة في الصمغ حتى عام ١٨٤٧ حيت منعوا من ذلك وقامت الادارة نفسها بهذه المهمة على أن تدفع نفس الأثمان التي كان يدفعها التجار وتقوم بإرسالها احدر (٣) ٠

وقد كان التاكه أسواقها المعروفة أهمها « سوق كسار » و « سوق الهدندوه » و « سوق الصانقا » . وأنسهرها جميعا سوق الهدندوه الذي أصبح يعج بالنتساط التجارى • فقد كان يعقد مره في الاسبوع ويتردد عليه البدو وأهل الريف وبعض تجار القوافل المارة به • فأهل الريف بأتون بالمانسية والابل وبعض منتجاتهم الريفية ومصنوعاتهم اليدوية (٢) •

وكانت تعرض فى هـذا السوق أيضا بعض السلع المجلوبة مثل الملح والتبغ من سنار وفارس واليمن ، بالإضافة الى بعض أنواع التوابل كالقرنفل والبخور ، ولم تكن أسواق التاكة تخلو من بعض الحدادين

<sup>(</sup>۱) دعدر رقم ۲۰۸ - صادر دبوال المعاونة للاقالبم - وبيقه رقم ٥٠ ساريخ ١٢ محرم ١٢٥٩ ه . دار الوتانق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) دغار رقم ١٢٦ صادر المعبة السنبة ونبقة رقم ٣٢٧١ بتاريخ ١٨ رحب ١٣٦٢ ه ، كناب صادر الى مدير التاكة .

<sup>(</sup>٣) محفظة ٢٦٨٠ عابدس - ملف السودان - وتيقه رقم ٣٦ اصلية رقم ٧٨ حمراء . من احمد باتما حكمدار السودان الى الباشمعاون الخديوى بتاريخ ٣١ جمادى الآخرة ١١٥٥ ع . انظر أبضا : دفنر رقم ٧٦٠ الديوان الخديوى . نرجمه المكاتبة النركمة رقم ٣٧٨ ص ١٤١ . بتاريخ ١٥ جمادى الأولى عام ١٢٤٥ ه .

الدين يفومون بعمل السكاكين ورؤوس الحراب والسلال • وتجدر الاشارة أيضا الى مركز تجارى رئيسى فى السودان الشرقى وهو « قوز رجب » الدى يقع على مسافة ميل تقريبا من الضفة الشرقيه لنهر عطبرة فى سهل رملى (١) وكانت هذه البلدة تتمتع بموقع جغرافى هام ، فالقوافل القادمة من سواكن الى سنار مباشرة كانت تمر بقوز رجب وتعرض فيها بعض السلع التى كانت تحملها •

وقد اعتمد سكان قوز رجب اعتمادا يكاد يكون كليا على التجارة ، إذ أنهم لم يكونوا يمارسون نشاطا زراعيا وإنما كانوا تجارا في المقام الأول ، فقد كانوا يملكون القطعان الكثيرة من الأغنام التي ترعى على خفاف العطبرة صيفا وداخل الصحراء ستاء ولم يكن ذلك ليصرفهم عن نشاطهم التجاري الذي إمتد الى أسواق النوبة لبيع الماشية والأغنام (٢) ، كذلك فقد اشتيرت قوز رجب كغيرها من أجزاء السودان بتجارة الرقيق التي كانت شائعة آنذاك ،

#### تجارة سواكن:

كذلك فقد كانت سواكن من أهم مراكز التجارة السودانية في شرقي السودان ويهمنا هنا الاشارة إليها من ناحية علاقتها بالسوق الداخلية للسودان ، أما علاقتها بخارج السودان فسوف نرجئه الى مقام آخر لحظة تعرضنا لتجارتها مع العالم الخارجي • لقد كانت هذه المدينة كغيرها من مراكز السودان التجارية تحفل بمجموعات ضخمة من التجار سواء من أهل السودان أو من القادمين اليها من الأقطار الخارجية ، والآسيوية منها ، على وجه الخصوص •

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: المرجع السابق ص ٢٠٤ - ٣٠٥.

Werne; Expedition to discover the sources of the white Nile(Y) in the years: 1840, 1841, vol. I. p. 20.

أنظر أيضا نسبم مقار: المرجع السابق ص ٣٠٥.

وهد ربطت سرواكن مع أقاليم السودان الأخرى بعده طرق ما اخترقتها قوافل التجار والنجارة ومن أهمها:

١ - طريق يربطها ببربر ويخترق الصحراء النسرقية التى تفصل بين النيل النوبى وساحل البحر الأحمر ومتجها رأسا من الشرق الى الغرب، وتقطعه القاغلة فى مدة اثنى عشر يوما ، وقد حف هدذا الطريق قبيل الادارة المصرية بالمخاطر نظرا لإختراقه مواطن قبائل البنسارية، ولحد الادارة المصرية عنيت به ، فأمنته وحفرت الآبار على إمتداده، خاصة بعد ضم سواكن ، وهناك طريق آخر يصل ما بين سواكن وبربر، مارا بالتاكة ، ولم يكن يطرقه أحد من التجار نظرا لخطورة المرور فيه ، وبمجرد ضم التاكة أصبح هذا الطريق آمنا ،

٧ ــ الطريق الذي يربط سواكن بشندى • وهو عبارة عن عـدة طرق ، فهناك الطريق المباشر الذي يمر بالدامر • وهناك طريق آخـر بمر بعطبره ومنها يتفرع الى فرعين : أحدهما يصـل مباشرة الى سواكن مخترقا الصحراء والثاني يمر بالتاكة ، وكلاهما أكثر أمانا من الطـربق الذي يمر بقبائل البشـارية • أما طريق العطبرة فقد كان يمـر بأوطان القبائل الصديقة للحداربة من تجار سواكن •

٣ ـ طريق يصلها بسنار وهو أيضا عبارة عن طرق ، كما وجد طريق آخر يمر بقرز رجب ( سواكن ـ قوز رجب ـ سنار ) ولا يمر بالعطبرة أو تمندى • وكان هذا الطريق مفضلا فى الصيف رغم نسدة المحرارة • ويرجع ذلك الى أن بدو السكرية اعتادوا تهديد الطريق شتاء "، بينما يرحلون عنه حميفا وغقا لنظام الانتقال الموسمى بحثا عن المحرعى •

الطريق الواصل بين سواكن وكردفان ، وله مساران الأول
 يبدأ من الأبيض فشندى ومنها الى سواكن مارا بالدامر أو العطبرة ،

أو التاكة . وآحـر من الأبيض فسنار نم الى سندى نم الى سـواكن مارا بالتاكة (١) •

وعن طريق المسالك السابقة انتقلت تجارة سواكن الى جميع أجزاء السودان و وقد تزعم حركة النشاط التجارى فى سرواكن جماعة الحدارية و فقد ترددوا على سنار لشراء الذهب والرقيق و كما ذهب بعضهم الى نسندى لشراء نفس هذه السلع فى مقابل الخرز الزجاجى المعروف بإسم ريش Reish الدى كان يرد الى سواكن من بلاد الهند وكان يمنال المسال المسالة الى إمكانيه وكان يمنال المسالة الى المحافة الى المقيق إخفائه عن عيون الحكام الطامعين وبالإضافة الى الرقيق والدهب كان تجار سواكن يحصلون من سندى على الخيل التى ترد من ويقومون بتصديرها الى مضا والمديدة ومن التاكة استوردوا الذرة التى لم تكن متوفرة بسواكن مقابل الملح والقرنفل والبصل والذرة التى لم تكن متوفرة بسواكن مقابل الملح والقرنفل والبصل و

وكانت السوق المحلية بسواكن تعقد في مكان مكشوف محاطه بالأكواخ ، وفيها يتم عرض سلع ومنتجات السودان بالإضافة الى المنتجات والسلع الواردة من المضارج عن طريق البحر • وكان البدو المجاورون لسواكن يترددون على هذه السوق لشراء الذرة الآتية من التاكة والأقمشة القطنية « الدمور » الواردة من سنار •

وفى مجال الجهود المبدولة لخدمة التجارة الداخلية بين سدواكن وكسلا وإيجاد حل لمشكلة النقص فى الابل اللازمة لنقل البضائع ، إقترح المسئولون فى عام ١٨٦٥ تسيير عربات خشبية تجرها ثيران تسمى « حريق » ببن سواكن وكسلا ، خاصة وأن الثيران كانت متوفرة جدا فى تلك الجهات (٣) •

<sup>(</sup>١) نسبم مقار: المرجع السابق . ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ٥٥٨ معية نركى ــ ترجمة الوثيقة التركبة ( بدون نمرة ) حس ٢٦ بداريخ ٧٨ جمادى الآخرة سنة ١٨٨١ ه . ارادة سننة الى وكيـــل حكمدار السودان ٠ دار الونائق القومية بالقلعة .

كذلك فقد وجدت اتصالات تجارية بين مصوع وزيلع وهرر وبربره وبين داخل الأراضى السودانية وكانت هذه الموانى بمثابة جسر اتصال قوى للتجارة الخارجية لذا فسوف نرجىء الحديث عنها الى موضوع التجارة الخارجية مع شبه الجزيرة العربية وبلدان جنوب شرقى آسيا ٠

## التجارة في شمالي السودان ( بلاد النسوبة ):

#### ( أ ) في سكوت والمحس:

وهما من المراكز التجارية التي لها تسهرة خاصة بتجارة التمر في بلاد النوبة السودانية إن لم يكن في السودان كله و غفى جهات الدر و « ابريم » ينتج التمر بوفرة و وكانت الكميات الكثيرة منه تجد طريقها الى داخل السودان ولا تصل الى الأجزاء الشمالية من النوبة أو صعيد مصر وربما يرجع ذلك الى صعوبة الملاحة في منطقة ( بطن الحجار ) تتمالى سكوت ، بالإضافة الى أن تجار الأقاليم السودانية مثل كردفان وإقليم الشايقية وسنار كانوا لا يكلفونهم مشقة الانتقال إذ كانوا يأتون بقوافلهم للحصول على التمر في مقابل الذرة والذبدة والدروع المصنعة من جلود التماسيح والتي أولع النوبيون باستعمالها ولم تقتصر تجارة المصالحة على التمر ، بل شملت كذلك الرقيق الذي كان يأتيها من دنقالة وبربر ومنطقة الشايقية (۱) و

### (ب) في دنقلة المجوز:

تحتل دنقلة العجوز موقعا جغرافيا ذا أثر فعال فى النشاط التجارى ، وأتاح لها هذا الموقع الاشراف على طريق القوافل بين مصر وكردفان حين مرورها ببلدة « الدبة » الواقعة فى جنوبها ، بالإضافة الى مرور قوافل سنار وسندى وبربر بدنقلة عبر صحراء « بيوضة » فى بعض

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: المرجع السابق . ص ٢٨٨ .

الأوقات ، إدا ما تعرض الطريق الشرقى عبر الصحراء النوبية لخطر الربادلاب (١) • وعلى هذا فقد تمتعت دنقلة بميزة تجارية من جراء هدا الموقع الذى أتاح لها الحصول على مختلف أنواع السلع التى تحملها القوافل المارة بها • وقد عبر احد الدناقلة عن ذلك للرحالة كومب Combes عام ١٨٣٤ بقوله « انه لم يكن هناك فى نظرهم أجمل وأعظم من منظر الفوافل حين تفادر بلادهم وحين تعود إليها ، وأنهم كانوا آنذاك فى رخاء ونعيم » (٢) •

ولقد اشتهرت دنقلة بتصدير الخيل التي كانت تقـوم بتربيتها ، وكذلك التبغ بالإضافه الى التمر الذي كانت تنتج بعضا منـه والبعض الآخر يأتيها من المص و ولدنقلة شهرة خاصـه في الرقيق المدرب على الخدمة في المنازل وتقوم بتصديره الى تسندى وبربر وكان يفضـل على غيره من أنواع الرقيق سواء الواردة من سنار أو غرب السـودان عما كان لدنقلة أيضا شهرة واسعة وقديمة في التجارة بتسكل عام ولكنها بدأت تتدهور داخليا بسبب الغارات التي كان يشنها أهل الشايقية الأمر الذي أدى الى هجرة الكثيرين منهم في السـنوات التي سبقت الحـكم المحرى الى داخل السـودان ، فاتستهروا بنشـاطهم التجارى وأصبحوا على حد قول البعض يمنلون « رجال المال والتجارة في السودان » (٢) ويشبهنم خروفورد Crawford ـ في هذا المجال ـ باليهود في عصرنا ويشبهنم خروفورد له كل جزء من أجزاء السودان وخاصـه غربه وجنوبه وكانت لهم البيوت التجارية الضخمة وشاركوا في أنـواع غربه وجنوبه وكانت لهم البيوت التجارية الضخمة وشاركوا في أنـواع التجارة التي عمت هـذه المناطق من تجارة عاج ورقيق ثم بعد الغـاء التجارة التي عمت هـذه المناطق من تجارة عاج ورقيق ثم بعد الغـاء

Crawford; The Fung Kingdom of Sennar, pp. 215-219 & Hoskins; (1) Travels in Ethiopia, p. 61.

Combes; op. cit., Tome. II. p. 21. (Y)

Cadalvine: L'Egypte et al Nubic. Tome. II. p. 191. (7)

Crawford, op. cit., p. 290.

الأخيرة عملوا بالحراسة والإرساد • وهكذا حرمت دنقلة العجوز من نساط أبنائها لتسعد به مدن أخرى • ويبدو أن سمة الهجرة عند الدناقلة من السمات المتأصلة في نفوسهم إذ أنها لم تتجه الى داخل السودان وحسب ولكنها اتجهت أيضا نحو مصر والقاهرة على وجه الخصوص حيث عملوا في المنازل •

# ( ج ) في دنقلة الجــديدة ( الأوردي ) :

سبق القول إن هذه المدينة قد ظهرت مع إمتداد الادارة المصرية الى السودان عام ١٨٢١، وإستطاعت أن تحتل مكانة تجارية عظيمة وساعدها على تبوء هذه المكانة التجارية إزدياد حركة نقل السلع بين كردفان ومصر عن طريق (الأبيض - الدبة) المار بها خاصة بعد أن قل استخدام طريق الأربعين بين دارفور وأسيوط و ولقد تم إنشاء العديد من المتاجر بها، وزارها الرحالة هو سكنز عام ١٨٣٣ ووصف سوقها بأنه « ١٠٠ أعظم من سوق أسوان ، وتعرض فيه مختلف أنواع الأقمشة والطرابيش والأحذية والأوانى الزجاجية وبعض أنواع الأدوية وأدوات التدخين ، والبن والمسكر والملح وأدوات الزبنة وبعض أنواع التوابل » (١) ٠

وفضلا عن ذلك فقد زخرت دنقلة بأسواق الرقيق الذي كان يأتيها من كردفان والخرطوم وسانار ويعرض بكثرة • وكان الجالابة عند مرورهم بدنقلة في طريقهم الى القاهرة يتخلصون فيها من بعض الرقيق بالبيع حتى يمكنهم الانفاق عليهم وربما لدفع الرسوم الجمركية (٢) •

## (د) في بربـر:

كانت بربر بحكم موقعها الجغرافي ملتقى للقرافل الآتية من داخل

Hoskins; op. cit., pp. 183-184 (1)

<sup>(</sup>۲) انظر نفریر هولروند الوارد بنقسربر بورنج بکتاب الدکنور محمد فؤاد نسکری ناء دولة مصر محمد علی . ص ٥٥٦ .

السودان وخارجه فهي تستقبل - بحكم موقعها شمال شندي وسنار -القوافل الآتية من مصر عبر صحراء العتباي قبل أن تصل الى هذه الجهات ، وتمر بها فوافل تسندي وسسنار وهي في طريقها الى مصر . وبالإضافة الى ذلك فهي تقدم على أقصر طريق يصال النيل النوبي بساحل البحر الأحمر (طريق بربر \_ سواكن ) عبر الصحراء الشرقية ، الذي ازدادت أهميته وكثر استخدامه عقب فتح الطريق البحدري بين سواكن والسويس (١) • وهكذا هيأ لها هدا الموقع شهرة تجارية شهد بها بعض الرحالة الذين زاروا بلادهم في النصف الأول من القرن التاسع عتر (٢) • وقد كثر تردد قوافل بربر على دنقلة بانتظام حاملة التمر والتبغ ، كما كانت قوافل سنار تحمل إليها الرقيق والأسرة الخسييه وجلود النبران بالإضافة الى البن الذى يجلبه تجار سلام الحبشة والذي كان يباع ببربر بسعر أقدل من بن مفا • وقد وجدت جماعة من تجار سنار ودنقلة كان لها نشاطها التجارى الملحوظ في بربر • كذلك فقد كان لبربر صلات تجارية نشطة مع إقليم التاكة ، فقد تردد تجار هذا الاقليم على أسدواق بربر لبيع الابل والماشية والحصول على الأقمشة القطنية ( الدمور ) والتوابل (٢) • بالاضاغة الى الرقيق إذ كانت بربر ملتقى اتجار الرقيق القادمين من سلنار والخرطوم عن طريق صحراء كرسكو (١)٠

### (ه) في شسندى:

كانت لشندى شهرة واسعة في التجارة بين بلاد النوبة جميعا بما

Petherick: Egypt, the Sudan. p. 143. & Crawford op. cit., p. 63. (1) English; A Narrative of the Expedition to Dongola and Sennar. (7) pp. 116-117. & Cailliauld; op. cit., Tom. II. p. 118.

<sup>(</sup>٣) دغنر رقم ٣٨٤٦ صـادر نحرررات مدرية بربر ودنقلة بتاريخ ٥ ذي الحجة سنة ١٦٦٧ ه.

<sup>(</sup>٤) تقرير هولرويد السابق . ص ٥٥٦ .

فيها بربر ، وكانت هذه الشهرة تعود الى قبل ١٨٢١ ، لدرجة أنها عدت كاكبر مدينة تجارية على مستوى وسط السودان وشرقه بعد سار ويرجع الفضل الى موقعها الجغرافى الهام الواقع على أعظم طريقين للتجاره فى افريقيا الترقية : الأول بين كردفان ودارفور غربا وسواكن على البحر الأحمر ، ويقدر ما كان هذا الطريق معبرا للحجاج القادمين من أفريقيا الوسطى الى مكة كان ممرا تجاريا هاما والطريق الثانى كان يصل ما بين سنار والحبتة جنوبا ومصر تسمالا ولعل هذا هو السبب فى نسهرة شندى بإسم « البوابة » (١) ويشبهها البعض فى هذه الناحية بفلسطين الواقعة عند ملتقى الطرق الفاصلة بين الأقطار العربية التى حولها (٢) و

وعلى هذا فقد كانت شندى بمثابة « مخزن كبير » للسلع والمنتجات الآتية من سنار ودنقلة وكردفان ودارفور والحبشة ومصر وبعض الأقطار الآسيوية مثل الصين والهند ومناطق شبه الجزيرة العربية ، وظل اعتمادها الرئيسى على هذه الحسركة الدائبة للقدوافل القادمة من تلك المناطق والمبلدان ، وكغيرها من بلاد النوبة لم تخل أسواقها من تجارة الرقيق تلك السلعة التى كانت رابحة فى ذلك الحين خاصة إذا أدركنا خطورة موقعها التجارى الذى كان لابد أن تسلكه قوافل الرقيق سواء المتجهة الى الشرق أو الشمال ،

#### التحارة الأجنبية في السودان:

تعتبر تسوية عام ١٨٤٠ / ١٨٤١ معلما رئيسيا لتدفق الأجانب الى السودان ، مثلها فى ذلك مثل مصر ، حين فتحت هذه التسوية باب التدخل الأجنبى وتغلغله فى مصر ، ونحن لا ننفى بذلك قيام محمد على بتشجيع

(م ۱۲ ـ آلتطور الاقددادي الاجتماعي )

<sup>(</sup>۱) آلان ، ورهبد: النبل الأزرق ، ص ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، Crawford, op. cit., pp. 58-61.

الأجانب من قبل من قبل من القدوم لمصر وسياحتهم في السودان ، وتوفير سبل الحماية والأمن لهم ، حين كانت ما آنذاك مسلطته وسميادته الداخلية عليهم كاملتين حتى تاريخ هذه التسوية ، أما في أعقابها فبدأ التسرب الأجنبي يزداد بشكل واضح ، سماعد على ذلك ظروف أوربا الاقتصادية التي كانت تعيشها في ذلك الوقت ، ونعني بها الانقلاب الصناعي في النصف الأول من القرن التاسع عتر ، حيث بدأت أوربا تشعر تدريجيا بحاجتها الى مصادر جديدة للضام ، وأسمواق خارجية أيضا لتصريف مصنوعاتها ذات الانتاج الكبير ، ووجدت في مصر كل بغيتها ، فمصر ذات مناخ معتدل وأرض خصبة ، والأهم من ذلك كله بغيتها ، فمصر أصبحت بعد هذه التسموية « ذات وضع شاذ » بالنسبة للدولة العثمانية ناهيك عن معاهدات « الامتيازات الأجنبية » التي بدأت تسرى موجب هذه التسوية (۱) ،

وقد عانى السودان ـ تقريبا ـ نفس المعاناة التى عاشتها مصر والناجمة عن تلك التسوية • فقد صدرت فرمانات : ١٧ فبراير ١٨٤١، والناجمة عن تلك التسوية • فقد صدرت فرمانات : ١٨ فبراير ١٨٤١، محمد مايو ١٨٤١، أو يونيـة ١٨٤١ من لـدن الدولة المثمانية الى محمد على ، وهذا كله يعنى ضرورة سريان المعاهدات والقوانين التى أبرمتها أو تبرمها الدولة العثمانية مـع الدول ، وسريان قوانينها التى سنتها أو تسنها في السودان ، ومنها الإمتيازات الأجنبية • كذلك فقـد شجع الأجانب على القـدوم الى السودان ـ عدا تسـوية ١٨٤١ ـ عاملان رئيسيان : إستتباب الأمن في ربوع السـودان نظرا لقيام حكومة موطدة الأركان في الخرطوم ، ثم فتح النيل الأبيض بفضـل الرحلات التى قام الأركان في الخرطوم ، ثم فتح النيل الأبيض بفضـل الرحلات التى قام بها سليم قبودان بين عامى ١٨٤٩ ، وقد وفد الى السـودان في بادىء الأمر الرحالة والمستكشفون ، سواء مع جيش اسماعيل كامل نجل محمد على أو في أعقابه ثم تبعهم التجـار الأوربيون والليفانتيون لجمع محمد على أو في أعقابه ثم تبعهم التجـار الأوربيون والليفانتيون لجمع

<sup>(</sup>۱) محمد غؤاد شكرى: مصر والسودان . ص ۲۱ .

العاج والإتجار فيه أولا ثم لاقتناص الرقيق بعد أن أصبح العاج غير مربح ·

ولم يكن التجار الذين جاسوا خسلال السودان بين عامى ١٨٤٠ و ١٨٦٠ من خيار القوم ، بل كانوا ـ كما وصفهم القنصل الإنجليزى ف مصر « كوهون (Col. Quhoun) ـ من المعامرين الذين اقتصرت تجارتهم على الرقيق ، تحميهم الإمتيازات الأجنبية ويرعاهم القناصل (١) ٠

ولقد جار الأجانب بالتكوى - كما سنفصله في حينه - من جراء سياسة الاحتكار التي اتبعها محمد على حيال بعض المنتجات السودانية ، وجرت محاولات كثيرة لأثنائه عن هذه السياسة ، وتجدر الاشرارة هنا الى أن التجار الفرنسيين - على ما يبدو - كانوا ، أحيانا ، يلاقون « معاملة خاصة » من جانب محمد على ، ففي احدى المرات خسط تاجر فرنسي يتاجر في الصمغ العربي الذي يدخل ضمن السلع المحتكرة ، فعفا عنه الباشا نظرا « ، ، ، ، لا بينه وبين الفرنسيين من الروابط الأكيدة ، ، ، ) ،

وقد وضع الباشا في عهده نظاما لتجوال وسفر الأجانب سواء من التجار أو السائحين يتمثل في ضرورة حصول الفرد منهم على «تذكرة » (تصريح) من القنصل التابع له ثم يقدمها الى (ديوان الأمور الأفرنجية) الذي يقوم بالتوقيع عليها وختمها (٣) •

(۲) دفار رقم ۳۹۰ سادر دبوآن المعاونة ، ترجهة الاراد النركية رقم ۲۹۸ بتاریخ ۱۷ شوال سنة ۱۲۱۱ ، اراده الی ارتین بك ، انظر ابخسا : دغتر ۳۷۳ مسادر دبوان المبة سوشقسة رقم ۲۲۵۹ بتاریخ غایة محسرم ۱۲۲۰ ه ، اراده الی احهد باشا المناکلی .

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق . س ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) دانار رقم ٤٥٨ — صعبة تركي ــ نرجمة المكانبة التركية رقم ٣٥٥ بتاريخ ٨ جمادى الآخرة سنة ١٢٦٥ ه . من المعبة السسنية الى حكمدار السيودان . دار الوثائق القومية بالقلعة .

وقد يكون من المفيد أن نشير الى الفروق الهامة بين تغلغل النفوذ الأجنبى والقنصلى فى السودان وبين مثيله فى مصر ، وهى : أولا : كثرة وعود الأجانب الى السودان بالمقارنة مع مصر ، فحكومة عباس الأول لم تول الأجانب اهتماما كبيرا لذا فإننا نجد عزوفا بينا عن مجيئهم الى مصر فى عهده ، ولم يبدأ مجيئهم بشكل واضح إلا منذ أواسط عام ١٨٥٠ ، نانيا : ان النفوذ الأجنبى والقنصلى فى مصر الدى بدأ بين علمى ١٨٥٤ ، ١٨٦٠ واستمر بعدها حد نتج عنه تقييد أو تقلص فى حقوق السيادة الداخلية لمصر ، وإرهاق للخزانة من جراء التعويضات حقوق السيادة الداخلية لمصر ، وإرهاق للخزانة من جراء التعويضات حطورة ، ذلك أن النفوذ القنصلى ومقره الخرطوم قد اتخذ لنفسه السلوبا آخر غير المطالبة بالتعويضات المالية تمثل فى مؤازرة تجارة الرقيق حين تقلصت تجارة العاج (۱) ،

ومن العجيب حقا ، أن يتسهد عهد عباس الأول إزورار الأجانب عن مصر ، بينما يشهد نفس العهد فى السودان تدفقا ملحوظا ونشاطا واسعا لهم • ففى عهده نمت تجارتهم وأنشئت قنصلياتهم ، وبدأ رهبانهم يبسرون بالمسيحية حتى إستد ضغطهم عليه (٢) • ففى ١٢ مارس عام ١٨٥٠ وردت رسالة من الخارجية الانجليزية الى قنصلية الاسكندرية بصرورة وجود وكيل قنصلى فى الخرطوم لحماية التجار الانجليز الذين بدأوا فى ممارسة تجارة الصمغ وسن الفيل وغيرهما من منتجات السودان ، كما وافقت أيضا على اقتراح بتعيين « جون بتريك » الهذا المنصب (٣) •

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد سكرى: المرجع السابق ص ٥٨ - ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) محفظة ۱۹ بحر برا \_ ملف رقم ۱۹ - ونيقة رقم ۱۰۲ ، مرفق محرب (د) سينة ۱۱۲۷ ه . دار الوئائق القومية بالقلعة .

F. O. 78-841 March 12, 1850. M - C. A. Murray, 'Alexandria (7) Consular. No. 4.

وحول مهام القنصل الانجليزي أنظر الوثيقة التالية : F. O. 78-841 Inclose in M - C. A. Murray. May 6, 1850 No. 20

وفى عهد المحكمدار عبد اللطيف باشا ( ١٨٥٠ - ١٨٥١ ) لاقى التجار الأجانب مشقة فى تجارتهم حيث وجه اليهم هذا المحكمدار تهمة سراء الرقيق وحمل الأسلحه ، كما اقترح أن تقوم الحكومة بإحتكار التجاره بدلا مدهم ، وأمام ذلك طه غدم القناصل فى المخرطوم شكوى نسديده اللهجه ضد عبد اللطيف باشا مطالبين بحريه التجارة ، واتهموه بالإساءة الى رهبان الكاتوليك فى المخرطوم ، ثم طالبوا بإقصائه عن المحكم ، وبالفعل نجحوا فى مسعاهم وإستدعى عباس هذا الرجل وتم تديين رستم باسا بدلا منه (١) ،

ويسجل عهد الخديوى اسماعيل تدفقا ملحوظا للأجانب في السودان من تجار وسياح وموظفين تبواوا أعلى مناصب الادارة في البلاد ويبدو ان الأسباب التي دعت الى استخدامهم ترجع الى أن مصر كانت ويبدو ان الأسباب التي دعت الى استخدامهم ترجع الى أن مصر كانت التوفرة ادى هؤلاء الأوربيين و يما أن استخدام موظفين أوربيين في المتوفرة ادى هؤلاء الأوربيين و يما أن استخدام موظفين أوربيين في مال الأرار يمكن الخديوى من اكتساب عطف الدول الأوربية أو موافقتها على مشروعاته التوسعيه في أفريقيا و وأخيرا فإن اسماعيل حاول أن يقنع من خلال ذلك حقده الدول ولا سيما إنجاترا أن سياسته في أفريقيا يمئن أن تخدم الحضارة الأوربية التي كان فريق من الإنسانيين في معاهدة حادث به با أنه تأكيدا على حسن نواياه دخل مع بريطانيا في معاهدة حادث بالغاء تجارة الرقيق في السودان والمناطق المجاورة أوربية يا دورة به مصر في أوربية يا الدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية يا أنه المناها بالدور الحضاري الذي تقدوم به مصر في أوربية الله المناها بالدور الحضاري الذي الذي المناه المناه

مقد بلغ من سماءة الأجانب في السودان ان كان هكمدار السودان يخدم الحيانا على نصيحة المسئولين بمصر ، كما

<sup>(</sup>۱) منى شديكة : الحردان عبر القرون ، س ۱۶۹ – ١٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) جمال زكرما تامم : الأمسول الماريخية للعلاقات العربية الإفريقية من ۲۵۱ .

تسير احدى الرسائل التى بعثت الى موسى باتسا عام ١٨٦٣ (١) • بل بلغ الحد بهم أن كانت الأوامر تصدر فى صراحة تامة الى الحكمداريين بمؤازرة الأجانب فى السودان • نرى ذلك واضحا من خلال النصائح التى اعطيت لجعفر باشا حكمدار السودان خلال تسلمه لوظيفته عام ١٨٦٥ ، حيث قيل له « •••• إنكم ستجتهدون فى تقرير رفاهية العباد وتأسيس عمران البلاد وتجاملون الأجانب وتعاملونهم بالحسنى ••• » (٢) وبلعت سطوة الأجانب قمتها من خلال تعيين غوردون باشا حكمدارا عاما للسودان فى سنة ١٨٧٧ بعد أن كان حاكما لديرية خط الاستواء •

وفى المجال التجارى راح التجار الأجاناب ، والأوربيون منها بخاصة ، يجوسون ديار السودان من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه وشملت تجارتهم جميع منتجات الساودان المشار إليها وإزداد نشاطهم بإنشاء الوكالات التجارية وفي احدى وثائق الخارجية الأمريكية بتاريخ ٣١ يولية عام ١٨٧٦ وصف للوكالات الأمريكية المنتشرة في سائر مدن مصر الكبرى والمفرطوم (٢) كذلك فقد طلبت اليونان أن يكون لها وكيل قنصلى بسواكن نظرا لوجاود رعايا لها بالسودان (٤) وكما رأت إنجلترا أيضا أن تكون لها قنصلية على ساحل البحر الأحمار

(۱) دفتر رقم ٥٣٧ – معنه سنية – ونبقه رقم ٩ بتاريخ ٢١ ربيع الآخر سنه ١٢٨٠ ه ، الى حكهدار السودان .

<sup>(</sup>٢) دغنر رقم ٥٣٧ - برجمة الونيقه التركمة رقم ٤ ص ٧ بتاريخ ٢٦ صنر سنه ١٢٨٢ ه ، اراده سنبة الى جعنر هظهر باشا حكى دار عموم السودان دار الوبائق القومية بالفلعة .

<sup>(</sup>٣) الأرشيف الأمريكي بدار الونائق القوميسة بالقلعسة \_ محفظه، قم ١٢.

Desp. No. 36. Agency and Consulate General of the U. S. in Egypt. Cairo, July 31, 1876. to Hon. Hamilton Fish. Sccy. of State, Washington. انظر أبضا: نفس الأرشدف ــ محفظة رقم ٢ ، مكاتبة رقم ١٣ ، محفظة رقم ١٣ مكاتبة رقم ١١٧ مكاتبة رقم ١١٥ مكاتبة رقم ١١٠ مكاتبة

<sup>(</sup>١) دفتر ( ددون رقم ) معية وثيقة رقم ٩٥٧ بناريخ ٢٢ رمضان سنة ١٢٨٨ ه. الى ناظر الجهادية .

المواجه للسودان ، وفضلت أن تختار مصوع مكانا لها ، نظرا للتطور المحنمل للعلاقات التجارية مع الحبشة ، بالإضافة الى قربها من الإتصال بعددن (١) •

وفى يولية عام ١٨٦٤ بعب وكيل القنصل العام الفرنسى بالاسكندرية رسالة الى الخارجية الفرنسية ، وهى رسالة تلقاها بدوره من الوكيل الفرنسى بالخرطوم تتعلق بإحتجاج مقدم من مواطن فرنسى يدعلى الفرنسى (Bisson) (بيسون) ضد الحكمدار موسى حمدى الذى قام بطرده من أرض كان قد انستراها \_ كما تقول الوثيقة \_ بمبلغ ٠٠٠٠٠ فرنك ، ويفهم من هذه الوثيقة أيضا أن هذا المواطن الفرنسى كان على رأس جماعة من الناس حطت رحالها فى إحدى الجهات بالسودان (لم تشر إليها الرثيقة ، ونرجح أنها فى شرقى السودان) واستطاعت أن تستعمرها بعد أن تلقت معونة من رجال الادارة فى الدودان ، إلا أنه فجأة \_ كما تذكر الوثيقة \_ تغير الحال بسبب ورود معلومات من باريس تفيد بأن قذكر الوثيقة \_ تغير المحال بسبب ورود معلومات من باريس تفيد بأن

ثم بدأت ايطاليا تزحف نحو ساحل البحر الأحمر وخاصة نحو محموع ، بشكل أثار الخوف لدى المسئولين بمصر حين توجه الايطالي (سوبكي) الى مصوع عام ١٨٦٥ بصحبة عائلته وأتباعه ومعداته بغرض الاقامة في تلك الجهات ، وتصف إحدى الوتائق هذا الرجل بالفساد خاصة عندما كان يهمل بالدائرة السنية في مصر (٣) ،

F. O. 78-2632. Cairo, Map, 12, 1877. G Vivian to the Earl of (1) Derby.

<sup>(</sup>٢) الأرشيف النرنسي - محنظة رقم ٥٩ بدار الونانق القومبة والقلعة رسيالة من :

M. Drouyn De L Huys, Ministre des Affairss Etrangers. Alexandrie. Le 24 Juliet. 1864. p. 257.

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ٥٦٠ - معية تركى - نرجمة المكاتبة التركية (غير رسمية ودون نمرة ) ص ١٠٦ سناريخ ١٠ ربيع الثاني ١٢٨٤ ه . من المعية الى محافظ مصرع .

هكذا بدأ هذا النساط المحموم لهؤلاء المعامرين الأوربيين سواء أكانوا تجارا أو رحالة او غيرهم ، والذي كان يواكب الموجة الاستعمارية التي بدأت \_ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر \_ تجتاح القارة الانوينية ، لقد مهد أولئك التجار والمعامرون الطريق لدوله-م الاستممارية عن طريق شراء الأراضي على ساحل البحر الأحمر الغربي ٠ ففي أوائل عام ١٨٦٥ بدأت احدى الشركات الفرنسية بالإنستراك مم أحد المتجار الفرنسيين ويدعى « بستره » شراء قطعة أرض بجهة مصوع من أحد متايخ العربان •ويبدو أن الانجليز كانوا هم أيضا يفكرون في السيطرة على تلك الجهة مما أدى الى مجيء فرقاطة انجليزية « الى تلك الجهات • وقد انتهت تلك الحادثة بنسراء هذه الأرض من ذلك التاجر الفرنسي وقفاً للنزاع والتسابق (١) • وفي عام ١٨٧٠ أتت باخرة ايطالية الى عصب \_ تلك المنطقة الهامة التي تقع على رأس الحدود قرب باب المندب \_ وأقامت بها منزلين خسبيين ، ثم راحت تسترى أراضي تلك الجهة من المتمايخ والمربان بمبلغ سبعمائة ريال ، ولم تلتفت هده الجماعة الايطالية الى أن هذه الجهات تابعة لمصر (٢) • ثم عادت فرنسا من جديد لتشارك في هذه اللعبة ٥٠٠ لعبة شراء الأراضي حيث راح أحد أتباعها ويدعى « قسطندى » بمنطقة مصوع يشترى قطعة أرض من أحد الأفراد • وللأسف الشديد وافق المستولين ـ في هذه المرة ـ على بيعها واستخرجت لها حجج شرعية ، بل وزيادة في توسيع هدده المسألة ، طلب المستولون ، ألا يمنع الأجانب في تلك الجهات من شراء الأرض طالا « ٠٠٠ كانت خالية من المحذور ٠٠٠ » وأنه « ٠٠٠ لا بأس من أن تطبق بمصوع وسواكن الأصول المتبعة في مصر واسكندرية

<sup>(</sup>۱) دختر رقم ۲۲ عابدین - ترجهة الونیقة ( بدون رقم ) ص ۱۰۷ بتاریخ ۱۲ شـوال سنة ۱۲۸۲ ه ، من افندینا الی معتمده فی الاستانة دار الوبائق القومیة بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) صورة المكاتبة الواردة من محافظة سيواحل البحر الأحمر الى المعية السنية بناريخ ٩ رجب سنة ١٢٨٧ ه ( سبتمبر ١٨٧٠ ) دار الوثائق التومبة بالقلعية .

والبنادر الأخرى بنسأن بيع مثل هذه الأملاك للأجانب ٠٠٠ » (١) هكذا بدأ هؤلاء التجار الأجانب تساندهم دولهم في السيطرة على أملاك المخديوية المصرية على سواحل البحر الأحمر الغربي غير قانعين بالاتجار في السلع والمنتجات و ومن المؤسف حقا أن حكومة المخديوي استسلمت لشيئة هؤلاء المفامرين ومكنتهم « رسميا » من السيطرة ، وكان هذا نتيجة طبيعية للإنفتاح الأجنبي المحموم على السودان وسواحله الشرقية الذي بدأ على شكل تجارة فتسال وظيفي ثم إستيلاء على الأراضي فاحتلال دائم وأخيرا تقلص للنفوذ المصرى .

## التجارة مع مصر:

طرقها: سلكت التجارة بين مصر والسودان طرقا عدة يمكننا أن نقسمها الى ما يلى: أولا: النوبة السفلى والعليا: فالنوبة السسفلى بحكم موقعها كانت أقرب الى صعيد مصر وبمثابة حلقة وصل بحين البددين و وكانت أسدواق إسحانا ودراو وأسوان أماكن لتصريف سلع ومنتجات النوبة السفلى كالتمر والتحب والسامكى في مقابل الذرة والمنسوجات القطنية و أما النوبة العليا أو الجنوبية فكانت مراكزها التجارية مثل بربر ونسندى تتصل بمراكز التجارة في حميد مصر عن طريق القوافل الشرقى الذي يخترق الصحراء الشرقية تم ينقسم الى فرعين متوازيين: الأول: يخترق صحراء المتمور طريق أبو حمد حراو) والتالى الى الشرق قليلا ويغترق صحراء المتدى (طريق بربر حراو) والتالى الى الشرق قليلا ويغترق صحراء المتبهة الى مصر أن تمر ببربر ثم عليها أن تختار السير إما في محازاة النيل حتى (أبو حمد) و ومنها تخترق صحراء العتمور الى كرسكو ثم النيل حتى (أبو حمد) ، ومنها تخترق صحراء العتمور الى كرسكو ثم دراو الواقعة شمالي أسوان ، أو أن تسير بعد أن تغادر بربر الى الشرق دراو الواقعة شمالى أسوان ، أو أن تسير بعد أن تغادر بربر الى الشرق

<sup>(</sup>۱) سجل رقم ۵۸۳ ص ۹۸ نهرة ۲۶ ـ ترجهة الادارة الصادرة الى ناظر الداخلية بتاريخ ۲۳ صفر سنة ۱۲۸۸ ه ( ابريل ۱۸۷۱ ) ( محافظ الحاث السودان محفظة رقم ۱ ) دار الوثائق القومية بالقلعة .

قليب لا محترقه صحراء العتباى نسمالا حتى تصل الى دراو وكان النتجار فى المغالب يفضلون السير فى طريق العتباى تاركين طريق العتمور رعم أن الأخير قصير وذلك لأن القوافل كانت تعانى فى طريق العتمور من شيح المياه وقلة العشب المضرورية للابل ، ناهيك عن تعرض القوافل فى هذا الطريق لأعمال السلب ودفع المكوس و وتقطع القافلة طريق المعتباى من دراو الى بربر فى مدة من سسته عشر الى سبعة عشر يوما ، وذلك لأن القافلة عقب ومن بربر الى دراو فى مدة اثنى عشر يوما ، وذلك لأن القافلة عقب منادرتها لبربر تكون مزودة بعدد وافر من الابل فيمكنها بذلك اراحمة الابل المحملة ، بالتناوب ، بالاضافة الى جديه رجالها فى السير ليل سحيت إنهم كانوا لا يناموس إلا قليلا ، وأخبرا فإن نفقات القافلة المتجهة الى محر تقل لتوفر الابل (١) و ويقال أن راكب الهجين السريع من رجال المريد فى إمكانه أن يقطع المسافة ما بين بربر ودراو فى ثمانبة أيام (٧) ،

ولم يأل المسئولون ، سواء فهمر أو السودان ، جهدا في سبيل نادين هذه الطرق خاصة طريق المتمور ، الذي كانت تكتنفه المفاطر ، ففي عهد محمد على لوحظ كثرة تعرض التجار والمسافرين الأعمال السلب والنهب على هذا الطريق فعهد بحراسته الى الشيخ حسين خليفة الحبادي مقابل « عشر » ما يمر فيه من بضائع وسلع (") ،

وفى عهد عباس الأول ظهرت الى السطح مشكلة هذا الطريق من جديد إذ بدأ عربان البادية بسن اعتداءات على المسافرين والتجار لدرجة أن مدير بربر طلب بعدم إرسال « ٠٠٠ أدوات ميرى ولا تجارى بالمتمور ما لم يرسل خبير ٠٠٠ » (٤) ٠

<sup>(</sup>١) نسبم مقار: المرجع السابق . ص ٣١٤ .

Douin; Histoire du Soudan Egyptien - Tome. I. p. 61. (Y)

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٣٧٨ معية بركى : وثيقة رقم ٥٩٣ بتاريه ١٥ ذى الحجة سنة ١٣٦٠ ه ، اراده الى مدير دنقلة ، انظر أبضا : حسن أحمد ابراهيم : المرجع المابق ، حس ١٤٩ ،

<sup>(</sup>٤) دفدر رتم ١٩ صادر معينه عربى - صورة المكاتبة العربية نمرة ٢٩ صلى ١٨ مدرم سنة ١٢٦٧ ه. من المعية الى مدير عموم قتلى .

ويبدو أن مشكلة هـذا الطريق قـد استمرت الى عهـد الخديوى السماعيل حيث تشير الوثائق الى وقوع حوادت عبر الطريق من جانب بعض الأنسقياء من العربان الذين يعترضون طرق التجارة والتجار، ووصل بهم الأمر الى قتل بعض العساكر أيضا (١) .

وفى رسالة من نائب القنصل الفرنسى بالخرطوم بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ١٨٦٤ نقرأ نسكوى مريرة من سوء طريق العتمور ( أبو حمد كرسكو ) وطريق العتباى ( بربر – دراو ) ، حيث كانا دائما « مزدحمين باحتياجات الحكومة من السلاح والمؤن الحربية الخاصة بالجيش ، وكأن هذين الطريقين مسخران لخدمة الجيش وحسب » ، ويضيف قائلا : ان كل ذلك يترك قلبلا من الأمل للتجارة التي تعانى كثيرا من المواصلات والخسائر الجسيمة الناجمة عن ذلك ، غهناك على سبيل المثال بضائع فرنسية مهملة ومعطلة بكورسكو نتيجة الأزمة المستحكمة لمدد شهور مسبب قلة الابل ، ، ناهيك عما يلقاه التجار من تسح في الاحتياجات الضرورية ووهج التسمس المحرقة والجبال الجرانيتية المطبقة عليهم من كل جانب (٢) ،

وراح نائب القنصل الفرنسى فى السودان يردد فى رسائله تلك المخاطر التى لخصها فى عبارة واحدة قائلا « ٠٠٠ وللتجار اليوم فى السودان عدوان: الحكومة بما تقوم به من تفتيش مستمر للتجار دونما ممايير ثابتة ، والعدو الآخر: يتمثل فى جماعة الأعراب التى تغير على

<sup>(</sup>۱) دفنر رقم ۵۰۸ ــ نرجمة الارادة الصادره الى حكمدار الســودان بتاريخ ۹ رتبع الثانى ســنة ۱۲۸۳ ص ۱۳۲ ارادة رقم ۲۳ . دار الوثائق بالقلعــة .

<sup>(</sup>۲) الأرشيف الفرنسي - محفظة رقم ٥٩ بدار الوثائق القومية بالقلعة . رسالة من :

M. C. Thibaut, Vice - consul de France à Khartoum à M. Tastu, Agent et consul General de France a Alexandrie. Khartoum, Le 18 Octobre, 1864. pp. 404-409.

القرافل ٠٠٠ » (١) ٠

ولم تقف الحكومة إزاء هده المفاطر مكتوفة الأيدى بل راحت تبذل الكبير لراحه التجار والمسافرين • ففى يولية عام ١٨٦٥ طلب من حكمدار السودان تامين هده الطرق ، والقيام بإعدام الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهمه إرتكاب حوادث السلب ، وإرسال البعض الآخر الى جهات جنوب السودان لإستخدامهم فى الأعمال الشاقة ، كما طلب الى الحكمدار أيضا أن يطبق هذه العقوبات سالفة الذكر على من يرتكب مثل هذه الأفعال مستقبلا (١) • كما بعب المسئولون بمصر رسالة الى النسيخ حسين خليفة متعبد طريق المتمور يحتونه على أداء مهمته فى يقظة قائاين له ما يزل داوم على رعايتها والحض على مزيد ملاحظتها هو تأمين الطرق لم يزل داوم على رعايتها والحض على مزيد ملاحظتها هو تأمين الطرق والمعابر وتسهيل السبل لكل وارد وصادر وصيانة كل تاجر ومسامر والمعابر وتسهيل السبل لكل وارد وصادر وصيانة كل تاجر ومسامر بقيا في في يضيع لأحد عقال بعير ولا يصاب أحد فى نفسه ولا فى ماله بقابل ولا كثير عود » (١) وبعد ذلك يوجزون اليه اللوم النسدين على ذلك الإهمال الذي أدى الى وقوع حوادث النهب والقتل محذرين فائك الإهمال الذي أدى الى وقوع حوادث النهب والقتل محذرين فائد من وقوع منل ذلك فى المستقبل (١) •

والى جانب تلك الأعمال حرص المسئولون على حفر الكثير من الآبار على طول تلك الطرق رعايه وراحة للتجار والمحافرين (°) ، فوجود

<sup>(</sup>١) الأرشيف الفرنسي ، محفظة رقم ٥٩ . أيظر:

Annexe No 1, à la lettre de M; OUTREY, du 19 Novembre, 1865. M. Munzinger General du vice-Consul general de France a Alexandrie. Cassala (Taka) 12 aqut 1865. p. 1169.

<sup>(</sup>٢) دنر رمم ٥٥٨ - نفس الوسقة السابقة .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ١٩٢١ أوامر كرام ص ١٨٩ - صورة الأمر الكريم رقدم ٢٣ بناربخ ٩ ربيع ناني سنة ١٢٨٣ أمر كريم الى الشيخ حسين خليفة متعهد طربق المفخرر . دار الوتائق بالقلعة .

<sup>(</sup>١) نفس الونبقة السابقة .

<sup>(</sup>٥) دغير رقيم ١٩ عابدين — وارد التليفراغات — صور التليفراف العربى — رقم ١٩١ مباريخ ٣ ربيع الناني سينة ١٢٩٠ ه ، من مدير دنقلة وبربر الى المحية السينية — ورد في تاريخ ربسيع الناني سينة ١٢٩٠ . دار الوثائق القومية بالقلعية .

المياه عبر تلك الصحراوات ، لا سُلك إنه يساعد على استمرار سير القوافل التجارية •

ثانيا: طريق منطقة حوض النياين الأزرق والأبيض وروافدهما وكردفان الشرقيه ، حيث تتدفق تجارة هذا الاقليم عبر هذين النيلين نحو الخرطوم ومنها الى بربر ثم شدمالا الى مصر عبر صحراء العتباى أو طريق العتمور السابق ذكرهما (١) •

ثالثا: الطريق الغربي أو ما عرف باسم درب الأربعين: ويبدأ هذا الطريق من كوبي بدارفور حتى أسيوط ويبدو أن استخدام هدذا الطريق في عهد محمد على لم يكن بالصورة السابقة ، وذلك بسبب سوء العلاقات التي كانت بين سلطان دارفور ومحمد على وان كان الأخير قد بذل محاولات مضنية لتبديد السحابات التي تكونت في سماء العدلاقات بينهما وليس معنى ذلك أن هذا الطريق قد إنتهى استخدامه ، بل بينهما وليس معنى ذلك أن هذا الطريق قد التالية لمحمد على استمرت عليه التجارة بين مصر ودارفور في المعهود التالية لمحمد على ، خصوصا في عهد اسماعيل حين أصبحت دارفور تابعة للادارة المحرية في السودان و ففي عام ١٣٨١ ه - (١٨٦٤ م) يحدثنا صاحب الخطط التوفيقية عن ورود احدى القوافل الضخمة من دارفور والمحملة بالبضائع المتزعة مثل سن الفيل وريش النعام والخرتيت والتمر هندى والنطرون وجدراب الجلد وغير ذلك (٢) و

ولم يكن طريق الأربعين يقتصر على حمل بضائع دارغور وحسب ،

<sup>(</sup>۱) مكى شبيكة : السودان في قرن ، ص ١٣٦ ، انظر أيضا : شوقى البجمل ناريخ سودان وادى النيل ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ١٣٢ ،

<sup>(</sup>٢) على مبارك : الخط التوفيقية الجديدة ، ج ١١٠ ص ٣١ - ٣٣ ٠ وحيل هذا الطريق وأهمبته في التجارة ، أنظر : التونسي : المصدر السابق ، ص ١١ - ٥٥ ، السديد يوسف نصر : جهود مصر الكشفية في أفريقيا ، ص ٥ ، مكى شببكة : المرجع السابق ص ١٣٦ ، الجمل ، الرجع السابق ص ١٣١ ، الجمل ، الرجع السابق ص ١٣١ ، الم

بل كان أيضا يقوم بحمل بضائع كردفان والمناطق المجاورة لدارفور مثله واداى وباجرمى وبورنو ٠

رابعا: طريق سواكن ـ السويس: وهـذا الطريق برزت أهميته عقب الحاق ميناءى سواكن ومصوع للادارة المصرية ، ولسـوف تزداد آهمية هذا الطريق كمعبر للتجـارة الخارجية السـودانية بمرور الوقت كما سيوضحه فيما بعد حين نتعرض لطرق المواصـلات البحرية بين مصر والسودان • وعلى الرغم من سهولة وقصر هذا الطريق ، فإن التجـار قـد عزفوا عن إستخدامه بسبب تحصيل جمـارك عالية على البضائع الصادرة والواردة من والى سواكن والبالغة ثمانية بالمائة بالإضافة الى إرتفاع نفقات وابورات النقل بين سواكن والسويس ، لذلك فإننا نجد كمدار السودان يقترح فى عام ١٨٧٧ ـ حلا لهذه المشكلة ـ تخفيض الجمارك فى سواكن الى واحد بالمائة ، كمـا كان الجارى بالاسكندرية ، وإحتسا بأجرة القنطار الواحد الذى يتم نقله على الوابورات بواقـع ثمانية قروش فقط (١) •

وهكذا يتبين لنا مما سبق أن هناك طرقا عدة إستخدمت لنقل السلع والبضائع بين مصر والسودان منها ما كان بريا ومنها ما كان بحريا ولله من الملفت للنظر حقا أن نهر النيل لم يكن يلعب دورا هاما في نقل السلع بين البلدين نظرا لما تكتنفه من « جنسادل » كانت تعوق مرور السفن فيه ولذلك فضلت عنه الطرق الأخرى •

# السلع المحتكرة:

قبل أن نخوض فى أنواع السلع المصدرة أو المستوردة بين مصر والسودان نود أن نشير الى مسألة هامة شغلت أذهان المسئولين والتجار فى مصر والسودان بل وأوروبا طوال عهد محمد على ، وهى مسائلة

<sup>(</sup>۱) دننر رقم ۱۷ ( معية عربى ) قيد وارد الافادات من جهات الأقالم والمحافظات والسامرة ص ٩٥ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

إحتكار التجارة فى بعض المنتجات السودانية كالصمغ وسن الفيل والسنامكي ٠ فقد دارت مساجلات ومحادثات عنيفة وحادة بين محمد على من ناحية والتجار الأوربيين من ناحية أخرى وراح كل طرف يدلى بدلوه في هذه المسائلة ، ولنبدأ القضية من أولها ، فمنذ عام ١٨٢١ تمت لحمد على السيطرة على سنار وبدأ يضع يده على الصمغ وسسن الفيل والسنامكي ويحرم التجار الأجانب من هذه المنتجات • ويبدو أن هذا الأمر لم يرق للقنصال الانجليزي العام بالاسكندرية (تشارلس مرى ) ولم يستطع أن يكظم غيظه من جراء هذا الاحكام فراح يتهم الباشا « بالغباء » لأن محمد على - فى رأى القنصل - قد حرم مصر من تجارة سنار التي بحثت لها عن منافذ أخرى (١) وفي ظننا أن القنصل البريطاني لم يكن موفقا الى حدد كبير في تحليله هذا إن كان في نيته الخوف على « حرمان » مصر من مثل هذا المورد ، وربما يكون موفقا فقط إذا كان يعنى حرمان التجارة الانجليزية • فلقد كان الباشا بشترى هذه السلع برضاء الأهالي ولم تكن تجارة السودان قد أخذت منافد آخرى ، اللهم إلا بعض حالات قليلة كان يتم تهريبها بواسطة السفن الانجليزية في البحر الأحمر .

ولم تكن شكوى التجار الأجانب فى سانار فقط بل إمتدت الى كردفان حيث نجد الرحاله «بالم» يشكو بمرارة من أساليب إحتكار الصمغ التى لم تكن تقتصر على شراء الحكومة له ، بل كانت تمنع التجار من بيعه فى السوق ، ناهيك عن الضرائب الباهظة التى كانت تؤخذ على البضائع المصدرة الى مصر ، الأمر الذى كان يضطر معه كل فرد أن يبيع للحكومة (٢) •

وفى سواكن ومصوع نسمع صرخات التجار الانجليز من جراء

F. O. 78-708. Alexandria 15th. July. Ch. A. Murray to Lord (1)! Cowley No. 14.

<sup>(</sup>٢) نسيم مقار: الرحالة بالم ، ص } } .

الإحتكار ، فقد بعث أحد المسئولين الانجليز في مصر عام ١٨٤٧ برسالة دنيابة عن أحد التجار الخاضعين لرعاية حكومة بريطانيا والمقيم بجدة وله بعض المندوبين في كل من سواكن ومصوع يعملون بتجارة الصمغ ديقول فيها: ان مندوبيه يتعرضون لعراقيل كثيرة منذ تم الحاق هذين المينائين الى الادارة المصرية بالسودان ، ويضيف هذا التاجر أن الصمغ المصدر عبر المينائين يبتاعه مندوبوه من الحبشة وليس من السودان ، ومع ذلك فإن الباسا يريد فرض الإحتكار عليه (١) ،

ويبدو أن محمد على لم يكن يتشدد \_ أحيانا \_ فى مسألة الاحتكار أمام بعض التجار الفرنسيين حيث نرى أحدهم يعمل فى تجارة الصمغ بكردفان على عهد الباتا على نطاق واسع ، ولكن بعد أن لاحظ محمد على إزدياد وتضخم تجارة هدا الرجل والتي بلغت فى العام الواحد من ٤٥٠ \_ حمل من الصمغ أظهر قلقه وغيرته (٢) .

ولجأ التجار الأجانب ، والانجليز منهم — على وجه الخصوص — الى وسيلة ناجعة لإلغاء الاحتكار التجارى فراحوا يحتكمون الى معاهية عام ١٨٣٨ ( بلطه ليمان ) والى المادة الثانية منها والتى تنص على إنه « ٠٠٠ مسموح للرعايا البريطانيين أو وكلائهم أن يشتروا من سائر الأماكن الخاضعة لأملاك الدولة المثمانية (Ottoman Dominion) سواء أكان خلك بغرض النجارة الداخلية أو الخارجيه » (٢) • وراح القنصل بارنت Barnett يردد هذه المقولة ، ويطلب أن ينصاع الباشا لقوة هذه المسادة ويوافق على حرية التجارة في سنار وسائر جهات السادان التي هي — طبقا لهذه المادة — جزء من أملاك الدولة المثمانية (١) •

F. O. 78-708. Cairo 2nd. July, 1847. Thomas Mirialacchi to (1) Alfréd Sloalne.

Deherain; Le Soudan Egyptien. p. 117. (٢)

F. O. 78-502, September 30, 1842, to L. t Col. Barnette. (Y)

F. O. 78-582, No. 25, Cairo, November, 16th 1844. C. J. Barnette (§) to Earl of Aberdeen.

وفى أغسطس ١٨٤٧ يخاطب « مرى » بالمرستون قائلا « ٠٠ إننى سوف أكتب الى ارتين بك \_ الذي خلف بوغوص عام ١٨٤٤ \_ طالبا منه أن يخبر نائب السلطان إنني لا أستطيع قبول سرعية الإدعاء الذي حال دون تنفيذ شروط المعاهدة التجارية بالقوة ٠٠٠ »، ثم يضيف بعد آن تزداد حدة مخاطبته « ٠٠٠ ولسوف أعتبر الحكومة المصرية مسئولة عن الأضرار التي تلحق بأي تاجر بريطاني من جرراء سياسة الإحتكار لمنتجات السودان (١) • وتفيض وثائق الخارجية الانجليزية بالمراسلات المتبادلة بينها وبين عنصلها بالاسكندرية في وصف الأحوال السيئة للتجارة البريطانيه في السودان والناجمه عن الإحتكار التجاري • وتذكر احدى هذه الوثائق ان محمد على إمعانا منه في إحكام سيطرته على مقدرات التجارة السودانية طلب من الباب العالى ضم شغرى سواكن ومصوع الى السودان • وقد عد دذا الطاب في نظر تشمارلس « • • • عمر الله غير مسروع ، وأن محمد على بهذا قد أدى الى إغلاق المنافذ أمام المنتجات السنارية ، وجعل التجار الأوربيين في جدة والمناطق الأخرى المرتبطين بتجارة الصمغ تحت رحمته ٠٠ » (٢) و هكذا بدأ التجار الأوربيون يجأرون بالشكوى من جراء هذا العمل ، فتقدم نفر منهم الى القنصل النمساوى والى القنصل الانجليزى لشرح هذه المسألة مما دعا قنصل النمسا الى مقابلة الباشا نفسه في هذا الصدد ، ولكن محمد على لم يعره أذانا صاغية وتمسك بسياسته الاحتكارية (٢٠) •

هذا فيما يتعلق بالجانب الأوربى ، ولكن فى الجانب الآخر ألا يحق لنا أن نتساءل عن مبررات محمد على فى فرض سياسة الاحتكار على بعض المنتجات السودانية ، والى أى مدى كان محقا فيها ؟ وما درجة

F. O. 78-708, 10th. August, 1887. Ch. A. Murray to Viscount (1) Palmerston No. 99.

F. O. 78-708, Alexandria, 15th July, 1847. Ch. A. Murray (7) to Lord Cowley. No. 14.

F. O. 78-708. Ibid. (\*)

إقتناع الباشا نفسه بها ؟ ففي رساله من محمد على الى القنصل الانجليزى العام بالاسكندرية راح يشرح مبررات سياسته قائسلا: « ••• إننى أعلم جيدا إن الغاء نظام الاحتكار والأخذ بنظام التجارة الحوة يوجبان رخاء كل أمة ٠٠ وإننى كنت أتوق الى تحقيق هذه الأمنيه غير أنها تعد أمرا حادثا في هذا البلد كما يعلمه الجميع فلا يمكن حصولها دفعة واحده ، وإنما يجب أن تراعى سنة التدريج مع العناية بحالة الأهلين وتوفير الأمن لهم كما يفعل في البلاد الأخرى المتمدنة ، وكنت قلت : لا يشددوا على وليتركوني وشاسى بعض مده فإنني أدقق لحل مسألة التجارة الحرة حلا يرضاه الجميع وإننى مازلت على كلامى هذا ، فأعمل ليل نهار لتحقيقه ، وصديقنا (يقصد القنصل العام الانجليزي ) وان كان يقدر مزايا ذلك ، غير أن بعضا من التجار الواقفين على سير الأمور يجب أن يقرروا هكذا ٠٠ » (١) ، ولا يحتاج منا هذا الرأى الى جدا، كثير للاقتناع بوجهة نظر الرجل ، فهو لا ينفى مزايا حريه التجارء ، والإنفتاح على العالم ، ولكن هذه المسألة قد تكون ضارة بالنسبة لبلد كالسودان كان يعيش منذ عهد قريب على إقتصاد قبلى بسيط وأمامه مراحل طويلة حتى يتطور ويقف على قدميه ، فلابد لهذا الاقتصاد من من مرحلة حضانة ورعاية مباشرة من جانب الباشا في بادىء الأمر حتى يستوى عوده ويبلغ أشده • ولم يكن الباشا \_ فى تقديرنا \_ يتمسك بهذه السياسة عن عنت وجهل ويصر على رأيه دون الاستماع الى آراء غيره حول هذه السياسة ، بدليل أنه والهق - دون تردد عند زيارته السودان ( ١٨٣٨ / ١٨٣٩ ) - على الغاء احتكار النيلة حين شكا اليه فلاحو السودان أمرهم في هذا الصدد (٢) • كذلك فقد كان محمد على يبرر حق إحتكاره للصمغ والسنامكي بأن هذين المصولين ينبتان من

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۹ عابدين - نرجمة الارادة رقم ٢٤٤ بتاريخ شوال سنة ١٢٥٧ هـ من الجناب العالى الى البك الترجمان . دار الوثائق القومية . بالقلعية .

<sup>(</sup>٢) أنظر فصل الزراعة .

تلقاء نفسهما ، وبذلك يصبحان من حق الحكومة (١) .

ونلمح من بين سطور احدى الرسائل ــ المرسلة من القنصل العام الانجليزى بالاسكندرية الى الخارجية الانجليزية فى ديسمبر عام ١٨٤٧ ــ اتهامات الى فرنسا بأنها كانت من وراء تمسك الباشا بهدده السياسة الاحتكارية (٢).

ويبدو أن هذا الاتهام كان يستند الى التأييد الذي كان يلاقيه الباشا في سياسته الخارجية والداخلية ، بالاضافة الى خريف العلاقة بين انجلترا وفرنسا والتنافس الدائر بينهما \_ آنداك \_ في المجال الاستعماري • وبالرغم من حدة المناقشات التي دارت بين المسئولين الانجليز وبين الباشا حول مسألة الاحتكار ، فانهم كانوا \_ على حد تبير احدى الوثائق \_ « • • يحسبون حساباتهم على أن الضغط الشديد من جانب انجلترا على الباتما معناه فقدان النفوذ القليل الذي كان لديهم عند الوالى ، في مقابل زيادة النفوذ الفرنسي • • » (٢) •

وهكذا كانت الدبلوماسية الانجليزية حريصة كل الحرص على عدم توسيع هوة الخلف مع الباشا ، حتى لا تتيح لفرنسا أن تجد طريقا ممهدا على حساب انجلترا ، وغاية ما كانت تطمح اليه هذه الدبلوماسيه هو تنفيذ الحقوق الواردة بالمعاهدة التجارية الموقعة مع الدولة العثمانية علم ١٨٣٨ (٤) ،

وقد كثر الجدل بين انجلترا والباشا حول هذا الموضوع مما جعل الأخير يلجاً الى استشارة رجال القانون الدوليين في باريس ولندن

<sup>(</sup>۱) دفنر رقم ۹ عابدین - ترجمهٔ الخطاب السادس رقم ۲۱۱ مناریح ۱۲ ره ضان سنة ۱۲۹۳ ه . دار الوثائق القومیة بالقلمة .

F. O. 78-708, Cairo, December 25th, 1847. Ch. A. Murray, to (7) Vice Count Palmerston. No. 69.

F. O. 78-756, No. 2, February 4, 1848. to M. - Murray. (Y)

F. O. 78-756. Tbid. (ξ)

وتريستا وتسكانيا وغلورنسا . وقد أقروا جميعا وجهدة نظر مدمدد على (١) ٠

وإزاء اصرار الانجليز على الغاء الاحتكار ، وبخاصة مساعى سفيرهم فى القسطنطينية « ستراتفورد كانتج Stratford Canning ، أصدر الباب العالى أمرا الى محمد على فى ٦ يونية عام ١٨٤٨ بالغاء احتكار تجارة سنار ، ومع ذلك ظل هذا الأمر حبراً على ورق ولم ينفذه أحد (٣) ، وفى مستهل سبتمبر عام ١٨٤٨ رفع الانجليز مذكره الى ابراهيم باشا ، أعادوا فيها مطالبهم بتطبيق معاهدة عام ١٨٣٨ المبرمة مع السلطان وحق الرعايا الانجليز « ٠٠٠ فى تصدير منتجات سنار بعد دفع الرسوم ٥٠ » (٣) ولكنهم ووجهوا أيضا بآبواب موصدة حيال هذا المطلب ٠

ومن الغريب حقا أن أولئك الانجليز الذين هاجموا سياسة محمد على الاحتكارية ، أشاروا \_ فيما بعد \_ على رياض بانسا رئيس مجلس النظام في عام ١٨٨١ على عهد توفيق باشا أن يطبق سياسة الاحتكار في جنوب السودان ، والذي أشار بهذا هو « جيجلر » باشا الذي كان وكيلا لحكمداربة عموم السودان آنذاك (١) -

وهكذا ظل الاحتكار مستمرا حتى جاء عباس الأول الى الحكم فقام

<sup>(</sup>۱) محافظ السودان - محفظة بدون رقم - مجلس الوزراء - ١٢٦٣ ه ، انظر أيضا : شكرى : بناء دولة ص ٦١ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع . ص ١٦ ، ٦٢ .

i. O. 78-735, Memorandum for Ibrahim Pasha sent in September. (γ)8, 1848.

<sup>(</sup>٤) دغنر رقم ٩ عابدبن - ترجهة الخطاب رقم ٢٦١ بناريخ ١٦ رمضان السودان - ترجهة الخطاب الوارد لحضرة دولتلو الفندم رباض باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية والمالية من جبجلر باشا وكبل حكمدارية عموم السودان بتاريخ ١٨ يونية ١٨٨١ ص ٥١٠ .

بالغائه في عام ١٨٤٩ (١) ٠

وفى الخامس من يناير عام ١٨٥٠ كتب تتمارلس مرى قنصل انجلترا فى الاسكندرية الى الخارجية البريطانية يزف اليهم نباً نتائج الغماء احتكار الصمغ والسنامكي ومنتجات سنار الأخرى حيت تمكن كثير من التجار الأوربيين ومنهم رعايا انجلترا من العمل في هذه التجاره، ثم نصح المسئولين بضرورة البحث عن وسيلة لحماية هؤلاء التجار، وأخيرا طلب من حكومته أن تحذي هذو الحكومة النمساوية بتعيين وكيالها في الخرطوم (٢) ٠

وقد يكون من المفيد بعد أن ناقشنا مسألة الاحتكار التجارى فى السودان أن نعرض بشىء من التفصيل لأهم أنواع الصادرات السودانية الى مصر والتى نعملها الاحتكار ، وفى مقدمتها الصمغ العربى الذى إحتل المكانة الأولى فى تجارة السودان مع مصر • فقد احتلت أتسجار « السنط » التى يستخرج منها الصمغ مساهات كبيرة من مديريات كردفان والتاكة وسادار ، كما عرفت منه أنواع كثيرة أهمها ما كان يؤخد من سنط « الهانياب » وسنط « الطلح » والنوع الأول أكثر جودة من الثانى ، ولذلك كان الاقبال عليه كثيرا (") •

ويكنر وجود أشجار الصمغ بصغة عامة فى المناطق المدارية التى تمتاز بأن فصل المطر فيها محدود وتتعرض للجفاف غترة طويلة من السنة و فخلال أشهر المطر القليلة تظلل تمجرة السنط المنتجة للصمغ

F. O. 78-804 Cairo, Mard 12, 1849. Ch. A. Murray to Sir Stratford (1) Canning, No. 6.

وأندار أيضا: ندكرى: الحكم المصرى في السحودان ص ٧٤ ، وزاهر رياس ، السودان المناصر ص ٧٤ . رياس ، السودان المناصر ص ٧٤ . F. O. 78-840. Cairo January. 5, 1850. Murray to Viscount(٢)

Palmerston, No. 2.

<sup>(</sup>٣) محمد محمود الصياد : السمودان ، دراسة في الوضمع المطبعي والكبان البشري والبناء الاقتصادي ، ص ٢٨٢ ،

تستمد الماء وتتسكل بحيت تحتفظ بالرطوبة فيها طوال أشهر الجفاف ، ويكون ذلك بتدويل الماء الى مادة صمضية داخل لحاء الشجرة • وتمتاز هده المادة بتحملها للحرارة الشديدة وقلة تأثرها بجفاف الجو وعدم فابليتها لتبخر الرطوبة بسرعة • وهكذا تستمر الرطوبة في لحاء الشجرة خلال فصل الحيف • ويساعد التفاوت بين درجات الحرارة على تشقق لحاء الشجرة من خلال تلك الشقوق المادة الصمغية التي تتجمع فيها يعرف باسم « الكعكول » • ولكن هدده الشقوق الطبيعية لا تكفى فيقومون بعمل نسقوق صناعية أو « طقوق » كما يسميها البعض فيزداد الإفراز (۱) •

ويتميز الصمغ السودانى بانه يذوب تماما فى الماء على عكس صمغ « بوشسير » فى ايران السذى لا يذوب فى المساء ، أو صمغ عدن الأقساد دوبال (٢) • وكانت الحكومة تدفع مائة وخمسين مليما عن كل ( مائة وعشرة أرطال ) ، نم تحسنت تدريجيا سنة ١٨٥٠ الى ( مائتين وسبيين مليما للفنطار (٢) • وكان يتم تصدير الصمغ الى أوربا وتركيا عن طريق ميناء الاسكندرية •

هذا ، وقد بلغ محصول الصمغ عن سنتى ١٢٥٨هـ - ١٢٥٩ هـ وقد بلغ محصول الصمغ عن سنتى ١٢٥٨هـ - ١٢٥٩ هـ ( ١٨٤٢ - ١٨٤٣ م ) بمديرية كردفان - 100 منطارا وكسور - 100 وهناك ونيقة نشير الى أن ما وصل منه الى مصر من كافة مديريات السودان في عام ١٢٥٨ هـ ( ١٨٤٢ ) قد بلغ ١٢٥٨ قنطارا و ٧٧ رطلا (°) •

<sup>(</sup>١) محمد محمود الصداد: المرجع السابق ص ٢٨٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع . ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع . ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۱) دغیر رقبم ۳۷۸ معیه ترکی به ترجمیه الاراده النرکیة رقم ۸۳۰ بیاریخ ۲ صفر سنة ۱۲۲۱ ه . اراده الی مدیر کردفان .

<sup>(</sup>٥) محفظة رقم واحد - موضوع النجارة (١٢٤٢ هـ - ١٢٦١ هـ) من محفظة رقم ٣ محفوظات ديوان التجارة والمبيعات بتاريخ ١٢ الحجة سنة ١٢٥٨ هـ من الجناب العالى الى بوغوص بك مدير التجارة والمبيعات . دار الوثائق القومية بالقلعاة .

وقد كان البائسا يولى هذا المحصول اهتماما نسديدا لأنه كان يلعب دورا كبيرا فى التجارة الخارجية لمصر ، فكان ينتدب الكثير من المعاونين للاشراف على سرعة نسحنه وإرساله الى جمرك أسوان ، كما كان يتم توزيع أولئك المعاونين على طول الطريق من مقر انتاجه حتى وصوله الى جمرك أسوان ، فيكون مقام الأول بكردفان والثانى بدنقلة والمالث بوادى حلفا والرابع بأسدوان (١) ٠

وقد لاحظ محمد على تلاعب بعض القائمين على نقل الصمغ من جمرك أسوان الى القاهرة فقام بوضع حراسة من الجنود على كل مركب ، إلا أن رؤساء المراكب استطاعوا اكتساب هؤلاء الحراس الى جانبهم ، فابتكر محمد على طريقة جديدة تكتف هذا التلاعب ومؤداها انه كلما ورد صمغ الى جمرك أسوان يوزن وتؤخذ منه «عينة » وتوذع في زجاجة وتختم من أمين الجمرك حتى إذا وصلت هذه العينة الى جمرك مصر توزن الإرساليات مرة آخرى وترسل رأسا مع تلك العبنه الى الاسكندرية (٢) ، هذا وقد كانت تشرف على عملية الحصول عليه ونقاه مصلة خاصة (٢) ،

# سن الفيل :

وبالاضافة الى احتكار الصمغ فقد تم احتكار سن الفيل أو ما كان يسمى بالعاج • وكان يرد الى مصر فى عهد محمد على من جهات سنار وكردفان ثم من دارفور وجنوب السودان فيما بعد •

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۲۰۹ — معاونة أقاليم — وثيقة رقسم ۲۵۳ بتاريخ ۲۱ جمادى الثانى سنة ۱۲۰۹ ه خطاب الى سليمان أغندى أمين جمرك أسوال . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۳۹۳ ، صادر دبوان المعية - نرجمة الارادة التركيـة رقم ۱۰۰۷ بتاريخ غاية رمنسان سنة ۱۲۲۱ ه. ، ارادة الى عباس باشا . (۳) الرقائع المصرية ، العدد رقم ۳۱۱ بتاريخ ۲۶ جمادى الأولى سينة ۱۲٤٧ ه. .

ويشير أحد الباحثين اعتمادا على الرحالة بالم الذي زار كردفان الى أن محمد على كان يلجأ الى وسيلة غريبة في الحصول على سن الفيل بحيت يترك باب التجارة في هذه السلعة مفتوحا فلا يتعرض للقوافل أو التجار الذين يحملونه إلى مصر حتى إذا وصلوا الى القاهرة ـ وقد تكبدوا المشاق ـ تقدم هو بشرائه بالسعر الذي يحدده والذي كان ضئيلا للغاية كما يقرر هذا الرحالة (١) • وهذا القول فيه شيء من المبالغه إذا نظرنا الى هذه المسألة من عدة جوانب: الجانب الأول - كما توضحه الوثائق بجلاء ـ أن محمد على كان يحتكر شراء السن في أماكن إنتاجه ويدفع التجار أسعارا لا بخس فيها (٢) ، والجانب الثاني والذي يجب ان نعيمه تماما أن بالم نفسم كان وأحدا من التجار المعامرين الذين جاءوا الى أغريقيا بحثا عن النراء السريع ، فكان طبيعيا أن يردد ما كان يقوله بنو جادته حول سياسة محمد على الاحتكارية ولا بأس عنده أن يرتدى مسوح القديسين المدافعين عن التجار وحرية التجارة • والجانب الثالث والأخير وهو الأهم في رأينا ، انه إذا جاز لنا أن نصدق هذه العبارة عن قيام الباشا بشراء العاج بثمن بخس فما الذى كان يجبر هؤلاء التجار على نقله وتكبد المشاق كل عام عبر صحراوات السودان حتى يصلوا به الى مصر ؟!

ويبدو أن شكاوى التجار الأوربيين قد استمرت في عهد خلفاء محمد على ، ففي عام ١٨٥٠ على عهد عباس الأول قدم التجار الأوربيون في السدودان شكوى تبناها قناصل كل من سردينيا والنمسا وفرنسا ، ووكيل القنصل الانجليزى ، حيث ضيق لطيف باشا حكمدار السودان الخناق عليهم فيما يتعلق بالاتجار في هده السلعة على الطريقة التي يفضلونها هم لا التي تقوم بتنظيمها الحكومة عن طريق إجراء مزاد عام

<sup>(</sup>۱) نسم منار: المرجع السابق ص ٣٤٥ نقلا عن الرحالة بالم: المرجع السابق ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۱) دغر رفيم ۲۲۱ معاونه ادرادات وثيقه رقام ۲ بتاريخ ۳ محسرم سنة ۱۲۵۸ ه افاده الى محمود بك الايرادات ، دار الونانق القومية بالقلعة ،

لهذه السلعه بحيت يمكن لهؤلاء التجار الأوربيين أن يتساركوا فيه كغيرهم ، إلا أنهم - كما يبدو من رساله الحكمدار - كانوا لا يفضلون هذا الاسلوب (١) •

وفى عهد محمد سعيد باشا استغل هؤلاء التجار حرية التجارة فى هذه السلعة ولم يؤدوا الضريبة المقررة عليها للحكومة عقب بيعهم لها فى المخرطوم وترتب على ذلك أن تكدست عليهم أموال طائلة للحكومة (٢) وتجدر الاشارة هنا الى أنه فى عهد المخديوى اسماعيل تم إحتكار سن الفيل فى جنوب السودان • ففى مايو عام ١٨٧١ أصدر صمويل بيكر أمرا بمنع تجارة العاج بين الأهالى واحتكار المحكومة له (٢) •

وفى عام ١٨٧٤ أصدر غوردون باشا قرارا باحتكار الحكومة لتجارة العاج فى البحيرات الاستوائية (١) • وهكذا أصبح العاج فى المناطق الجنوبية على عهدد اسماعيل من ممتلكات الحكومة وكان على الأهالي جميعهم دون استثناء توريده الى مستودعات الحكومة عقب صيد الفيلة ودون مقابل إذ كانوا يصطادونها إبتغاء الحصول على لحومها وشحومها أكثر مما كانوا يبغون أنيابها ، وقد كانوا من قبل يبادلون عليها بالخرز وبزجاجه من الخمر المغشوشة التي يحملها التجار (٥) • وقد كان يجرى

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۹ بحر برا — ملف ۱۲ — ونبقة رقم ۱۳۷ بناريخ  $\Lambda$  صفر ۱۲۱۷ ه ، من وكيل الأملور الخارجيه اصطفان رسلمي الى الحضرة الخدبوبة . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) أمين سامى : تقسويم النبل وعصر عباس الأول ومحمد سعيد ــ المجلد الأول من الجزء الثالث ص ١٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) عمر طوسون : تاريخ مدرية خط الاستواء ، الجيزء الأول .
 ٣٨ ٠

<sup>(3)</sup> دغير رقم ١٨٧١ - عابدبن - معية عربى - ونبقة رقم ٦ ص ١١ يناربخ ١٩ ربيع الأول سنة ١٢٩١ من المعية السنية الى حكمدار السودان . انظر أبضا : شكرى : الحكم المصرى في السودان ص ٣١٠ . Gessi, Seven years. p. 36.

<sup>(</sup>٥) عمر طوسوں: المرجع السابق . ج ٢ . ص ٣٧ .

بين المعاج المجلوب من هذه المناطق بالضرطوم ولكاغه التجار (١) ٠

وعلى الرغم من ذلك ، فقد كان التجاريقومون بتهريب العاج مع الرقيق على ظهور المراكب ، وإذا ما تم ضبطه على هذا الندو ، عقد له مزاد يتقدم له جميع التجار (٢) وقد كانت للعاج أنواع عدة ، ولكل نوع سعر مددد ، فمن أنواعه « العال » و « الظهر » و « البار » و « الكلنج » (٦) •

#### السلنامكي:

كذلك فقد احتكرت الحكومة فى عهد محمد على تجارة السنامكى ، وقد إعتبرت دنقلة الجديدة بمثابة المستودع الرئيسى الذى يمد الحكومة بحاجتها من هذه المسلعة التجارية نظرا لوفرتها فى هذه المنطقة (١) • كذلك فقد توفرت فى جهات أخرى مثل كردفان إلا أن جمعها بغرض بيعها كان محدودا • ويبدو أن الاقبال على تجارة السنامكى فى مصر لم تكن بصورة مشجعة مما جعل المسئولين فيها ينصحون مدير دنقلة وبربر عدم إرسال هذه السلعة إلا حين يطلب منه ذلك (٥) •

(۱) دغنر رقم ۱٦ عابدين - صادر تلفرافات - صوره التلفراف الدربي الشفرة رقم ٣٩٦ ص ٦١ بناريخ لبلة ١٥ شوال سنة ١٢٩٠ ه. دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقسم ۱۸۷۰ صسورة المكانبة رقم ۳۱ ص ۱۰۱ بتاريخ ۲۱ حمادى الأولى سنة ۱۲۹۱ ه ، من حكمدارية السودان الى المعية السسنية انظر أيضا: دفتر رقم ۲۷ عابدبن ـ وارد تليفرافات صورة التليفراف العربى رقم ۲۲۰ ص ۷۷ بتاريخ ۱۷ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه .

<sup>(</sup>٣) نفس الدغتر و الونبقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) سجل رقم ٣٧٧ معبة بركى - وثيقة رقم ١٢٦٩ بتاريخ ١٠ ربيع الأولى سنة ١٢٦٠ هـ ١ راده الى مدبر دنقلة ٠

<sup>(</sup>٥) سجل رقم ٣٧٧ معية ـ وثيقة رقم ١٤٨٨ بتاريخ ١٧ جمادى النائية المستداء ١٢٦٠ هـ ، ارادة الى مدير دنقلة ، وابضا : دفنر رقدم ١٣٦٨ معبة ترخى ـ وثيقة رقم ٢٥٦١ بناريخ ٢١ ربيع الأول سنة ١٢٦٤ هـ ، الى مدير دنقلة وبربر ، دار الوثائق المتومنة بالقلمة ،

## ريش النعام:

وهو أيضا من المنتجات التي إحتكرها محمد على ، ومع ذلك ، فقد خلل يتداول بين الأهالي وخاصة في غرب السودان ، فقد كانوا يقبلون على صيده وآكل لحمه بشراهة ويجدون له مداقا لا يقل عن اللحم البقرى ، وفي أعقاب ضم منطقة خط الاستواء تم إحتكار هذه السلعة هناك حيت كان يتم تسليم الريش في مستودعات الحكومة بعد دفع نصف النمن وحجز النصف الآخر لسداد الضريبة (۱) ،

#### الجلود:

وأخيرا تم احتكار الجلود في عهد محمد على ، فقد إحتات القرب والأكياس التى تم صنعها من جلود الحيوانات مكانة هامة في السلع المستوردة من السودان ، خاصة إذا علمنا أن المدن المصرية آنذاك وبخاصة القاهرة كانت في حاجة ماسة لهذه القرب لنقل المياه من نهر النيل الى السكان داخل المدينة ، ويقدر ما كانت تحمله قافلة دارفور في المرة الواحدة بحوالى ١٠٠٠ قربة سواء أكانت مصنوعة من جلود التيران أو جلود الأبل (٣) ، ومما هو جدير بالملاحظة أن الجلود الخدام لم تكن تلقى مكانا أكبر بين صادرات السودان الى مصر على الرغم من وفرتها ويرجع ذلك الى جهل المواطنين بالسودان بوسائل حفظها سليمة ، وهو ما أدركته حكومة محمد على حيث أرسلت خبراء من مصر

<sup>(</sup>۱) عمر طوسمون : المرجع السابق ، ج ۲ ص ۳۸ ، وكانت أسعاره كالنالي :

ــ ۱۸ ريالا ثمن رطل الريش الأبيض بضاعة عالية ويسمى (عوام) .

<sup>-</sup> ۱۱ ريالا ثمن رطل الريش الاستود بضاعة متوسطة ويسمى (الاستود) .

<sup>-</sup> ٣ ربالات ثمن رحلل الربش الأشهب بضاعة عادبة ويسمى (Rebeda) وكانت هذه الأثمان لا تدفع نقدا بل غلة ( عمر طوسون : المرجع السابق . ص ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) نسيم مقار: المرجع السابق . ص ٣٥١ .

لإعداد الجلود ودبغها وتدريب السودانيين على ذلك وطلبت من الأهالى تسليم جلود الحيوانات التى يقومون بذبحها مقابل نااثة قروش للجلد الواحد من جلود الماشيه وعشرين باره لجلد الضأن • وبهذا أصبحت السودان على رأس الأقطار التابعة لها التى تمدها بالجلود كما يتبين من الجدول التالى: (١) •

| عدد الجلود | البلد      |
|------------|------------|
| ٠٠٠ره٩     | الســـودان |
| ۰۰۰۰ ۱۸۰   | المجـــاز  |
| ٠٠٠٠ ٢٥ ٧٠ | الثــــام  |
| ۰۰۰۲       | کریــت     |

## السلم والمنتجات غير المتكرة:

(أ) المواشى: هناك نوع آخر من التجارة لم تكن الحكومة قد بسطت إحتكارها عليه اطلاقا ، وأهم تلك السلع التجارية المواشى التى إزداد الطلب عليها فى عهد محمد على • ويرجع ذلك الى تلك النهضة الزراعية التى كان الباشا يقوم بها فى مصر والتى كانت تلزمها تلك المواشى سواء فى أعمال الحرث أو ادارة السواقى (٢) •

ويذكر أحد الباحثين أن الباشا قد حصل على تلك المواشى من السودان بوسائل ثلاث ، أولها الغزوات التي أرسلت لصيد العبيد في

<sup>(</sup>١) نسبم مقار: المرجع السابق . ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>۱) دغير رقم ۳۷۱ صحادر ديوان المعية - ونبقة رقم ۲۷۱۹ بتاريخ ١٥ ربيع الآخر سنة ١٢٦٠ ه ارادة الى احمد باشا المنكاى .

اندار أبضا : سدل رقم ٣٣٧ مسة دركى ــ ونيقة رقم ١٢٩٣ بــاربح ٢٠ ربيع النانى سنة ١٢٦٠ ه ، ارادة الى مدير دنقلة ومدير ســنار ومدير تاكه ومدير الخرطوم ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

فازوغلى وجبال النوبا و ونانيها عن طريق الشراء من أصحابها وأخيرا حصل عليها على شكل صرائب اذا ما عجر الأهالى على دعمها نقدا (١) و فى ظننا أن الوسيلة الثانية هى التى كان غالبا ما يتبعها البانا ويحرص عليها أشد الحرص ، ولم يكن يجبر الأهالى على تقديم مواشيهم أو يهاجمهم فى نروتهم التى تلعب دورا كبيرا فى تنمية الزراعة السودانية التى كان حريصا على إزدهارها و ولو كان فى نيته اللجوء الى عير وسيلة الشراء للجأ فورا الى ضع هذه التجارة تحت الاحتكار وقد كان فى امكانه ذلك و

ويبدو آن الباحث قد تأتر بما ذكره فى الوسبلة الأولى والثالثة ببعض الأوربيين من الرحالة بوغيرهم ممن كانوا يمارسون أعمال التجارة آنذاك وكانوا شديدى الحنق على نشاط الباشا التجارى وليس معنى ذلك أنه لم تحدث بعض تجاوزات من المسئولين فى السودان ، ولكنها لم تكن بشكل رسمى أو دائم ، بل كانت التعليمات اليهم صريحة كى يقوموا بشرائها (٢) ،

وقد عنى الباشا بإرسال هذه الحيوانات من السودان الى مصر فعين لها رجالا مخصصين لها بل وناظرا ينسرف عليهم ، كما أنشأ المحطات اللازمة على طول الطريق الذى تسلكه ما بين السودان ومصر وأمد هذه المحطات بكل ما بلزمها من أعلاف ومياه وغير ذلك .

وكان محمد على يتوعد الكسالي والمهملين ممن يقومون على ارسال

<sup>(</sup>١) حسن أحمد ابراهبم: المرجع السابق . صن ١٣٨ - ١٤٠ .

<sup>(</sup> إله اعتمد هذا الباحث في هانين النقطنين على ما ذكره كل من :

<sup>-</sup> Palline; Travels in Kordofan. p. 37.

<sup>—</sup> Hill; Egypt in the Sudan. p. 55.

<sup>(</sup>۲) دفتر رقصم ۳٦٩ معبة نركى — وثيقة رقصم ٣٤٧٨ بتاريخ ١٧ ذى القعده سنة ١٢٥٩ هـ اراده الى مدير الوجه القبلى ، انظر أيضا سسجل ٣٧٧ — معبة نركى — وثيقة رقصم ١٢١٦ بتاريخ ٣ جمادى الثانة سانة ١٢٦٠ هـ ، ارادة الى مدير دنقلة . دار الوثائق القومية بالقلعة .

المواشى بأقسى أنواع العقاب (١) فقد صدرت الأوامر لحاكم بربر أن يقوم بصرف العليق اللازم للأبقار الواردة من كردفان الى حاكم دنقلة لضمان وصولها سليمة ، كما طلب محمد على أن ترسل فى فصل الخريف لضمان وجود الأعلاف الكافية لها (٢) • وزيادة فى ضمان سلامتها وعدم هلاكها فى الطريق أمر بأن تسير لمدة ثلاث ساعات أو أربع على الأكثر فى اليوم الواحد ، وأن يتم ارسالها على دفعات متعددة ملل دفعة منها تتكون من حوالى مائتين وخمسين رأسا فقط ، وتبعث كل واحدة منها قبل الأخرى بيومين حتى لا يتسبب إزدهامها فى حدوث أذى وتعب لها • وزيادة فى الحرص عليها ، أوحى بأن تكسى أظلاف المواتى التى تعرضت للأذى بكسوة خاصة من « الليف » (٢) •

ولم تكن تلك الرعاية تقتصر على مسافة الطريق عبر مديريات السودان وحسب ، بل كانت تمتد الى أماكن دخولها أرض مصر حيث كلف بعض المأمورين والمديرين فى الوجه القبلى بترتيب العلف الكافى لهذه الموانى وعزل الضعيف منها وتسليمه لنسيخ المنطقة التى هى بها حتى تسترد نشاطها (١) ، وقد بلغت المسافة التى كانت تقطعها المواشى أربعا وتسعين محطة ، كانت المواشى تقطع خلالها أربعمائة واثنين وثمانين ساعة ، وكانت أول محطة بالسودان تسمى « الترعة »

<sup>(</sup>۱) دغير رقم ۱۹۹ معاونة أقاليم — صوره برجمة المكاببه رقم ۱۵۱ بتاريخ ۲۱ ذى القعده سنة ۱۲۵۸ ه من شورى المعاونة الى عيسى أغندى . انظر أيضا : دغير رقم ۳۷۸ معبة بركى — ونيقة رقم ۳۲۹ بناربخ ۲۰ نسوال سنة ۱۲۶۰ ، اراده الى منعهد الصوالح ، انظر أبضا : ۳۲۹ معبة تركى . ونيقت رقم ۳۲۶ ۱۷۸۳ باربخ ۱۲ ذى الحجة بسنة ۱۲۵۱ ه . ارادة الى مدير الحرطوم ، أنظر أبضا : دغير رقم ۳۷۸ معنة نركى — ترجمه الارادة النركية رقم ۶۰۶ بناريخ ۲۱ صفر سنة ۱۲۹۱ ه . ارادة الى مدير الجيزة والوجه التبلى والاقاليم الوسطى . دار الوتائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) حسن أحيد أبراعبم: المرجع السابق . ص ١١١ - ١٤٢ . (٢) حسن أحيد أبراعبم: المرجع السابق . ص ١١١ بتاريخ ١٤ صفر (٣) دعنر رقم ٨٤ بعاديخ ١٤ حسن أحيد أبراهيم: المرجع السابق ص ١٤٢٠. (٤) دعنر رضم ٨٥ معنة تركي - نرجمة الأمر رقصم ١١٠ بعاريخ ٢٠ ذي القعده سنة ٢٥١ ه.

و آخر محطة هي « غرب أسروان » (١) •

من ذلك كله يتبين لنا عظم الدور الدى كانت تلعبه هده المواتسي في النساط الاقتصادى بمصر وخاصه في عهد محمد على ، ومقدار الجهود التي بذلت لوصول هذه الأداة الانتاجية • ويبدو أنه في أواحر القرن التاسع عشر بدأ يقل ورود هذه المواشي كما تنسير بذلك الوتائق بتمكل واضح حيث لا نقرأ أيه خطابات حول ارسالها لمصر ، بل نقرأ وتيقف تعلن صراحة انتهاء هذه المهمة (٢) • والتفسير المقبول لانتهاء هدده المهمة آنذاك هو اكتفاء مصر بما أرسل من هذه الحيوانات ، خاصـة إذا علمنا أن الآلاف منها كان يصل سنويا منذ عام ١٨٢١ وبسكل منظم كما لاحظنا • بل ان هناك وثيقة تتسير الى أن عدد المواشى السودانية التي تساق يوميا من « ٠٠ أصوان الى الجهات السفلي يتراوح عددها ، بن مائه وستين ومائتين رأس من المواشي ٠٠٠ » (٣) فلذلك نحن نميل الى هـذا التفسير سالف الذكر ١٠ وربما يذهب البعض في تفسـير ذلك الى نضوب المعين أو العقبات التي كان يصادفها القائمون على ارسالها الى مصر وغير ذلك • ولكن محمد على بما عرف عنه من همــة وعزيمة لم تكن لتقف أمامه مثل هذه الأسباب • وليس معنى ذلك كله انقطاع ارسال هذه المواشي كلية ، فقد وصلت أعداد منها الى مصر خلال عهود خلفاء محمد على ولكن بشكل غير منظم وقليل جدا وليس كما كان الحال في عهد محمد على ٠

ولم يقتصر ارسال الحيوانات على الأبقار فقط ، بل استوردت مصر

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۹ يحر برا - ملف رقه ۱۱ . دار الوثائق القومية القامية .

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ١٢٦ – معدة سنة – مكاتبة رقم ١٧٥٣ بتاريخ ٢٤ مادى الدانية سنة ١٢٦٣ ه ، من المعدة الى مدسر الجفالك ، دار الوثائق القيامية بالقلعبة .

<sup>(</sup>۳) دغتر رقم ۳۹۲ – معیه برکی – وثیقة رقم ۱۱٤۸ بناریخ ۱۹ ربیع النانی سنة ۱۲۲۲ ه . خطاب الی مدیر الوجه القبلی ۰

الجمال من السودان و فقد لعبت الأبل دورا هاما في حملة السودان عام ۱۸۳۰ حيث قامت بنقل المعدات والأمتعة و كما استخدمت كدواب للركوب واستمرت الأبل تؤدى دورها سواء في نقل البضائع عبر مفازات السودان و في الدوريات الصحراوية على حدود البلاد وبالأضافة الى أعمال الزراعة و فقد كان محمد على يطلب امداده بعدد منها للعمل في « المجفالك » وخاصة في نقل المحاصيل (۱) و كذلك فقد كانت مصر تشترى بعضا من أنواع الخيول السودانية وخاصة ما اشتهرت به بعض المناطق في النوبة كدنقلة مثلا ولكن هذا النوع من الحيوانات كان استعماله الرئيسي قاصرا على الجيش (۲) و

وبالاضافة الى ذلك كله فقد كانت مصر تستورد بعضا من الحيوانات البرية كالزراعة والضرتيت والفيل والغزال والطيور البرية (٢) • ويبدو

<sup>(</sup>۱) دمنر رقم ۱۸۸ - معاویة أقالیم - مکاتبه رقم ۱۳۱۸۳ بتاریخ ۱۶ جمادی الأولی سالة ۱۳۵۷ ه ، من شوری المعاونة الی حکمدار السودان .

أَنْظُر أَيْضًا : دَفْتُر رقَـم ٣٦٩ معبه نركي — وثيقة ٣٨٨ بناريخ ١٩ تـسنان سنة ١٢٥٩ ه. دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) دغير رقم ۲۱۲ صادر دبوان الكنفدا و ونقة رقم ۳۹ بناريخ ٥٠ دى القعده سنة ١٢٦٧ ه . الى البك المهردار ، انظر أيضا : دغير رقم ١٧ معيه عربى حوره المكانبة العرببة رقم ٨ ص ٣١ بناريخ ٢١ ذى القعده سنه ١٢٦٧ ه . من المعية السنبة الى دبوان الجهادية ، أبصا : دغير رقم ١٢ صادر معبة عربى حوره المكاتبة العربية رقم ٣١٢ ص ٨٦٢ مناريح ١١ شعبان سنة ١٢٦٧ ه ، من المعبة الى الجهادبة وأنظر كذلك محفظة رقم ٧ معية نركى حوتيفه رفم ٢١٨ ص ١٩ مناريح ٢٤ ذى القعدة سنة ١٢٧١ ه حدم حالا الله كانب ديوان الخدوى .

<sup>(</sup>۱) أنظر الونادق الآتية : ـ دعدر رقم ۸ وارد دلفرافات عابدي - مدوره التلفراف العربي رقم ٥٩ ص ٦٧ . بتاريخ ١٧ رجب سنة ١٢٨٥ ه . ون حدهدار السيودان الى مهر دار الخدبوي ، نفس الدغير . تليغيراف عربي رقم ٥٩٦ ه . من محافظ عربي رقم ٥٩٦ ه . من المحافظ السيوبس الى سيعاده رياض باشيا ، ونفس الدفير تليغراف رقيم ١٠١٠ من ١٢٨٠ بنياريخ ١٠١ رمنيان ١٢٨٥ ه . من مدير المنبيا الى سيعاده حري دك . ، دغتر رقم ٩ عابدين وارد بليغرافات \_ صورة الملغراف العربي رقم ٢١٠ بناريخ ليله غرة محسرم ١٢٨١ ه . من مدير اسينا الى سيعاده رمانس باشيا . ، ايضيا : دفير رقم ١١ عابدين \_ وارد نليغرافات \_ صورة التلبغراف العربي رقم ١٥٠٨ من الخاصة الى سيعاده زكى باشيا بتاريخ صورة التلبغراف العربي رقم ١٥٠٨ من الخاصة الى سيعاده زكى باشيا بتاريخ عمادي الأولى سنة ١٢٨٧ ه . دار الوثائق بالقلعة .

أن الأهتمام بارسال منل هذه الحيوانات والطيور كان يلقى اهتماما في عهود خلفاء محمد على أما محمد على فلم يكن يحفل بها ، بل كان همه الكبير يتجه نحو حيوانات الانتاج ٠

## تحارة الرقيق:

كان الرقيق المقادم من الأراضى السودانية واحدا من السلع الهامة التي وجدت طريقها الى مصر حيث استخدمت أعداد لا بأس بها في رراعة « الجفالك » المنتشرة في الوجه البحرى على وجه الخصوص (١) •

وبالرغم من تعدد مصادر الرقيق السودانى الى مصر ، فان الجهات الغربية للسودان كدارخور وكردفان كانت هى المصدر الرئيسى لهدذه السلعة الآدمية • وكانت القافلة القادمة من دارفور حتى أسليوط تستغرق نحوا من أربعين الى خمسين يوما فى سفرها بالطريق البرى (٢) رأما قوافل سنار فكانت تصل الى بربر فى نحو ستة أيام ثم تأخذ طريق النيل حتى تبلغ دراو بأسلوان فى أربعين يوما • ويمكن لهذه القافلة أن تجتاز الصحراء فى زمن أقل بادئة من بربر • وأما قوافل دنقلة فتسير عادة فى نهر النيل ، ويلاحظ على هذا الطريق الأخديد قلة الأعداد التى كانت تحملها السفن (٢) •

ويقدر البعض أعداد الرقيق التي كانت تحدل الى مصر سنويا

<sup>(</sup>۱) دغير رقم ۱۹ معية تركى - ونبقة رقم ٥٨٨٥ بتاربخ ٣ جمادى الثانبة عام ١٢٦٣ ه. من حكمدار السودان الى المعية . انظر ايضا : دغنر رقم ٢٩ وارد معبة ، صورة المكاتبة العرببة رقم ٣ بتاريخ ١١ ربيع الثاني سينة ١٢٦٧ ه. من قلم الجفائك بالمالبة الى المعية السنبة . دار الوثائق القومبة بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) نقرس بورنج اعتمادا على نقرير هولرويد عن الدكتور محمد فؤاد شكرى : بناء دولة ص ٧٥٤ ، أنظر أيضا دفتر رقم ٥٠ عابدين وارد تليفرافات حمورة التلفراف المسردي رقم ٣٤٨ بتاريخ ٢٠ أغسطس سنة ١٨٧٨ ، من غور دون باشيا الى سيعادة خبرى باشيا بالاسكندرية .

<sup>(</sup>٣) نفس التقربر السابق ص ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>م ۱۱ ـ آلتطور الاقتصادى الاجنماعي)

بين عسرة آلاف الى اثنى عسر ألفا حتى عهد محمد على (') • وقد عدت أسيوط \_ آنذاك \_ أعظم سوق لتجارة الرقيق القادم الى مصر حيث وغدت اليها أعداد كبيرة من دارفور وسنار كما كانت هذه السوق تمد القاهرة وسوريا وتركيا مما تحتاجه من هذه السلعة (') •

وكانت هده السلعة وهى فى طريقها الى مصر تلقى الكثير من المنساق ، غفى واحد من التقارير التى بعثت بها القنصلية العامة للولايات المنحدة عام ١٨٧٨ بمصر نقرأ وصفا لاحدى قوافل الرقيق التى سلكت طريق الأربعين الى أسيوط ، من حيت الأخطار التى تتعرض له فى الطريق . بالاضافة الى سوء المعاملة التى لقيها هؤلاء الرقيق ، فقد بيع أحدهم \_ خلال الطريق \_ نلائ مرات ، كما تعرض آخر للموت بيع أحدهم من على الجمل وثالث ربط الى جوزع نسجرة لأنه طلب سربه ماء أنناء سير القافلة ، ورابع كان مصيره الرمى بالرصاص (٢) ،

وربما يكون فى هذا الوصف شىء من المبالغة ، خاصة اذا علمنا أن التاجر الذى كان يجلب هذه السلعة كان يعنيه تماما أن يحافظ عليها سليمة حتى تصل الى السوق ، أما اذا تعرضت خلال الطريق للمرض أو الوفاة فهذا يعنى الخسران المبين للتاجر .

وتجدر الاشارة الى أن هدده التجدارة لم تكن دات غائدة كبيرة بالنسبة لمصر ، خاصة ابان عهد محمد على ، إذ كانت دائما عرضة للكساد سواء من ناحية الأمراض أو الموت عبر الطريق ، بدليدل أن محمد على لم يحتكر هذه السلعة بل تركها حرة اسائر التجار (٤) .

<sup>(</sup>١) نفس النفرير . ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس التقرير ، ص ٥٥١ ،

<sup>(</sup>٣) الأرشيف الأمريكي بدار الوبائق بالقلعية - محفظة رقيم ١١، ، رسالة من القنصل غارمان .

Desp. No. 235, Agency and consulate General of U. S. in Egypt. Cairo, June, 1878. Hon. W. M. Ekarts, Secy. of State, Washington Shukry; Khedive Ismail and the Slavery in the Sudan. p. 76. (§)

وقد اكتظت أسواق القاهرة بالرقيق السودانى وهبطت أسعارهم فى دلك الوقت و فقد ورد بتقرير بورنج على لسان أحد تجار الرقيق بكردفان ان الرقيق الواحد كان يكلف التاجر حتى وحدوله القاهره حوالى ستة جنيهات استرلينية وبينما يباع بعد هذه المشاق بأقل من هذا المباغ (١) ومع دلك كله ورغم كل اللوائح والقوانين والنداءات الأوربية فى وقف هذا التجارة ، فقد ظلت مستمرة بين مصر والسودان على المستوى الفردى بعيدا عن أعين الحكومة (٢) و

أما اهم السلع التي كانت تصدرها مصر الى السودان فكانت الأقمشة المختلفة وأهمها المعروف باسم القطني و « الأجا » والأقمشة الكتانية من أسيوط ، واللباد الذي يوضع تحت سروج الخيل والقمصان التي تستخدم كدروع واقية والملح والأرز والسكر ، كذلك فقد دخلت السلع الأوربية الى السودان عن طريق مصر مثل الكهرمان والآلات القاطعة كالأمواس والسيوف وبعض الصناعات كأسلاك الحديد والنداس وبعض أدوات الزينة والورق ، بالاضافة الى بعض السلع مى بلاد الشام كالصابون والمصنوعات المريرية (٢) ،

وتنبجيعا للتجارة بين مصر والسودان حقق محمد سعيد خط وات

<sup>(</sup>١) تقرير بورنج السابق ٠ ص ٥٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) دغير رقم ٧٢١ قبد الأوامر واللوائح بديوان خدوى ، صورة المكانية رقم ١٠٦١ من ١٩ بتاريخ ١٤ ربيع الأول سينة ١٢٧١ هـ ، وابضيا : دغير رقم ١٠٥١ ، صادر نظارة المالية الى الدواوبن ، وثيقة رقم ٢٦٨ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سينة ١٢٧١ هـ ، الى جمرك اسيوان ، وانظر أيضيا : محافظ السيودان ، مجلس الوزراء برقيق بصورة ، انحرر من نظارة الداخلية الى حكودار السودان في ٨ ج سينة ١٢٩٧ هـ رقم ٣١٠ ، وانظر أيضا : نص معاهدة منع نجارة الرقيق المبرسة بين الحكومة المصربة والحكومة الانجليزمة في ٤ أغسطس عام ١٨٧٧ م ، وكذلك لائمية تنفيذ قرار الفياء الرقبق في السيودان الموجودتين بكل من : محفظة اللوائح ، ومحفظة ١٢١ الرقبق في المسربة المود رقم ٢٩١ من الونائق الافريقية بدار الوتائق القومية بالقلمة ، والوقائع المصربة المود رقم ٢٩١ بناريخ ٤ نسوال سنة ١٩٩٤ هـ ( ١١ كتوبر ١٨٧٧ م ) ص ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٣) نسيم مقار : المرجع السابق ص ٣٥٩ .

واسعة في هذا المضمار حيث ألغى الضرائب الجمركية داخل السودان المتاما وخفض الرسوم المتحصلة على المتاجر المصدرة من السودان الى خارجه فأتاح ، بذلك ، حرية التجارة وسهولة حركتها بين البلدين مما حدا بقنصل النمسا في مصر ويدعى هوبر Huber الى القول : « ••• إن البضائع الواردة من النوبة ودنقلة والخرطوم وسنار وكردفان وفازوغلى أصبحت تعتبر بضائع مصرية فلا يدفع عنها رسوما على الاطلاق ، ولا يفرض عليها أى شيء طالما كانت تستهلك في داخل البلاد » (١) وبالاضافة الى ذلك فقد أمر محمد سعيد بجباية « رسوم امرارية » طفيف على البضائع الآتية عن دائرة النفوذ المصرى — اذا كانت في طريقها الى خارج البلاد (٢) • كما أرسل محمد سعيد الى السودان نسخة من قوانين مجلس التجار الجارى العمل بها في مصر للعمل بمقتضاها أثناء الفصل في الدعاوى التجارية التي تنشأ بين التجار ومعضهم أو بينهم وبين الحكومة (٢) ويبدو أنه قد جرت في عام ١٨٦٢ محاولة لتأسيس بنك يقوم بتمويل العمليات التجارية في السودان وتم محاولة لتأسيس بنك يقوم بتمويل العمليات التجارية في السودان وتم محاولة بالقاهرة إلا أنه فشل في عام ١٨٧٧ نظرا لسوء الادارة (٤) •

وإبان زيارة محمد سعيد للسودان عمل على الاتصال بسلطان دارغور عن طريق الكتابة اليه وابداء رغبته الأكيدة في « تواصل التجارة ، سدواء مع مصر أو مع بقية المديريات السودانية » (°) •

Hill; op. cit. pp. 97-98.

<sup>(</sup>۱) مخطه رقم ۱ (موضوع البجاره) ۱۲۱۲ – ۱۱۹۲ ، محفظة رقب ۲ محفونات ديوان النجارة والمببعات بتاريخ ۲۶ شيوال سينه ۱۲۵۷ ه. من الجناب العالى الى الباشيماون . دار الوثائق القومية بالقلمه وأنظر اينيا : سكرى : الحكم المصرى في السودان ۱۸۲۰ – ۱۸۸۰ مى ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣)

Ibid, p. 99.

<sup>(</sup>支)

<sup>(</sup>٥) محفطه رقم ١٠٢ ــ قسم الونائق الافريقية ــ ملف بتاريخ سينة ١٢٧٤ ه صوره الوبيقة العربية رقم ١٣ ص ٥٧ بتاريخ ٢٨ ربيع الأول سنة ١٢٧٤ ه س دينر رقم ١٨٨٩ دواوين ، أمر كريم الى ساطان دارغور .

لذلك فقد كان سلطان دارفور حريصا على وجود مندوب تجارى دائم يقيم بأسيوط نقطة وصول قافله دارفور عبر درب الأربعين (١) .

واستمرت تلك الجهود في عهد اسماعيل للارتقاء بالتجارة بين مصر والسودان ، فعقب توليه راح يبعث خطابات الود الى سلطان دارنــور لزيادة حجم التجـارة بين البلدين (۲) كذلك فقــد عمـل اسماعيل على تأسيس شركة تجارية في يونية ۱۸۹۳ سميت « شركة السودان ، وبلغ رأسمالها خمسين مليونا من الفرنكات ، وكانت تهدف الى تنمية موارد السودان وادخـال التجارة المشروعة في الأقاليم التي لم تكشف بعد وقــد أسهمت في تأسيسها خمسة بيـوت تجارية مصرية من الاسكديه بمبلغ ثمانيــة وثلاثين مليـونا من الفرنكات واكتتب بالبـاقي معرف بمبلغ ثمانيـة وثلاثين مليـونا من الفرنكات واكتتب بالبـاقي معرف المريدي انترناسيونال ) واتخذت الشركة إسما آخر دـو ( النركــة المحرية التجارية ) .

The Egyptian Commercial Trading Co.

ولقد فتحت أبوابها للممولين من لندن وباريس رفراكفورت ، وم سركة اوبنهايم وبيت « درفيو » بالاسكندرية ، وأصبح اها برنامج واسع ، فقد كان اسماعيل يريد أن يصدر الى مصر سلما تجارية كالحبوب والبن والسكر والأخشاب الى جانب السلم القديمة كالماج ورينس النعام (٢)، ومن مظاهر اتساع الحركة التجارية ببن مصر والسودان انشاء البيوت التجارية العديدة أمثال بيت السيد أحمد العقاد ،

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۳ مدبريات قبلى - نرجمة الوبيقة النركبه رقم ۷۵ بناريخ ۱۱ رمضان سنة ۱۲۷۵ ه ، من محمد سعيد والى مصر الى صاحب المعزه مدبر السيوط .

<sup>(</sup>۲) أمين سامى : نقويم النيل وعصر اسماعيل ، مجلد ۲ جرء ۳ ، ص ٥٥٥ . ۱۳۵ ، کې نال ده الد الله ده ۱۵ ، شرور الده الده الده الده الله الله ده ۱۵ ، شرور الله الله الله ده ۱۵ ، شرور ۱۲ ، ناله ده ۱۲ ، ناله داد ۱۲ ، ناله داد ۱۲ ، ناله داد ۱۲ ، ناله داد ۱۲ ، نا

<sup>(</sup>٣) شكرى : المرجع السابق ، ص ١٥ ، شــونى الجمل : ناربخ ســودان ج ٢ ، ص ١٣٠ ،

و « أبو عمورى » ، وفرج الله الموصلى ، وغطاس وغيرهم والتى وصل عددها فى عصر اسماعيل الى نصو ثلاثة آلاف بيت مقابل ألف بيت للاوربيين (١) •

(۱) عبد الله حسبن : السهودان من الداريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية . الجزء الأول ص ١٥٥ ، انظر أبضا : الرائمعي : عصر اسماعبل . الجزء الأول . ص ١٦٦ .

# القسم الثاني التجارة الخارجية

#### طرقها:

لم تقتصر التجارة السودانية على النطاق المحلى فقط ، ولكنها تعدت هذا النطاق الى العالم الخارجي وخاصة مع الحبشه ، وبلاد العرب وما جاورها ، وشامال أفريقيا •

وقد سلكت التجارة السودانية الى الخارج دروبا عده قسمت الى نلاثة أقسام على أساس المنفذ الذى يأخذه كل اقليم لتصدير تجارته عن طريقه الى العالم الخارجي •

فالاقليم الأول يضم النيلين الأبيض والأزرق وفروعهما ، والجرء الشرقى من كردفان ويرتبط هذا الاقليم بمصر عن طريق وادى النيال ، والبحر الأحمر بطريق بربر سواكن (١) •

وهذا الاقليم أو الطريق توجد به أغنى منطقة لانتاج الحبوب فى السودان ، والتى تقع جنوبى سنار وترتبط بسواكن بطريق القوافل الذى يمر بالقضارف ، وتعتبر الخرطوم المركز الرئيسى لهذا الاقليم ، وأهم متاجره العبيد والذرة والصمغ والعاج وريش النعام وجلود أفراس النهر وقرون الخرتيت والشمع والعسل والملح والتمر هندى والسنامكى ، والسك والنيله (٢) ،

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ٥٥٨٢ معبة تركى ـ ترجمة الوبيقة النركبة ( بدون نمره ) س ٢٦ بناريخ ٢٨ جمادى الآخرة ١٢٨٢ هـ ، ارادة سنية الى وكيل حكمدارية السودان . وانظر أيضا : محافظ أبحاث السودان ـ محفظة رقم ١٧ ، دغتر رقم ٢ ، وسقة من جعفر مظهر بائما وكيل السحودان الى مندردار الحضرة الخدبونة بعاريخ ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٢٨٢ هـ ، دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) أحمد أحمد سبد: باريخ مدبنة الخرطوم · ص ۱۲۲ ، وانظر أيضا: السباطر بصيلى: تاريخ المواصلات · ص ٨ ، وأيضا مكى شببكه: السودان في قرن · ص ١٣٥ .

والاقليم الناني يضم دارفور وغربي كردفان ، وهذا الطريق يتصله بمصر بطريق درب الأربعين الذي يعد أيضا طريقا لخروج متاجر واداي وباجرمى وبرنو وغيرها من الجهات الواقعة غرب دارفور الى العالم الخارجي • ومن أهم ما حملته القوافل عبر هذا الطريق العبيد والصمغ وريسُ النعام والعاج والأبنوس والجلود • وتقدر هذه المتاجر بمائة ألف قنطار سنويا ، إلا أن حجم هذه التجارة قد هبط فى أواخر الحكم المصرى حين سد طريق الأربعين في وجه تجارة الرقيق المي مصر ، ويتسير البعص الى تحول الكثير من تجارة واداى وباجرمي عن هذا الطريق الى طريق آخر يمتد من بحيرة تناد الى مرزوق عاصمة فـزان ثم طرابلس ، وذلك من جراء الهلع الذي أصاب سلاطين تلك الجهات من امتداد الحكم المصرى اليهم عقب ضمم دارفور الى السودان عام ١٨٧٤ (١) • وقد يكون هذا التفسير صحيحا الى حد بعيد ، ولكننا نود أن مؤكد من ناحية أخرى ، ان محمد على وخلفاءه كانوا حريصين على الاتحال التجاري بتلك الجهات القريبة للسودان ، من خملال الرسائل التي كانوا يبعثون بها الى أولئك السالطين مؤكدين من خلالها على احترامهم لحرية التجارة وانتقالها بين الطرفين • فازورار التجارة هنا عن درب الأربعين ليس مبعثة محمد على أو خلفاؤه بقدر ما كان نتيجة لحركة مناهضة تجارة الرقيق وضغط انجلترا الشديد لتنفيذ بنودها ٠

أما الاقليم التالث فكان يضم الحبشة والمناطق المحيطه بها ويرتبط هذا الاقليم بالبحر الأحمر عن طريق ميناء مصوع وكانت تجارة الرقيق والبن والشمع والعسل من السلع والمنتجات التي سارت عبر هذا الطريق وإذا حاولنا أن نعقد مقارنة بين حجم التجارة التي تمر عبر كل طريق من هذه الطرق الثلاثة لتبين لنا أن الطريق الأول كان يفوقها جميعا من حيث عدد القوافل والرجال الذين بعملون في تلك المتاجر وميعا من حيث عدد القوافل والرجال الذين بعملون في تلك المتاجر والرجال الذين بعملون في تلك المتابع والمتابع والمتابع

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سبد: المرجع السابق . ص ١٢٣ .

### التجارة مع الحبشة:

من الطبيعى أن ينتسا نوع من التبادل التجاري بين السودان والحبشه بسبب الجوار وتداخل الحدود والسكان • وكان اقليم سنار ، الواقع على النيل الأزرق الدى ينبع من الحبشة ، من أكثر أقاليم السودان ارتباطًا بالحبسة حيت يعد المنفذ الرئيسي لتجارة هذه الدولة الافريقية مع جهات السودان الأخرى مثل دارفور وكردفان بل ومصر أيضا . ولقد أكد الرحالة الذين زاروا هذه البلاد على استمرار مثل هده العلاقات التجارية بين السودان والحبشة • فالرحالة فالنتيا الذي زار الحبسة في أوائل القرن التاسع عشر يؤكد استمرار حركة القرافل التجارية بين الحبشة ودارفور (١) • وكذلك الرحالة بوركهارت الذي أسار الى أن طريق القوافل بين سنار وجوندار بالحبشة \_ ابان رحلته بین عامی ۱۸۱۷ - ۱۸۱۶ - کان یؤمه الکنیر من تجار سنار وتجار الحبسية الذين أسماهم « بالجبرت » • وكان هؤلاء النجار يعملون بتجارة الرقيق والذهب ويلتقون في مكان على منتصف الطريق بين البلدين على مسيرة أربعة أيام تقريبا من سنار ويسمى « رأس الفيل » حيث يتم تبادل السلع بين تجار سنار وتجار الميشة (٢) • كذلك فقد كانت مدينة « شلقا » Chlga على الحدود المستركة بين سنار وجوندار من أهم المراكز التجارية التي التقي فيها تجار البلدين لبيع الرقيق والذهب والماشية وغيرها • وكان تجار سينار يصدرون الى الأحباش الملح الذي يحصلون عليه من شندى بالاضافة الى الأقمشة القطنية « الدمـور » (٢) ٠

وفى عهد محمد على وعقب ضم السودان الى مصر تأثرت التجارة

<sup>(</sup>١) نسبم مقار: المرجع السابق . من ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) بوركهارت: المصدر السابق . ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نسيم مقار: المرجع السابق ، ص ٢٦٤ .

بين المحبسة والسودان بالظروف والنظم الجديدة التي وضعها الباسم وخاصة نظام الاحتكار التجارى ، بالاضافة الى العلاقات السياسية بين « رؤوس الأحباش » وبين محمد على والتي اتسمت بالحـــذر والترقب حيث يذكر بورنج في تقريره أن نزاعا شديدا كان قد نشأ بين الطرفين بسبب امتلاك محمد على لمنافذ الحبشـة (١) • غمن المعروف أن السلطان المثماني كان قد منح لابراهيم باشا ايالة جدة وملحقاتها التي هي سواكن ومصوع منفذ الحبشة الرئيسي الى البحر الأحمر ، والجزء المتد على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر بما فيه الأراضي الحبشية التي تطل عليه وذلك في يولية عام ١٨٢٠ مكافأة له على انتصاره على الوهابيين في الحزيرة العربية ، ومعروف أيضا أن انجلترا قدد وقفت بالمرصداد لحمد على فى نزاعه مع الحبشة ، وهددت بأن دول أوربا لن تسمح بأى اعتداء على الحبشة البلد المسيحى • وفي ظننا أن وهوف انجلترا في جانب الحبنسة لم يكن إلا مسائلة ظاهرية وتكأة لحماية مصالحها الحيوية في البحر الأحمر التي بدأ محمد على يهددها ، ومنها أيضا ما يتصل بالحبشة نفسها التي بدأت انجلترا تسعى لاقامه علاقات تجارية معها بارسالها فالنتيا في أوائل القدرن التاسع عشر الأجل هذا الفرض ٠

كذلك فقد استطاع محمد على فى عام ١٨٤٦ أن يضم ميناء مصوع منفذ الحبشة ـ الى ادارته فى السودان ، ومن قبل كان قد ضر « القلابات » و « عطيس » عام ١٨٣٧ أيام خورشديد باشدا حكمدار السودان ، وهى مناطق تقع على حدود الحبشة ، الأمر الذى بجر الطرفين الى سلسلة من المنازعات فيما بينهما حيث لم يسلم الأحباش بضم هذه المناطق للسودان • وبناء على ذلك فقد رددوا بأن لهم الحدق فى جمع الضرائب من أهلها ، إلا أن الادارة المصرية عارضت ذلك تماما • ونضيف

<sup>:</sup> منظر أيضا (۱) تقرير بورنج السابق . ص ۸۸ ، وأنظر أيضا : F. O. 78-589. Aden, 18th. March, 1844. Copts Bttains Pol. Agent at Aden to J. P. Willough by Chief Secretary to Gov. t Bomby.

الى هدذا العدوامل التى أدت الى توتر العدالقات بين الطرفين زمن محمد على ، ما حدث عقب مقتل اسماعيل كامل نجل محمد على وما تلاه .من فرار « المك » نمر وجماعة من أنصاره الجعليين الى حدود الحبشدة وأصبحوا بذلك حجر عثره أمام طريق التجارة الرئيسي من السودان والحبشة والذي يمر عبر القلابات (طريق جوندار للمنار) وهكذا كانت تلك العقبات ذات تأثير سيء في العلاقات التجارية بين البلدين و

ومع ذلك كله فقد حاول أحد التجار الفرنسيين « فرير » Vizire بعد موافقة محمد على بان يجلب عدة مقادير من البن الحبشى عن طريق السودان قدرت بحوالى ٢٠٠٠٠٠ رطل سنويا ، وجنى من ورائها أرباحا طائلة ، الأمر الذى جعل محمد على لا يجدد موافقته له فى هذه التجارة وغضال أن يحتكرها لنفسه ، ولكن النتيجة كانت نقصا بينا فى واردات هذه السلعة وارتفاعا باهظا فى أسعارها بالسودان ، وربما أراد الأحباش ألا يفيد محمد على من تجارتهم بسبب العداوة بينهما (١) ،

ويبدو أن الطرفين رغبا فى ازاله ما حدث بينهما حتى تستأنف التجارة بين البلدين ، فتوسط شيوخ السودان فى هذا الأمر ، وتبودلت المكاتبات والهدايا (٢) ، ويمكن اعتبار زيارة محمد على للسودان (١٨٣٨ / ١٨٣٩ ) محاولة لعودة العلاقات التجارية بين السودان والحبشة ، فقد أسفرت هذه الجهود عن فتح سوق عام فى اقليم القلابات

Deherain, H; Le Soudan Egyptien Sous Mehemet Ali pp. 177-78. (1)

<sup>(</sup>۱) انظر الونائق الآنبة: محفظة رقم ۲٦٨ عابدين ما السودال ونبقه رقم ۱۹ أصلية نهرة ۲۱ حمراء بتاريخ ۲۳ ربيع الآخر سنة ۱۲٥٥ ه. من أحمد بانسا حكمدار السودان الى البائسمعاون الخديوى بتاريخ ۲۳ ربيع الآخر سسنة ۱۲۰۵ ه. ، محفظة رقم ۱۲۳ عابدين – ملف متفرقات حوسيه بدون تاريخ – السودان سنة ۱۲۵۶ – رحلة ساكن الجناب ، وأيضا محفظة رقم ۱۲ بحر برا صورة الوثيقة رقم ۲۳ بتاريخ جمادى الأولى سنة ۱۲۲۰ ه. دار الوثائق القومية بالقلعة .

للانسراف على حركة التجاره وأصبح يقيم فيه وكيل منسترك لكل من الحكومة المصرية والزعيم الحبشى الذى كان يحكم مقاطعة (مكادى) المتاخمة لاقليم القلابات وانحصرت مهمة هذا الوكيل فى تحصيل الرسوم والموائد المجمركية فى هذه المنطقة ، والتى رغب الطرفان فى أن تكون رسوما رمزية تنسجيعا للتبادل التجارى بين الطرفين . شريطة أن يتم تقسيم الأبراد الناتج عن هذه الرسوم مناصفة بين الطرفين (۱) .

وقد اشتهر سوق القلابات منذ ذلك الوقت وأصبح له شأن كبير فى تاريخ العلاقات التجارية بين السودان والحبشة (٢) •

وطبقا لهذه السياسة الجديدة بدأت الحركة التجارية تنمو بين البلدين فتم فتح طريق للتجارة بين فيزوغلى والحبشة فى عهد الحكمدار أحمد باشا ، وبدأت القوافل تسمير فيه (") •

وفى عهد محمد سعيد باتما جرت محاولات من لدنه لدفع العملاقات التجارية بينهما الى الأمام ، فأرسل أثناء زيارته للسودان برسالة الى ملك الحبشة يعبر له فيها عن المودة وحسن الجوار و « • • • صلة المصالح التجارية التى هى أقوى صلة بين أعضاء العائلة البشرية • • » (٤) •

وفى مستهل عهد الخديوى اسماعيل استمرت محاولات مد الجسور وتدعيمها بين البلدين خاصة فى المجال التجارى ، ولكن يبدو أن حدوث

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۲٦٥ عابدين ـ نرجمة الونيقة التركية رقم ١٥ مسلسل ٢٦١ أصلى بداريخ ١٢ ربيع الآخر سنة ١٢٥١ ه . وأيضا : دغتر رقم ١٨٩ معاونة أقاليم ـ مكانبة رقم ٧٥١ بتاريخ ٢١ شـوال سنة ١٢٥٧ ه . من الجناب المعالى الى حكمدار السودان .

<sup>(</sup>٢) نعوم شقير: المرجع السابق . ج ٣ . ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) محفظة رقم ٢٦٨ عابدين - ملف السودان . الوئبقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ١٨٨٦ — اوامر عربي — صورة الوئبقة العربية رقم ١٣ ص ١٠ بتاربخ ٩ جمادي الأولى سلفة ١٢٧٣ ه ، أمر كربم الى سلطان الحبشة .

بعض المنازعات بين الطرفين قد عكر صفو العلاقات • ففي عهد الحكمدار موسى حمدى (١٨٦٥ / ١٨٦٥) اعتدى الأحباش على حدود السودان واستطاعوا أن يستميلوا بعضا من العربان اليهم ولكن هدذا الحكمدار استطاع أن يعيدهم الى سيرتهم الأولى • وزيادة على ذلك قام بتحصين القلابات وفرض جزية سنوية عليها بلغت ٢٤٠٠٠ ريال • ولما كان بعض مسايخ الحدود يدفعون الجزية لملك الحبسة من قبل ، منعهم من ذلك وأصبحوا يدفعونها لحكومة السودان • ومع ذلك كله استمرت التجارة بفد من الجانبين الى سوق القلابات • فمن الحبتمة كان يرد الرقيق وبعض الحيوانات كالبغال بالاضافة الى البن والذهب (١) •

وفى المقابل كانت الحبشة تتلقى الأنسجة والأردية والسروج والخيل الدنقلاوية • ولكن ينبغى أن نشير هنا الى أن شيخ عربان رفاعة الشرق في تلك المنطقة قد فرض جزية على واردات السودان في سوق «وهناى» (٢) •

وفى أغسطس عام ١٨٧٥ حاول ملك الحبشة منع دخول البضائع الحبشية الآتية من «عدوة » الى مصوع فثار التجار غضبا ، وأمام ذلك وافق الملك على فرض رسوم مضاعفة على البضائع المتجهة الى مصوع ، فمنهم من قبل ومنهم من رفض ونتيجة لهذا كله طلب محافظ مصوع من المسئولين بمصر سرعة التدخل لرفع الضرر الذى أصاب التجار بسيب تصرفات ملك الحبشة ، واقترح هولاء التجار على الحكومة المصرية ارسال قوة عسكرية لعلاج هذا الموقف (٢) ،

<sup>:</sup> ١٥ الأرشبف الفرندي بدار الونائق القومية بالقلعة – محفظة رقم ١٥ Annex No. I. à la lettre de M. Outrey, du 19 November; 1865. M. Munzinger Grant du Vice - Consulate de France à Mussaoue à M. Outerey. Agent et consul general de France a Alexandrie. p. 1169.

<sup>(</sup>۲) نعوم شقر: المرجع السابق . ج ٣ ص ٣٣ ، ٣٤ . (٣) دغتر رقم ٣٣ عابدبن - وارد تلغرافات - صورة التلغراف العربي الشفرة رقم ٩٧ ص ١٦ بتاريخ ٩ شعبان ١٢٩٢ ه . من محافظ مصوع الى سيادة خيرى بك .

وقد جرت في أواخر شهر مارس عام ١٨٧٧ مصاولة من جانب السماعيل لعقد اتفاقية مع ملك الحبشة (١) • وقد ركزت هذه الاتفاقية على موضوع التجارة وضرورة تسهيل مرورها بين السودان والحبشة • وقد انتهز المحديوى فرصة طلب ملك الحبشة لبعض القوات المصرية – التي لم تفصدح الوثيقة عن الغرض من ارسالها – فعرض بعض التبروط لاستمرار الملاقات الطيبة بين البلدين (السودان – الحبشة ومن أهم سروط هذه الاتفاقية: أولا: منع التجارة في الرقيق • نانيا: اطلق عربية المعاملات التجارية وعدم وضع قيود تحد من حرية حركتها ، واقترح في هذا البند عدم تحصيل أية جمارك أو ضرائب على البضائع التي تصدر الى الحبشة من لدن السودان ، في مقابل عدم أخذ أية مبالغ عن نفقات الجنود المرسلة للحبشة • ثالثا: زيادة حجم التبادل بين نفقات الجنود المرسلة للحبشة • ثالثا: زيادة حجم التبادل بين بالتوطن في الحبشة والقيام بالتجارة والسياحة والمحافظة على أرواحهم ، مع ضرورة بذل الجهود للمحافظة على سلامة التجارة في الطريق بين البلدين (٢) •

وهناك بنود أخرى لا تتعلق بأمور التجارة تناولها مشروع هـذه الاتفاقية • ويبدو من سلسلة الأحداث العسكرية المعروفة التي جرت في عهد السماعيل بين الحبشة ومصر ان هذه الاتفاقية لم توضع موضع التنفيذ •

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۲ عادد ص وارد تلفرافات موره الذلفراف العربى الشموة رقم ۲ مسلم ۸۰ بتاریخ ۱۲ ربیع الأول سینة ۱۲۹۱ ه ( ۱۲۱ مارس ۱۸۷۷ ) اراده سنیة الی غوردون باشیا حکمدار عموم الاقالیم السودانیه بسنهیت . دار الوثائق بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) محفظة رقم ١٠٩ - قسم الونائق الافريقبة - الفتره الناريخية (٢) محفظة رقم ١٠٩ - قسم الونائق الافريقبة - الفتره الناريخية (١٢٨٦ - ١٢٨١) حدوادث بلاد الحبشة - رسائة الخديوى اسماعيل الى الأحبائس وللاسف الشديد فانه لم درد تاريخ محدد لهذه الونية الونيقة السيابقة رجحنا أن نكون في عام ١٨٧٧ .

التجارة مع بلاد شبه الجزيرة العربية ومناطق جنوب غرب آسيا: أهمية ميناءى سواكن ومصوع في التجارة الخارجية:

لعبت سواكن باعتبارها منفذا تجاريا هاما على الساحل الغربي للبحر الأحمر دورا رئيسيا في تجارة السودان الخارجية مع بلاد شبه الجزيره العربيه والبلدان المجاورة لها بل والبعيدة عنها مثل الهند والصين .

فمن المعلوم انه منذ القرن السادس عسر قدد خضعت سواكن للنفوذ العثماني حين استولى سنان باشا على هذا الميناء بالاضافة الى مصوع • وقد استمرت هذه السيادة على سواكن وان تذبدبت بين القوء والضعف (١) فقد كان هذا الميناء مع مصوع تابعين لايالة جدة ، وكان يطلق على هذه الجهات (ولاية الحبش العثمانية) ربما لانها كانت تشرف على بلاد الحبتية باعتبارها منافذ رئيسية لها على البحر الأحمر كما سبق القريل • وعقب تدحل مصر عام ١٨١١ في الجزيرة العربية المقت ولاية الحائس بالادارة المصرية • وبعد تسوية ١٨٤٠ / ١٨٤١ بين مصر والدولة العثمانية عادت الى ما كانت عليه سابقا ٠ وفي عام ١٨٤٦ احيلت ادارة جمركي سواكن ومصوع الى مصر مرة أخرى فألحقت ادارتهما بمديرية التاكا • إلا أنه في عام ١٨٤٨ عاد الميناءان مرة أخرى الى جدة (٢) • وقد طلب الخديو اسماعيل إعادة ضمهما للادارة المصرية فقدم مبررات قوية لذلك الى كل من الدول الأوربية والدولة العثمانية • فبالنسبة للدول الاوربية راح يذكرها إنها إذا ما أرادت القضاء على تجارة الرقيق فان الحل الوحيد هو وضع هذين الثغرين تحت ادارة يمكنها معالجة هذه المسألة بحزم وشدة ، أما تبعية هذه المناطق (لجده)

<sup>(</sup>١) سوركهارت: المصدر السابق . ص ٢٤٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) شمهقي الجمل: باريخ سودان ، ج ٢ ص ١٩٦٠

انظر الضما:

Douin; Histoire du Regne de Khedive Ismail, Tome 3, Iire partie. p 234.

وهى بعيدة عنها فلا يحقق الاشراف عليها • أما المبررات التى ساقها للدولة العثمانية فكانت تسير الى مطامع ومشروعات الدول الأوربية فى تلك السواحل التى كانت تبدو جلية فى محاولات القناصل ونوابهم الاتفاق مع المسايخ المحليين ووضعهم تحت نفوذهم ، ولتفادى مثل هذه الأمور ينبغى ضم هذين الثغرين للادارة المصرية وتصبح مصر بالتالى أقدر على توطيد الأمن فى هذه الجهات ، بالاضافة الى أن الدولة العثمانية لن تخسر تبيئا ، فمصر مستعدة لأن تدفع للخزانة العامة ما كانت تجبيه من جمارك سواكن ومصوع (١) • وبالفعل اعيدا للادارة المصرية فى مايو ١٨٦٥ (٢) • وفى مايو ١٨٦٦ جعلت الاحالة وراثية وغير مقصورة على وال بعينه ، طبقا لفرمان تغيير الوراثة الصادر فى ٢٧ مايو ١٨٦٦ (٢) •

وعقب تسلم الادارة المصرية لسواكن ومصوع عين ( مفتار بك ) محافظا لسواكن و ( حسن بك رفعت ) محافظا لمصوع ، وفي عام ١٨٧١ تم نحل الأقاليم المطلة على البحر الأحمر \_ ومنها سواكن ومصوع \_ وتكوين محافظة مستقلة تعرف باسم ( محافظة سواحل البحر الأحمر ) وعين لادارتها ممتاز باشا بلقب ( مدير عام شرق السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر ) (٤) ،

ومما لا شك فيه ان الحاق هذين الثغرين بادارة مصر كانت له آثار اقتصادية هامة ، كما أوضح أحد المسئولين بالسودان ، من حيت « ٠٠٠ تقدم التجارة والمصالح الأميرية وعمار البلاد ٠٠ » بالاضاغة

(٤) نفس المرجع . ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل: المرجع السابق . ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>۲) أنظر مجموعة الفرمانات النساهانية . غرمان ١٩٣ . دار الوثائق بالقلعة ، أنظر أبضسا : محفظة ١٤٢ عابدين – سودان – نرجمة المكاتمة التركمة رقسم ٦ يناريخ ١٧ ذي القعدة سينة ١٢٨١ من القبو كتخسدا الى الحضره المكدوبة . دار الوتائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفرمانات الشاهانبة ، فرمان رقم ٩٢٥ ى ١٢ محرم سنة ١٢٨٨ هـ ، أنظر : شيوقي الجمل : المرجع السابق ص ١٩٧ .

البى « ٠٠٠ فتح واستكشاف الطرق والمعابر المتصلة بسواكن من كل الجهات والحصول على التعهدات القوية واللوازم اللازمة لنقل التجارة وسير القوافل ٠٠٠ والتجارة العمومية بالأمن التام مرة كل خمسة عشر يوما من حدود الحبشة الى تاكة ، ومنها الى سواكن ومن الخرطوم والبحر ( النيل ) الأبيض وكردفان الى بربر ومنها الى سواكن ٠٠ » (١) ٠

ويبدو أن تركيز المسئولين في السودان كان ينصب بصفة رئيسية على ميناء سواكن أكثر من مصوع ، الأن الأخيرة لم تكن لها نفس أهمية سواكن ، فأكثر ايرادات مصوع كانت تنحصر في الجمرك الذي يتقاضى عن الرقيق ، ثم تقلص هذا الايراد عقب الاتفاقيات التي وضعت بين الدول ، بالاضافة الى أن نفقاتها كانت أكثر من ايراداتها ، وأخيرا فانها كانت مسرح نزاع دائم لمتاخمتها حدود الحبشة (٢) ، أما سواكن فقد كانت في موقع متوسط بين جهات مصر والسودان المتدة على ساحل البحر الأحمر ، كما أنه يمكن عن طريقها نقل كل واردات وصادرات السودان (٢) ،

# التجار المدارية: ﴿

أما معظم نشاط سواكن التجارى فقد كان بأيدى المداربة الذين كانوا حلقات وصل بين أسواق السودان المحلية مثل بربر وشندى وسنار والتاكة والأبيض وبين موانىء بلاد العرب على البحر الأحمر

<sup>(</sup>۱) محافظ ابحاث السودان : محفظة رقم ۱۸ ، دغنر رقم } ، ورقة رقم ۱۲۵ من جعفر باشا مظهر الى الأعتباب الخديوبة الكريمة بتاريخ ٢٣ ذى الحجه سنة ١٢٨٢. ه ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>٢) محافظ ابحاث السودان: نفس الوثيقة .

<sup>(</sup>۳) دغاتر محافظة سواكن ـ دغتر ( عربى ) صادر ۲/٥/۲/۱ مكاتبة رفس ٥ بتاريخ ١٩ ل سـنة ١٢٨٨ ه ( ديسمبر ١٧١١ ه ) . انظر أيضا : صلاح الشامى : الموانىء السودانية ص ١٤٠٠

<sup>(﴿﴿)</sup> أو الحضارمة نسببة لحضرموت موطنهم الأصلى في جنسوب دلاد العسرب .

بوجه خاص ، إذ كانوا يحصلون من أسواق هده المناطق على السلع والمنتجات التى اشتهرت بها ويقومون بتصديرها الى الحجاز واليمن وكان لهم في جدة حي خاص بهم ، بالاضافة الى وكلاء تجاريين منتشرين في أكثر مدن الحجاز ، كما كانت لهم السفن التجارية التى تقوم بنقل التجارة بين سواكن وجدة ومخا والحديدة .

ومن أهم السلع التي صدرها السودان عن طريق سواكن الرقيق ، فقد كان هذا الميناء أحد الأسواق الرئيسية لتصديره حيث كان يأتيها من سنار وشندى وغرب السودان والحبشة • وقد تضاءلت هذه التجارة بمرور الأيام خاصة عقب أحكام منافذ خروجها فى عهد اسماعيل وبالذات منفذ البحر الأحمر • كذلك فقد صدرت السودان الى بلاد العرب الذرة التي كانت تأتيها من اقليم التاكة الذى اشتهر بوفرة انتاجه منها مع جودة نوعها • كما اشتد الطلب فى المجاز واليمن على الحصر السودانية وذلك لجودة نوعها • فكان البدو يقبلون عليها ، كما كان أهل الحضر فى المدن يقبلون عليها ، كما كان أهل الحضر فى المدن يقبلون عليها أيضا وخاصة فى مكة والدينة حيث كانت المساجد تفرش بالمحر •

كذلك فقد استوردت بلاد المجاز من السودان القرب والأكياس الجلدية التى غدت من منتجات السودان الرئيسية وكانت تستخدم في حفظ ونقل الماء والزاد • كما تم تصدير الزبدة الى بلاد الحجاز حيث كانت مكة والمدينة تعتمد ، في حاجتها الى هذه المادة الغذائية ، وخاصة في موسم الحج ، على ما كان يرد من السودان عن طريق سواكن ومصوع (۱) •

ولقد لقى الذهب السنارى ـ وخاصة زمن محمد على ـ طريقه الى بلاد العر بحتى ان البعض يقدر متوسط ما كان يدخل بلاد اليمن منه

<sup>(</sup>١) نسبم مقار: المرجع السابق . ص ٣٨٢ .

بين عشرة آلاف واثنتى عشرة أقة سنويا ، وكان هذا الذهب ينقل - غالبا - عن طريق ميناء مصوع الى اليمن (١) • وقد يكون فى هذا الرقم مبالغة إذا علمنا أن محمد على - بجهوده الكبيرة التى سبق الحديث عنها - لم يستطع الوصول الى نتائج مرضية بالنسبة للذهب •

وفى عهد الخديوى اسماعيل نلاحظ تصدير الصوف والصمغ العربى والجلود بأنواعها والتمر هندى والسنامكي والسيوف الى بلاد الجزيرة العربية وما جاورها عن طريق ميناء مصوع (٢) ٠

أما السلع التي كانت ترد الي السودان عن طريق البحر الأحمر فكانت الأقمشة على اختلاف أنواعها والبن والخرز الزجاجي المعروف باسم ريش Reich والمصنوعات المعدنية البسيطة مثل الأجراس والمسابح والصابون والسكر وخشب الصندل والتوابل ولم تكن جميع هذه السلع تأتي مباشرة من بلاد العرب ، بل كان بعضها يأتي من بلاد الهند والبعض الآخر من أوربا عن طريق موانيء البحر الأحمر الشرقية والخليج العربي الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب وتربطها بسراكن علاقات تجارية أهمها جدة والحديدة ومخا ومسقط والبصرة (۱) ،

وتجدر الاشارة هنا الى الأطماع الانجليزية التى بدأت فى منطقة البحر الأحمر خاصة بعد انفتاح المجال أمامها للسيطرة على الهند ومن هذه الأطماع سيطرتها على عدن لتصبح قاعدة لنشاطها التجارى والسياسى فى المنطقة وحيث قامت بتحصينها عسكريا وجعلها محطة للسفن ومستودعا للتجارة مع بلاد العرب والساحل الافريقى المقابل و

Hamnt; L' Egypte Sous Mehemet Ali, Tome. II, p. 588. (۱)

• ۳۸۳ مقار : المرجع السابق ص ۱۳۸۳ انظر ایضا

السودان — (۲) محفظة رقم ۵۳ معية — مرفق (د) — محافظ ابحاث السودان — محفظة رقم ۳۹ دفتر رقم ۲ (بيان بالاصناف الصادرة من كمرك مصوع الي كمرك السحوبس باسم الخواجة كرستو فرانساوي من ابتدى ١٠ رجب سنة ١٢٨٩ هـ ـ ربيع الأول سنة ١١٩٣ هـ) دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) نسيم مقار : المرجع السابق ، ص ٣٨٤ ،

كما حاولت الاحتفاظ بعمالاء تجاريين لها في موانيء سواكن ومصوع وزيلع وبربره سيواء من بين السكان أو من الفرس أو الهنود أو من الانجليز في بعض الأحيان • ولم يقبل محمد على هذا النفوذ الانجليزي وسعى الى وقفه إلا أن انجلترا عارضته بشدة واضطرته الى التنازل عن مسروعاته التوسعية في الساحل الافريقي (١) • بل واضطر أيضا الي الانسحاب من بلاد العرب عقب اتفاقية لندن ١٨٤١ وأن كان قد سعى فى ضم سواكن ومصوع بعد ذلك كما مر بنا ٠

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الادارة المصرية في السودان للاهتمام بسواكن لتلعب دورها في التجارة الخارجية والداخلية إلا أن البعض بشير الى تذبذب سواكن تجاريا في عهد الحكم المصرى بصفة عامة. ويفسر هدذا التذبذب بأن مصر كانت لا تحرص على بدذل تلك الرعاية أو خدمة التوجيه البحرى إلا فى أضيق الحدود وفى الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع أغراضها الاقتصادية والعسكرية (٢) • كما يذهب نفس القائل الى أن رحله محمد على السودان كانت تهدف \_ من بين ما تهدفه اليه \_ الى جذب تجارة السودان الى موانىء البحر المتوسط، بدلا من موانىء البحر الأحمر ، لتأخد طريقها الى أوربا (٢) ، ويمضى نفس الباحث قائلا : لقد بقيت لسواكن نفس الصورة المهزوزة في التجارة السودانية حتى حدث الانقلاب الخطير الذي قفز بها الى الازدهار والشهرة ونعنى به تسق قناة السويس وافتتاحها للملاحة الدولية عام ١٨٦٩ وترتب على ذلك شدة الصراع بين انجلترا وفرنسا للانتفاع بالطريق وظهرور أطماعهما السياسية والاقتصادية في تلك الجهات • لذلك فقد كان طبيعيا أن تعطى مصر اهتمامات لمتلكاتها في سواحل البحر الأحمر ومنها سواكن ومصوع وغيرهما \_ حيث شهدت هذه الفترة رغبة مصر الحقيقية في عودة

<sup>(</sup>۱) تقرير بورنج السابق . ص ٥٨٥ . (٢) صالاح الدين الشامى : المرجع السابق . ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع . ص ١٣٥ .

سواكن الى النشاط والازدهار من خلال اهتمامها بالطرق البرية الموصلة اليها وإرساء قواعد الأمن على طول هذه الطرق وتوفير المياه العذبة (١) ٠

والجدول التالي يج يبين السفن التي زارت سواكن في الفترة الواقعة بين عامى ١٨٦٩ ــ ١٨٧٧ ٠

| بالطن<br>الحمولة | السف <i>ن</i><br>الأجنبية | السفن المصرية تجارية حربيا | عــدد<br>السفن | السفن | السنة |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-------|-------|
|                  | 117                       |                            | ₩+             | ۳.    | PF11  |
|                  | 144                       | ******                     | 49             | 4+1   | 1441  |
| ۲۳۶ر ۸۵          | ٧                         | 1 2                        | hod .          | 451   | 1444  |
| ١٠٩٠٤            | ٩                         | ٣٩                         | 197            | 478   | 1448  |
| ۲۲۳۱ ه په        | ۴                         | ۲۱                         | 490            | 419   | 1440  |
| ۸٥٠٠ ۲۷          | 140                       | 17                         | \\\            | 770   | 1441  |
| ۸۰۵۲۳            | 1.7                       | ١٣                         | 111            | 44.   | 1444  |

## ومن هذا الجدول يمكن أن نستخلص ما يلى:

أولا: زيادة عدد السفن وحمولتها بشكل مضطرد من سنة الى أخرى • وتتفق هذه الزيادة مع زيادة حركة ورود السفن الى البحر الأحمر بعد افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية من ناحية والنشاط الانتاجي والتطور الاقتصادى المترتب على توجيه الحكومة واستقرار النظام فى الأقاليم السودانية من ناحية أخرى ٠

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين الشامى : المرجع السابق . ص ١٣٨ . Douin; op. cit., Tome. II. 3'eme Partie. p. 1245. (\*)

وأنظر أبضا : صلاح الدبن الشامي : المرجع السابق ص ١٤٨٠

ثانيا : التناقص الواضح في عدد السفن الأجنبية خلال السنوات الخمس منذ عام ١٨٧٦ • وواضح أن مجموع تلك السفن قبل عامى ١٨٦٩ ، ١٨٧١ كان يمثل نسبة تبلغ من ٦٠ / الى ٨٠ / من عدد السفن التي تزور سواكن ، وانها هبطت بعد ذلك الى نسب مئوية ضئيلة للغاية . ويمكن ربط الزيادة فيها قبل عام ١٨٧٢ باقبال السوق الأوربية على استيراد الفطن السوداني بسبب تعذر الحصول عليه من الولايات المتحدة خالال الحرب الأهلية وتفسير هدا التناقص في عدد السفن الواردة الى هذا الميناء يزداد صعوبه إذا علمنا أن حركة السفن الأجنبية في ميناء مصوع لم تتأثر خــلال تلك الفترة (١) وربما كان للجهود المبذولة في وقف تجارة الرقيق وإحكام الرقابة على سواكن أثر في قلة ورود هذه السفن الى سواكن ، وقد تساعدنا احدى الوثائق فى تفسير ذلك ، حيث تشسير الى ظهور الأمراض « ببر الغرب » ( ساحل البحر الأحمر الغربي ) ، الأمر الذي أدى الى عمل « كورنتينة » على المراكب الواردة الى سواكن ، مما دعا الى الحاق الضرر البالغ بالتجار وتعطلت حركة التجارة ، بالاضافة الى انتشار الأمراض التي أثرت بتكل وبائي على الجمال والأبقار حيث نفقت الآلاف منها • وقد أدى ذلك بشكل مباتير الى نبل حدركة القوافل المتجهة الى سواكن والتي تعتمد اعتمادا كليا على الجمال (١١) . ويمكن أن نضيف الى هذه الأسباب جميعا الظروف العسكرمة التي حدثت بإن مصر والحبشة في تلك الآونة •

# زيلع والتجارة الخارجية: \*

ترجع أهمية هذا الميناء الى أنه يقع فى خليج عدن قرب مدخل البحر الأحمر من الجنوب ، وكان تابعا من قبل لولاية اليمن قبل أن

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين الشيامي : المرجع السيابق ، ص ١٤٩ ،

<sup>(</sup>۲) دفتر رقـم ۳۱ عابدین - وآرد تلبفرافات - صـورهٔ التلیغراف العربی الشفرة رقم ۱ ص ۱ بناریخ ۳ ربیع الثانی سنة ۱۲۹۲ ه .

<sup>(</sup> الحقت جهات زبلع وبربره وهرر بحكمدارية عموم السودان عام ١٨٧٧ . وكانت زيلع وبربره من قبل تابعتين لحكمداربة هرر . ( الوقائع المصرية : العدد رقم ٦٦٩ بتاريخ ١٩ صفر سنة ١٢٩٤ ه ) .

يدخل الى حوزة الادارة المصرية ، ولم يكن هذا الميناء صالحا للملاحة فعملت الادارة المصرية على اقامة مرسى له بطول ٣٥٠ مترا وعرض سبعة أمتار حتى يمكنه استقبال التجارة المفارجية وتصدير بعض منتجات السودان والجهات المجاورة له ، وكانت تجارة زيلع مع جهتين رئيسيتي : الأولى عدن وكانت تستورد منها الأرز والذرة والأقمسة البيضاء والصمغ والسكر والدخان والخرز ، أما الثانية فكانت مع القبائل المجاورة لها حيث تبعث اليها بالأغنام والأبقار والمسلى والتمر هندى وهذه البضائع تستبدل بالعاج وريش النعام والصمغ والبن والرقيق قبل الفاء تجارته رسميا حيث كانت زيلع من أكبر الأسواق الافريقية لبيع الرقيق (۱) ،

ولترسيع نطاق التجارة وتنظيمها فى زيلع عملت الادارة المصرية على ادخال واستعمال النقد والموازين والمكاييل ، ونشر الأمن والطمأنينة بين الأهالي مما أدى الى اتساع نطاق التجارة الخارجية بين زيلع رالجهات المجاورة • كما قامت أيضا بتوسيع الطريق الموصل بين زيلع وهرر الأمر الذى كان له الأثر الفعال فى رواج التجارة ، بالاضافة الى تسهيل انشاء محال تجارية لمن يرغب من الأهالى والأجانب وذلك عن طريق منحهم أراضى للبناء من أجل هذا الغرض (٣) •

# بربره والتجارة الخارجية:

كانت بربره بطبيعتها ميناء تجاريا صالحا لرسو السفن ، ولم تكتف الادارة المصرية بذلك بل أولته عنايتها ، فقد زار (ميكلوب باشا) رئيس عموم الفنارات والموانى فى عهد اسماعيل وعين الأماكن الملائمة لانشاء

(٢) نسوقى الجمل: المرجع السابق . ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>۱) دعىر رقدم ۱٤٨ صدادر معية . ص ١٦ - وثيقة رقم ٣٧ بتاريخ ١٦ رمضان سنة ١٢٩٦ . أمر الى أبو بكر أفندى شديم وكيل محافظ زيلع ولمحتانها ، أنظر أبضا : شوقى الجمل : سياسة مصر في البحر الأحمر . ص ١٧٥ وما بعدها . وأيضا : عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل . الجزء الأول . ص ١٣١ - ١٣٢ .

فنار لارتساد السفن ومرسى لتسهيل عملية الشحن والتفريغ (١) • كما هرصت الادارة المصرية على تنظيم عملية البيع والشراء فى بربره ، فأرسلت الموازين والمكاييل من مصر لتوحيد الوزن والكيل وأيضا العملة التى كانت تجلب من عدن (٢) • وقد أدت هذه الاصلاحات الى اتساع نطاق التجارة واستقرار القبائل بالمدينة بعد أن كانت لا تبقى بها إلا زمن الموسم الذى يمتد من اكتوبر الى مارس من كل عام (٦) • وهذا يذكرنا بسياسة ابراهيم باشا فى سوريا إذ كان أكبر همه توطين البدو الرحل وتحضرهم حنى تتبدل طباعهم الجافة من خالال الشاريع الزراعية والعمرانية • ومن الغريب حقا ان الحكومة المصرية - رغم تحملها تاك الجهود فى بربرة - بالاضافة الى أعباء الأمن والادارة - اضطرت تحت مغط الحكومة الانجليزية الى عدم تحصيل جمارك بحجة أن أغلب علاقاتها التجارية كانت مع عدن ، كما اضطرت أيضا الى فتح واعدداد ميناء ( بلهار) للتجارة - وهو ميناء صغير لا يبعد عن بربره سوى مسافة قليلة - الأمر الذى كبدها نفقات باهظة (٤) •

Douin, op. cit., Tome III. 3 eme Partie p. 578. (1) : أنظر ايضا : شوقى الجمل : المرجع السابق ص ٢٩ ، نفس المؤلف : المرجع البحار في البحر الأحمر ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) أنظر محفظة تحت عنوان ( السودان ) ( جمادى الثانية - آخر ذى الحجة سنة ۱۲۹۳ هـ ) دفتر رقسم ۱۱ معبة صادر صورة المكاتهة الصادرة رقم ۱۰۲ بتاريخ ۷ صفر سنة ۱۲۹۳ هـ ، ص ۸۱ من المعبة الى المالية . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۳) دفنر رقصم ۲۷۱۴ وارد معنه عربی ، ص ۱۶۱ رقصم ۲ ( فی ۱۲ شمبان سنة ۱۲۹۳ ه ) ، أنظر أيضا : شوقی الجمل : تاريخ سودان ، جزء نان ، ص ۱۰۹ ، أنظر أيضا : محمد صبری : مصر فی أفريقيا الشرقية هرر — رباع — بربره ، ص ۲ ، ( كانت قبيلة « عيال » الصومالبة علی سبيل المثال لا تقيم فی بربره الا فی فصيل الشتاء غبدات تبنی ببوتا ودكاكين نتخی غبها العام كله : ( نفس المرجع ، ص ۲ ) ) .

<sup>(</sup>٤) دفنر رقم ٥٠ عابدبن وارد تليفرافات - صورة التلبفراف العربى الشفرة رقم ١٨٧٨ ص ٣٣ بتاريخ ٩ رجب ١٢٩٥ ه ( ٩ بولبة ١٨٧٨ ) من غوردين باشا بالخرطوم الى خرى باشا .

أنظر أيضا: شوقي الجمل: المرجع السابق ص ٢٠٩٠.

وقد اعتاد التجار الذين يأتون الى بربره فى زمن الخريف من عدن أو مخا أو الحديدة أن ينزلوا فى بيوت من الخشب ويدفعوا «أرضية » عن كل بيت « للابانة » الصوماليين نظير المحافظة على هذه البيوت فى غير أوقات الموسم • وقد رأت الادارة المصرية بعد انتظام الأمور فى بربره تحصيل هذه المبالغ للحكومة فقط ، لأنها أصبحت هى المسئولة عن الأمن فى بربره ، ولكن اتفق أخيرا على أن تقتسم هذه الضريبة بين الحكومة وبين « الابانة » الصوماليين (١) •

ولتنظيم عملية التجارة ببربره جمع المحافظ تجار وأعيان البلد وطلب منهم أن يختاروا رئيسا لهم « سر تجار » لتنظيم أمور الأخد والعطاء ولتقديم الضمانات من التجار والأشراف على شئونهم • كما أرسلت نسخة من القوانين التجارية المعمول بها في مصر للعمل بموجبها في بربره (٢) • ونتيجة لتلك الجهود ساد الأمن جهات بربره وأصبح « • • • بمقدور سيدة واحدة المسير منفردة ببعيرها ، دون التعرض لها من جانب القبائل الصومالية • • • » (٣) •

ولقد كانت تصدر بربره الى عدن الأبقار التى كان يصل عددها سنويا الى ما يقرب من عشرة آلاف بقرة ، بالاضافة الى الخراف التى بلغت ما يقرب من ستين ألف خروف سنويا • بالاضافة الى الزبدة (٤) • وتجدر الإشدارة الى أن عدن كانت تعانى كثيرا طوال أشهر الضريفة قبل امتداد الادارة المصرية الى بربره لتعذر شمن الأبقار والخراف على مراكب صغيرة بسبب هبوب رياح الشمال العاصفة ، حتى جاءت هده

<sup>(</sup>۱) شعوقى الجمل : سياسة مصر في البحر الأحمر ، ص ١٤٧ . (٢) دفتر رقم ٣٧١٥ صادر محافظة بربره — وثيقة رقم ٤٤ في ١٤ شوال

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۲۷۱۵ صادر محافظه بربره ــ وليف رهم ۲۰ ی ۲۰ حورت ســنة ۱۲۹۳ ه.

<sup>(</sup>٣) دغنر رقم ٢٧١٤ - معية عربي - وثيقة رقم ٢٠ بناريخ ١٢ شعبان سنه ١٢٩٣ ه ، انظر أيضا : شوقي الجمل : المرجع السابق ص ١٤٨ . (٤) محمد صبري : المرجع السابق ، ص ٢٦ .

الادارة المصرية فأمكن حل هذه المشكلة واستمر التبادل التجارى مع عدن طوال العام (١) •

### تجارة هرر الخارجية:

كانت هرر متصلة ببربره تجاريا ، فقد اعتادت تجارتها أن تصدر وترد عن طريق ميناء بربره ، لذلك فقد قيل « ان الدى يهيمن على بربرة يمسك بيده ذقن هرر » (٢) • وقد أصبحت هرر – بموقعها الذى يميل المى الداخل بعيدا عن الساحل – تحتل مكانه تجارية لا بأس بها إذ مكنه هذا الموقع من تجميع البضائع الآتيه من داخل القارة ومن الحبشة لتصدر بعد ذلك عن طريق ميناء بربره وأحيانا عن طريق زيلع ، وكذلك الحال بالسبة للبضائع الواردة من بلاد العرب واليمن وعدن (٢) •

وينبغى أن نفرق بين مرحلتين من مراحل تطور هرر التجارى وينبغى أن نفرق بين مرحلتين من مراحل تطور هرر التجارى ففى المرحلة الأولى ، وهى التى سبقت امتداد الادارة المصرية اليها ، عاست فى تخبط تجارى حيث سادتها الفوضى وانعدام الأمن فقد كان المسافر لا يامن على حياته وبضائعه إلا اذا أضفت عليه كل القبائل التى بمر بها حمايتها ، فلا يخطو خطوة إلا برفقة رجل من رجال القبيلة المسمى بالابان مقابل أجر فاحش ، وقد ذكر مستر بروكمان ان الرحالة برتون كان لا ينتقل خطوة إلا بصحبة الابان يسلمه الواحد منهم لزميله حتى تنقضى الرحلة (٤) ،

وأما المرحلة الثانية والتى أصبحت فيها هرر تحت الحكم المصرى

<sup>(</sup>۱) محمد صدرى : الاجبراطوريه السودانية في القسرن التاسع عشر سر ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) محمد صدرى : مصر في أغربفنا السرقيه . ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) جريده أركان حرب الجيش المصرى . العدد رقم ٦ غرة شعبان سنة ١٢٩٤ ه . الجزء السادس - المجلد الأول . ص ٢٥٥ .

Brockman; British Somali land. p. 217. (§)

وانظر ايضا: شوقى الجمل: سباسة مصر في البحر الأحمر ص ٢٢٢، وكذلك جريدة أركان حرب ، العدد السابق ص ٤٦٥ .

فقد عمل خلالها رءوف باشا بمجرد ضمها على تأمين الدروب والقضاء على قطاع الطرق ، وعانى كثيرا فى هذا الصدد من قبائل « الجالا » • وقد نصح رؤوف بضرورة استمالة هذه القبائل عن طريق « ••• صرف مؤونة » لهم وترتيب « ماهيه » لشايخهم والداق بعص أفرادها بصفه عساكر بمرتبات دون حمل الساح، بل يكتفى بأسلمتهم المعتادين عليها حتى يمكن اصلاح أخلاقهم وتهذيب طباعهم وفى النهاية يستتب الأمن وتروج التجارة ••• » (۱) •

لقد كانت التجارة ـ تقريبا ـ هى المرتزق الوحيد لأهل هرر وأغلب المناطق المجاورة وكانت قاصرة ـ من قبل ـ على فصل الشتاء ، وذلك لأن أغلب قبائل السومال والجالا كانت تقيم فى الصيف على الهضبات لاعتدال مناخها وتعمل على رعى قطعانها الضخمة • وكانت ريح الشتاء تساعد السفن الشراعية على اجتياز البحر والوصول للموانى (٢) •

وقد أصبح من الضرورى التجار القادمين من بلاد العرب والمتوجهين الى الأجزاء التابعة لهرر والى بلاد الحبشة أن يمروا بهده المدينة و حميح أن هناك طريقا من « تجره » والحبت لكنه غير آمن من قبائل الدناكل وباقى العربان المقيمين حوله (٢) و

أما أهم واردات بلاد الجزيرة العربية الى هذه الجهات فكانت تتمثل في الأقمنية « البغت » وبعض الحرير الخاص بالأمراء ، والخرز وبرادة النحاس » (٤) ، كذلك فقد حملت السفن الآتية من عدن وحضرموت ومسقط واليمن الأرز الهندى والتمر والأقمشة القطنية والدخان والحديد والسكر والشاى والنبيد (٥) •

<sup>(</sup>۱) شبوقى الجمل : المرجمع السمابق ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، الوقائع المصرية . العدد رقم ۲۳۹ بتاريخ ۱۳ ذى الحجة ۱۲۹۱ .

<sup>(</sup>٢) محمد صبرى: المرجع السابق . ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) حريدة أركان حرب ، العدد السابق ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الونائق آلافرىقية — محفظة ١٠٣ — بنارىخ ١٨ سبنمبر سسنة ١٨٠٠ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٥) محمد صبرى: المرجع السابق ص ٣٢٠

وكان التجار العرب يتسترون من هرر البن الجيد والجاود المدبوغة وغير المدبوعة وما يرد الى المدينة من البضائع الأخرى كجلود النمر وريس النعام وسن الفيل ، وكان أمير هرر من قبل له حق احتكار الصنفين الأخيرين (١) •

وقد إقترح محمد رءوف أن تتولى الحكومة المصرية تجارة هرر بنفسها حتى يمكن الحصول على ثلاث فوائد: الأولى الحصول على جملة المكاسب النائسئة عن التبادل التجارى مع بلاد الجزيرة العربية ، والثانية زيادة تداول العملة ، وأما الفائدة الثالثة فكانت زيادة ايرادات جمارك مصر والسويس وزيلع وهرر ، بالاضافة الى المكاسب التي سوف تعدود على الأهالي (٢) ، ويبدو أن الحكومة في مصر لم توافق على منال هذا الاقتراح لأنها آثرت ألا تعود القهقرى لسياسة الاحتكار التجارى ،

وفى ختام عرضنا للأوضاع التجارية بالنسبة للمناطق الراقعة على ساحل البحر الأحمر نخرج بحقيقة هامة مؤداها أن تلك المناطق كانت حلقة وصل بين تجار الجزيرة العربية واليمن وعدن وحضرموت وبلاد الهند والصين وغرها من المناطق المجاورة وبين مديريات السرودان وما جاورها من البلدان الافريقية و فقد هيأ لها موقعها الجغرافي أن تشرف على التجارة الخارجية السودانية هناك وأن تلعب هذا الدور الخطير الذي ازدادت خطورته وأهميته بامتداد الادارة المصربة البها و

# التجارة مع شمال وغرب أفريقيا:

كذلك فقد كان للسودان اتصالات تجارية بشمال وعرب افريقيا ترجع الى زمن بعيد وان كانت هذه الاتصالات لم تصل الى درجة تماثل

<sup>(</sup>١) الوتائق الافرىقىة ـ الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٢) نفس الوتبقة .

تجارته مع الحبتة أو بلاد العرب و وبطبيعة الحال كانت هده الاتصالات مع الأقاليم السودانية المتاخمة مثل كردفان ودارفور ، فقد حفلت الأبيض عاصمه كردفان بالتجار المغاربة ، لدرجة أننا نسمع عن حى خاص بهم في هذه المدينة ، وفي هذا الحي كان يتم عرض السلع والمنتجات التي يجلبونها من بلادهم بالاضافة الى السلع التي ترد اليهم من أوربا (١) و وبالمثل نسمع عن نشاط المغاربة بالفاشر عاصمة دارفور أمثال الشيخ عبد الغنى التازى وكيل دوله المغرب الأقصى بمصر ، ممن رغبوا في تأسيس شركات تجارية في دارفور ، بالاضافة الى الشريف العمراني والحاج الحبابي المغربي (١) وفي الجانب المقابل نرى التجار السودانيين من كردفان ودارفور يبعثون بتجارتهم الى طرابلس وغيرها محملين من كردفان ودارفور يبعثون بالتجار المغاربة ويعقدون معهم الصفقات بمنتجات بلادهم حيث يلتقون بالتجار المغاربة ويعقدون معهم الصفقات التجارية و

وقد لعبت امبراطورية البرنو (۱) في وسط افريقيا دورا هاما في تجارة السودان مع شمال وغرب افريقية ، فهي بحكم هذا الموقع كانت ملتقى للقوافل التجارية ، وقد تعرضت هذه الامبراطورية في آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر لفترة من الفوضي واجهت فيها التجارة نوعا من السلب والنهب من جانب السكان وغارات البدو ولحا تولى محمد الكانمي زمام الأمور استطاع القضاء على اللصوص وقطاع الطرق ، كما وضع حدا للحروب والفتن الداخلية مما كان له الأثر في انتظام حركة القوافل التجارية ، وقد اشتهرت دارفور بقافلتها التجارية مع شمال وغرب افريقيا سيما خلال السنوات الأولى من حكم محمد على حين دب الخلاف مع سلطان دارفور ، ولست مع القائلين ان هذا الخلاف كان مرده الى تعرض محمد على لرجال قافلة دارفور المتجهة لمصر

<sup>(</sup>١) نسيم مقار: المرجع السابق • ص ٣٨٣ •

<sup>(</sup>٢) ابراهيم عبده : مصر وأفريقية في العصر الحديث . ص ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) حول هذه الامبراطورية أنظر : ابراهيم طرخان : امبراطوريه البرنو
 الاسلامية . الهيئة المصرية العامة للكتاب .

واستيلائه عليها بثمن بخس ، وانما العامل الأول وراء هذا الخلف هو تخوف سلطان دار فور من محمد على وسياسته فى ضم الأقاليم السودانية خصوصا وان الحدود قد أصبحت متاخمة والجولة القادمة كانت تنتظر دار فور ، فكان طبيعيا أن يخشى السلطان على عرشه من التهاوى الأمر الذى نشأ عنه تخوف سياسى تلاه فتور تجارى ، وان كان الباشا قد عمل حنيثا لتنشيط التبادل التجارى بين الطرفين كما سبق القول به وفن ليس هنالك ما يدءو لترديد مثل هذه الأقاويل عن علاقة محمد على به آنذاك ، والمسئولون عن ترديد هذه النغمات هم أولئك الأوربيون الذين كانوا فى إستياء تبديد من سياسة محمد على الاحتكارية (۱) ،

ومن أهم السلع والمنتجات السودانية التى وجدت طريقها الى شمال وغرب افريقية الرقيق ( قبل الغائه ) حيث كان يمثل السلعة الأولى فى التجارة مع بلاد المغرب ويليه الذهب وريش النعام وسن الفيل والوسائد المجلدية ذات الألوان الزاهية والأوانى الخشبية التى يتم صنعها بكردفان و أما أهم واردات بلاد المغرب فكانت الأقمشة المصبوغة والمنسوجات المريرية والبسط وأوراق الكتابة والطرابيش المغربية والقهوة والقفاطين وأقداح القهوة و

### قوانين ونظم التجارة السودانية:

وفى ختام هذا الفصل قد يكون من المفيد أن نشير الى النظم والمقوانين التى كانت تحكم التجارة السودانية بشكل عام ومدى تطورها خلال فترة الدراسة • ففى عهد محمد على سبق أن أشرنا الى نظام الاحتكار الذى كان يطبقه الباشا فيما يتعلق ببعض السلع والمنتجات السودانية حتى استطاع الأوربيون بعد كثير من الضغوط وبعد وفاة

<sup>(</sup> ا انظر غبما سبق ص ١٦١ ، ١٦٢ .

<sup>(</sup>١) من أمتلة هؤلاء:

<sup>-</sup> Driault : La Formation de L'empire de Moh. Ali p. 82.

<sup>—</sup> Jomard: Observation Sur: le voyage au Darfur. p. 7.

الباشا أن يصلوا الى مأربهم بالغاء الاحتكار ، وبدأت التجارة السودانية تخضع لمعاهدة بلطة ليمان الموقعة بين انجلترا والدولة العثمانية في ١٩ أغسطس ١٨٣٨ والتي تم العمل بها في مارس عام ١٨٣٩ وقد كان لهذه المعاهدة آثار عميقة في المجال الاقتصادي ، فبموجبها ألغي الاحتكار ومن خلالها أيضا تسلل الأجانب الى السودان و فقد نص في بندها الثاني على ضرورة أن يكون لرعايا دولة بريطانيا العظمى أو لمن ناب عنهم في كل الممالك العثمانية أن يشتروا كل الأصناف بدون أدني استثناء من حاصلات تلك الممالك زراعية كانت أم صناعية ، ويتعهد الباب العالى بإبطال احتكار الحاصلات الزراعية وغيرها من الأصناف ، والغاء الرخص التي كانت تعطيها الحكومة المحلية بشرائها ونقلها من مكان لآخر بعد شرائها و

أما فيما يتعلق بالنظام الجمركى الذى كان يسود السودان للذاك لله كان يسير وفقا لنظام الدولة العثمانية والذى يتم تنفيذه فى سائر أملاكه ومنها مصر ولكن بشىء من التحوير أو التطوير الذى كان يدخله عليه حكام مصر •

وينبغى أن نشير هنا الى أن مصر والسودان كانتا - آنذاك - تعتبران حكومة واحدة ، ولذلك فقد اقترح فى عام ١٨٤١ التخلص من متاعب إنشاء جمارك متعددة فى جهات السودان والاكتفاء بانشاء جمرك واحد فى أسوان التى « • • • هى باب السودان » • واستيفاء رسوم البضائع الصادرة من مصر الى السودان والواردة من السودان الى مصر فى هذا الجمرك ، على أن يقيم أمين الجمرك فى كرسكو (١) •

وتشجيعا للتجارة الخارجية في عهد محمد على بين كل من دارفور

<sup>(</sup>۱) رئاسة مجلس الوزراء : مجموعة من الوثائق عن تاريخ السودان ص ۱۹ .

والحبشة كان يكتفى بتحصيل رسوم جمركية خفيفة (١) وكانت القيمة الجمركية التى تؤخذ على البضائع الآتية من السودان مارة بأسوان وليس معها « رفتية » (شهادة ) تبلغ ١٢ / وذلك اعتبارا من ذى الحجة سنة ١٢٥٧ (أول يناير سنة ١٨٤٢) (٢) ٠

وفى عام ١٨٦٥ أبلغ مأمور ادارة بندر مصوع المسئولين بمصر انسه سوف يأخذ رسما جمركيا يبلغ ١٢ / على السنامكي والصمغ المصدر عبر هذا الميناء (٣) • وتسهيلا لدفع الرسوم بجمرك أسوان طلب اليه أن يقبل دفعها عينا من أصناف السلع اذا لم يدفعها التجار نقدا (١) •

ورغبة فى تشجيع التجار المسلمين على العمل بالتجارة أمر محمد على فى أغسطس عام ١٨٤٢ أن يكتفى بتحصيل ٥ / منهم فقط كرسم جمرك على البضائع الواردة الى مصر بمعرفتهم (٩) ٠ وقد أعفى محمد على البضائع التى كانت ترد باسم القناصل من الرسوم ، كما أعفى أيضا الحيوانات التى ترد من السودان الى مصر من هذه الرسوم (١) ٠

وفى عام ١٨٤٥ أصدر محمد مادة تقضى بتوقيع العقاب الشديد على من يتعامل مع بعض التجار الذين وضعوا « بالقائمة السوداء » وألحق

(۲) دغنر رقم ۲٦۱ معاونة أقاليم - صوره درجمة الوثيقة رقم ۷ بتاريخ ٨ محرم سلنة ١٢٥٨ ه ٠ الى محمود بك مدير الايرادات ٠

<sup>(</sup>١) رئاسة مجلس الوزراء . ص ١٩ .

<sup>(</sup>۳) دفنر رقسم ٢٦٦ - معبة تركى - مكاتبة رقسم ٧٨ بداريخ ٧ ذى القعدة سنة ١٢٦٤ هـ من خليل بك مأمور ادارة بندر مصوع الى المعية السنية . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) محفظة رقم وأحد بعنوان (موضوع النجارة) ( ١٢٤٢ - ١٢٦١ هـ) ونبقة بناريخ ٥ ذى القعدة سنة ١٢٥٨ ه ٠ من الجناب العالى الى الباشمعاون ٠ دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

<sup>(</sup>٥) المحفظة السابقة . وثبقة بتاريخ ٢٢ رجب سنة ١٢٥٨ ه . من الجناب العالى الى الباشمعاون .

<sup>(</sup>٦) المحفظة السابقة . وثيقة بناريخ ٢٨ ذى القعدة سنة ١٢٥٨ ه ، وأبضا : نفس المحفظة ، وتيقة بتاريخ ٢٣ رجب سنة ١٢٥٩ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

هده المادة بفانون الحقانية ويرجع السبب في اصداره تلك المادة الى ذلك التلاعب الذي حدث في احدى صفقات الأختساب التي عقدها مجموعة من التجار وكانت مخالفة للمواصفات التجارية وقد تم ابلاغ هذه المادة القانونية لكافة الجهات ومن بينها الخرطوم (١) و

وفى عهد محمد سعيد صدرت الأوامر بآخذ رسم جمرك مقداره من إلى البضائع الواردة من دارفور وجهات النيال الأبيض ان كان العرض منها التوزيع داخل الحكومة ، وتحصيل ٣ / ان كانت بضائع امرارية ( ترانزيت ) بغرض تصديرها الى الضارج ، على أن يوضع على الأخيره خاتم يبين أنها بضاعة ترانزيت (٢) •

ويبدو أن الرسوم الجمركية فى عهد اسماعيل فد وصلت الى ٨ ./
الأمر الذى أدى الى شكوى التجار الأجانب وتذمرهم من هذه الرسوم
ومطالبتهم بتخفيضها الى ١ ./ فقط ، وبالفعل صدرت أوامر بذلك ،
وبعدت فى جمرك سواكن (١) • ويبدو أن هذه الاستجابة السريعة جاءت
حين علم المسئولون ان جمرك طرابلس العرب يحاول منافسة الجمارك
المسرية عن طريق تخفيض نسبة رسومه الجمركيه الى ٢ ./ فقط بدلا
مر، ٨ ./ حتى تتحول تجارة السودان وافريقية عن طريق مصر الى

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۱۹۸۳ صادر جمعية الحقانيه - برجمة الماده التركيسة رئض ۲۷۱ بناريخ ۷ شوال سلفة ١٢٦١ ه ، الى مدير الخرطوم ، مادة . دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) أمين تسامى : تقويم النبل وعصر عباس ومحمد سعبد · مجلد ١ هـ ٢ · ص ١٣٦ ·

<sup>(</sup>٣) انظر ااوناسق المالية: — محفظة رقم ٥١ معية تركى — وتيقة مرس ١٨٦١ باريخ ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٢٦١ ه نمرة ٢ من يوسف فهمى أمين الجمارك المصربة العامة الى مهردار الخديوى وأيضا: نفس المحفظة ، وسعة رقم ٢١١ ( باللغة المربعة ) بتاريخ ٣ ذى الحجه سنة ١٢٩١ ه ، من اسماعيل صديق ناظر المالية الى مهردار خديوى وأيضا: دغتر رقم ١١ صادر مهية — صوره المكاتبة رقم ١ حس ١٢١ بتاريخ ٢٢ رمضان ١٢٩٣ ه ، من المعبة السنبة الى ديوان الزراعة والنجارة ، دار الوثائق القومة بالقلعة ،

هذا الميناء • ولكن المسئولين بمصر فطنوا لذلك وأصدروا أوامرهم بتخفيض هذه الرسوم كما ذكرنا (١) •

وفى ٣١ مارس عام ١٨٧٧ طلب غوردون باسا حكمدار السودان استخدام موظفين أوربيين فى جمارك السودان خصوصا بجهات بربر وسواكن ومصوع وزيلع وتيجره بالاضافة الى أسوان وقد وعد المسئولون ببحث هذا المطلب ولكن لم نقرأ فى الونائق التي اطلعنا عليها ما يفيد تحقيق هذا المطلب (٢) ويمكن تفسير هذا المطلب برغبة غوردون فى السيطرة على منافذ التجارة الداخلية والخارجية بلسودان ووصعها تحت رحمة الأوربيين تمهيدا للسيطره الأوربية على هذه المناطق الحيوية ، على الرغم من عمله فى خدمة الاداره المصرية ولا ننسى ان غوردون كان مرتاحا للعمل فى السودان من قبل أمير بريطانيا ، ولذلك فان مثل هذه المطالب ليست منار دهشة ولا حتى جديدة فى مظهرها على رجال الادارة فى السودان فى ذلك الرقت و فقد طالبت انجلترا مرات عديدة بتعيين موظفين أوربيين فى السودان تحت ادعاءات صورتها للعالم أنها جد خطيرة كتجارة الرقيق مشلا التى لا يمكن وقفها من وجهة نظرها إلا بتعيين مثال هؤلاء الأوربيين لا يمكن وقفها من وجهة نظرها إلا بتعيين مثال هؤلاء الأوربيين

وفى عام ١٨٧٧ أجبر الانجليز الخديوى اسماعيل على توقيع معاهدة أصبح بمقتضاها ثغرا بربره وبلهار حرين أمام التجارة وأعفيت صادراتهما من الرسوم والعوائد الجمركية الأمر الذى جعلهما يمثلان عبئا ثقيلا على خزانة الحكومة المصرية (٣) •

<sup>(</sup>۱) دفتر ۳۰۰ صعة سنة بركي – نرجمة كتاب المعية لأمبن جمرك السكندرية رقم ۱۰۲ في ۱۸ ذي القعدة سينة ۱۲۷٦ هـ . ص ١٥٠ .

(۲) دفتر رقم ۳۶ عاددين – صادر – صورة التليفراف العربي الشفرة رقم ۱۹ ص ۱۲۹ بتاريخ الثلاثاء غرة ذي القعدة سنة ۱۲۹۱ ه .

ارادة الى سعادة غوردون باشا حكيدار الأقاليم السودانية . دار

اراك الى سىعاد عوردون باشا كليدار الاقاليم السوداسة . دار الوثائق القومية بالقلعية .

<sup>(</sup>٣) محمد صبرى : مصر في أفريقيا الشرقية . ص ٥ } .

### القسم الثالث

### (المواصلات) \*

### (أ) السكة الحديد:

قبيل منتصف القرر التاسع عسر بسنوات قليله بدأت المديريات السودانية تأخذ طريقها نصو الحياة المستقرة ، حيث عاد الفارون من الجبال والصحراوات ، كما بدأ تثبيت الملكية الفردية وازداد النشاط الزراعي فانتعشت بذلك الحياة الاقتصادية وبدأ المستوى المعيشي للسكان في الارتفاع النسبي ، وكان من الطبيعي والحالة هكذا أن تكون الخطوة التالية القيام بتحسين وسائل النقل والمواصلات داخل المديريات المسودانية وربط أجزائها ببعضها البعض ، نم محاولة ربط السودان كله مصر من خلال شبكة مواصلات ،

ولقد بدأ التفكير فى انشاء سكة حديدية لربط السودان بمصر فى عهد محمد سعيد باتسا حيث جرت مصاولة لاقامة خط حديدى يدور حول الجنادل والحواجز النهرية تسير عليه السفن ، ولكن يبدو أن هذا المشروع لم يجد قبولا وبالتالى لم ير النور (١) • كذلك فقد حاول هذا الوالى مرة أخرى انشاء خط حديدى حيث كلف المهندس الفرنسى (موجيل ) الذى كان يعمل فى خدمة الحكومة بتقديم تقرير حول هذا

<sup>(</sup> المهرة التعرض الطرق البربة وسنكتفى بها نحدثنا عنه من الطرق البرية التى سلكنها التجارة الداخلبة والخارجية في السودان . أنظر فيها سبق ص ١٣٧ وما يعدها .

<sup>(</sup>۱) الشياطر بصيلى عبد الجليل : تاريخ المواصلات في سودان وادى النيل - القسم الأول حتى عام ١٩١٦ . ص ٢٨ ٠

المؤخسوع ولكن فداهسة النفقات التي تطلبها هذا المشروع جعلته المؤخسوع ولكن فداهسة النفقات التي تطلبها هذا المشروع جعلته

وفى عهد الحديوى اسماعيل احتل موضوع المواصلات في السودان ، وحاصه السكة الحديد حيزا كبيرا من تفكير هذا الرجل • وقد أبدى اهنمامه بها في حديث له مع المسيو جارنييه Garnier أحد رجال القنصليه الفرنسيه وذلك في أكتوبر عام ١٨٦٤ • وفي هذا العام أرسل بعثة برئاســة المهندس حسن بك الدمياطي لبحث انسَــاء خط حــديدي بين سـواكن وكسلا مخترقا التلال عن طريق خـور النقيب (٢) • وفي نفس الوقت أرسلت بعنة ثانية برئاسة المهندسين الانجليزي « براي ووكر » (Bray & Walker) لدراسة الطريق بين كرسكو الى « أبو حمد » والخرطوم لانساء سكة حديدية • وفي مارس عام ١٨٦٥ قدما تقريرهما الى الحديوى ثم سافرا من أسوان الى كرسكو حتى وصلا الى شندى مخترقين الصحراء النوبية ثم عادا بطريق صحراء « بيوضة » ودنقلة م وادى حلفا ، وقد بلغ طول هذا الخط ٧٦٥ ميال ، وكانت نفقات المدل الواحد ١٣٦٦٧ جنيها (٢) ، وأمام ضخامة هذه النفقات تعطل العمل في هذا المشروع • وقد بعث الخديوي في عام ١٨٦٦ الى حكمدار السودان يقول « ٠٠٠ انه لو انشئت في السودان السكك الحديدية التي أصبحت الأساس الأعظم للتقدم والعمران لأفادت البلاد الفوائد الجمة فى قليل من الوقت \_ والله يعلم أن هذه الفكرة لم تبرح مخيلتنا احظة واحدة ـ ولو كان في الامكان الأمرنا بمباشرة العمل في هذا المشروع منذ

Hill; Op. Cit, p. 123.

<sup>(</sup>۱) صلاح الدین الشامی : المواصدات والتطور الاقتصادی فی السودان . ص ۹ . انظر ایضا : الشاطر بصیلی : المرجع السابق ص ۲۸ ، نعوم شقیر ة المرجع السابق ج ۳ . ص ۳۲ ، الرافعی : عصر اسماعیل ج ۱ . ص ۶ .

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصبلي: المرجع السابق . ص ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٢٨ ، أنظر أيضا : شموقى الجمل : تاريخ سودان .
 ٢٠ ص ١٣٤ ، وأيضا :

الآن ، ولكن ما الحيلة وانساء السكك الحديدية فى تلك الجهة يصطدم بصعوبات كبيرة ويحتاج الى نفقات طائلة ، والحالة تقتضى بارجاء تحقيق مثل هذه المشروءات العظيمة التى تتطلب هذه النفقات الى بعد فترة ، ريثما تتخلص المالية من بعض الضيق الذى تعانيه فى الوقت الحاضر ٥٠٠٠ » (١) ٠

وفى أوائل يناير عام ١٨٦٧ أرسل « اسماعيل الفلكى » على رأس بعثة لبحث مسألة السكة الحديد بين ( سواكن وبربر ) أو من ( سواكن الى شدندى ) وأتمدت البعثة مهمتها وعدادت الى مصر بتقريرها الدى يقترح ترجيح طريق شدندى ، الذى قدرت مساغته بحوالى ٤٨٥ كيلو مترا ، عن طريق بربر الذى تعترضه الجبال (٢) ، ويتضح من ذلك كه ان مشروعات السكك الحديدية لربط السودان بمصر شمالا أو البدر الأحمر شرقا كانت تسير جنبا الى جنب ،

وبعد مرور أربع سنوات لآخر محاولة فى انشاء سكة حديدية بالسودان عاد التفكير من جديد عام ١٨٧١ فاستدعى الخديوى اسماعيل مهندسا انجليزيا يدعى جون فاولر Fowler ، وأبرم معه عقدا لمدة خمس سنوات لوضع التصميمات الخاصة بانشاء السكة الحديد وتحسبن الملاحة النبرية فاقترح هذا المهندس فى تقريره ما يلى (٢): ضرورة قيام خط حديدى من وادى حلفا ينتهى عند بلدة شندى ، كما اقترح أن

الأذبار ص ٣١٥.

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۵۰۸ معبة تركى - ترجمة الوتيتة التركية رقم ۲۷ بتاريخ ۲۸ صغر سنة ۱۲۸۲ ه . ص ٥٩ . الى حكىدار السحودان . وانظر ابضا شيوقى الجل : الوثائقالتاريخية لسباسة مصر في البحر الأحمر . ص ٨٠ . (٢) سجل رقم ٥٦٠ - معبة تركى ، دغتر معبة تركى ( بدون نهرة ) ص ٨٩ قسم نان . بتاريخ ٢٤ صفر سنة ١٢٨٤ ه . أنظر أيضا : شوقى الجمل : المرجع السابق ص ١٣٤ ، وأبضا اسماعيل سرهنك : حقائق

<sup>(</sup>٣) تتردر مستر غوار عن السكة الحديدية السودانية لنوصبل السودان مصر 6 يناء على أمر سمو الخديرى سنة ١٨٧١ ( ١٢٩٠ هـ) . وهذا النترس مودع بمحفظة اللوائح — دار الوثائق القومية بالمقلعة .

تكون « المتمـة » \* آخر محطة لهدا الخط ، وفضلت المتمـة بالدات كمحطة نهائية نظرا لموقعها المتوسط بين بربر والخرطوم ، بالاضحافه الى مركزها المتجارى الهام للغلال والأقطان والسكر الذي يحتمل وروده من تلك الجهات والأراضي المتسعة جنوبي نسندي ، لاسيما وانهـا ملتقي لطرق القوافل التي ترد من الخرطوم ومن النيل الأبيض وسواكن والنيل الأزرق (۱) ، وفي حالة عـدم امكان تحقيق هذا المشروع اقترح انشاء أحد الطريقين الآتيين : الأول بيدأ من كرسكو مخترقا صحراء النوبة « صحراء المعتمور » الي (أبو حمـد) ، يسير بعدها في اتجاه النيل حتى بلدة والمناني يبدأ من وادى حلفا ويسير في اتجاه النيل حتى بلدة (امبقـول) مخترقا ححراء بيوضة حتى المتمـة أمام شندي ، ولقـد فضل الطريق الناني الذي يبـدأ من حلفا لأنه يمكن في هذه الحالة الستفادة السكان بين كرسكو ووادي حلفا من المواصـلات كما أن هنـاك سببا هاما وهو ان مرور الخـط عبر حمراء بيوضة أفضل من حـدراء النوبه نظرا لنمتع حـدراء بيوضـة بالمياه الكثيرة والعـذبة والأشجار والماته المالدة لاطعام الابل والمواني مدة عملية السكة الحديد (۲) ،

وبعد اختيار المحطتين الابتدائية والنهائية والاتجاه العمودي للخط المديدي تم بحث موضوع مرور السكة من وادى حلفا الى الجنوب وحل تكون على الشاطيء الغربي أو النبرقي للنيال وأخيرا تم تفضيل الشاطيء الشرقي ( الأيمن ) نظر القلة النفقات ، بالاضافة الى أن الشاطيء الأيسر به رمال متحركة يخشي من خطورتها على المشروع و

ويبلغ طول الخط الحديدي ٨٨٩ كيلو مترا ، قسم الى أربع مراحل:

۱ \_ من وادى حلفا الى بلدة « كوهة » ( على الضفة اليمنى للنهار )

<sup>( ﴿</sup> باده نقع على الشاطىء الأيسر للنبل أمام شمندى .

<sup>(</sup>١) نفس النقررر السابق .

<sup>(</sup>٢) نفس النقسرير .

٣ ـ مرحلة اجتياز النور وذلك بعمل قنطرة فوق النهر ـــ
 ٣ ـ من كوهـه الى امبقول ( الضفة اليسرى للنهر )
 ٢ ـ من أمبقول الى تسندى ( عبر صحراء بيوضة )
 ٢٨١ كم وبذلك يكون مجموع المراحل الأربع ٨٨٩ كيلو مترا (') •

وقدرت نفقات هذا المسروع بحوالي أربعة ملايين من الجنيهات أو ٤٥٠٠ جنيها لكل كيلو متر تقريبا • وقد جرى حوار بين الخديوى السماعيل وبين المستر سوزول مراسل جريدة النيويورك هيرالد حول نفتات هذا المشروع حين سآل هذا المراسل الخديوى قائلا ان هذا المسروع يكلفكم كثيرا فأجابه: « ••• لا يكلفنا أكنر من أربعة أو خمسة ملايين من الجنيهات وهذا مبلغ يسير ، فما قيمة ستة أو ثمانية أو عنره ملايين اذا حصلنا على الفائدة المرجوة ؟ انه من الجنون صرف مليون من الجنيهات في عمل غير مجد ، ولكن لا تنس موارد السودان ولني سأنشىء الخط مهما كلفني ذلك • ألا تنتقدون أن السودان يساوى أكثر من عشرة ملايين ••• » (٢) ؟ وعلى العكس من رأى هذا المراسل الخط حتى يمكن وقف تجارة الرقيق في السودان (٢) •

وبالفعل تعاقدت مصر مع شركة انجليزية لانشاء المائة ميل الأواى

<sup>(</sup>۱) نفس النقربر السابق . وقد اختلفت تفاصبل الأرقام التي أوردها المرحوم الشاطر بصيلي قلبلا فجاءت بالنسبة للمرحلة الأولى ٢٥٧ كم ، والثالثة ٢٤٩ ، والرابعة ٢٨٣ كم ، وان كان يلاحظ أن المجموع الكلي لا يختلف . ( أنظر : بصبلي : المرجع السابق ، ص ٢٧٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) عن جربدة النيل - ترجمة - بتاريخ ۱۶ نوغمبر ۱۸۷۲ • انظر :
 خورج جندى وجاك تاجر : المرجع السابق • ص ۲۷۱ •

<sup>(</sup>٣) رسالة بيروسلى قنصل الولايات المتحدة الى وزارة الخارجية بتاريخ ٢٤ فبراير سنة ١٨٧٣ عن جورج جندى وجاك ناجر: المرجع السابق ص ٢٧٣ .

من وادى حلفا الى « كرمـه » ، وعين شـاهين بانما مسرفا على الممل بالأناب عن الحكومة المصريه • وبدأ العمل فى ١٥ فبراير ١٨٧٥ ، ووصل الى بلدة « سرس » ( بعد حلفا ) فى عام ١٨٧٧ • وقد بلغت نفقات المحكومة المصرية لانشاء الثلاثة والنلائين ميالا حوالى نصف مليون جنيـه (١) •

وفى عام ١٨٧٨ توقف العمل فى هذا المشروع بسبب تدهور الأوضاع المالية فى مصر ، بالاخسافة الى عدم اقتناع غوردون بهذا المشروع ، فقد كان يميل الى مد خط حديدى من سواكن الى بربر لا عن طريق النيال (١) .

وفى ٣ نوفمبر عام ١٨٨١ قرر مجلس النظار (الوزراء) تشكيل لجنة لبحت مسألة استئناف العمل فى سكة حديد السودان حتى دنقلة الجديدة وقد ماقشت اللجنة منروعين الأول مقدم من تخص يدعى (جورنج) كان يهدف الى مد السكة الحديدية الى جهدة (فركه) أمام نسلالات (دال) والثاني يرمى الى مد خط سكة حديد حتى (حنك) أي الى دنقلة الجديدة وقد فضل المشروع الثاني لقيمته

<sup>(</sup>۱) الشماطر بصيلى : المرجع السمائق ، ص ١٣١ ، وبقدر د ، شوقى الجمل المساغة التى تهت فعلاً بحوالى ٥٧ كم ( سهودان وادى النبل ج ٢ ص ١٣٥ ) بينما يقدرها د ، صلاح الشمامى بحوالى ٥٣ كم ( المرجع السمائق ص ١٣٠ – ١٤، ) وحول العمل فى المشروع أنظر على سببل المثال الوثائق الآتيهة : دغتر رقم ١١ صادر معية — صورة المكاببة الصادرة رقم ٢٠ ص ١٣٠ بتاريخ ٢١ جمادى الثانية سنة ١٢٩٣ ه ، دغنر رقم ١٥ معبة وارد الفادات عربى ص ١٦٨ وثيقة رقم ٧٧ بتاريخ ٢ شعبان سنة ١٢٩٣ ه ، دغنر رقم ١٧ معية وارد رقم ١٧ معية عربى — قيد وارد الافادات من جهات الاقاليم والمحافظات السابرة ص ١ — مكاتبة رقم ٢ ( ١٤٣ سابرة ) بناريخ ١٥ شعبان سينة

<sup>(</sup>۲) حملاح الدين الشمامي : المرجع السابق . ص ۱۳ – ۱۲ ، أنظر النصا : شمستير : المرجع السابق ج ۳ . ص ۱۰ .

الاقتصادية (۱) • ونانت اللجنه مملوءة بالحماس فى اتمام خط السكة الحديد وقدمت براهين على ذلك منها ان ايرادات القسم الأول من الخط الذى تم انشاؤه (من وادى حلفا وسرس) كانت فى عامى ١٨٧٩ / ١٨٨٨ أكتر من مصر وفاته وأن الوضع سوف يزداد فى التحسين للأسباب الآتيه:

أولا: ان التجارة المصرية السودانيه فى تقدم حيت بلعت ايرادات السكة الحديد فى عام ١٨٧٨ مبلغ ٣٦٠٠ لـية ﴿ مصرية ، وفى عام ١٨٨٠ وصلت الى ٧٣٦٠ لـية أي أنها تضاعفت فى مدة سنتين •

ثانيا : ان مد سكة حديدية طولها ٤٠٠ كيلو مترا يجلب التجارة أكنر مما تجلبه سكة طولها ٥٠ كيلو مترا ٠

نالتا: انه متى تيسر نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من دنقله الى وادى حلفا قلت نفقات النقل فضلا عن عدم تعرضها للتلف ، كما هو الحال بالنسبة للقوافل التى تقطع مسافة طويلة وسلط أخطار جسيمة ٠

وفى النهاية رأت اللجنة ضرورة استئناف العمل ومد الخط من «سرس » الى دنقلة الجديدة (٢) • وتطالعنا مذكرة بتاريخ ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨١ حول هذا الموضوع مقدمة من أحد الأفراد الى الحكومة

<sup>(</sup>۱) انظر نص هذا النقرير بهجاغظ السودان - سكة حديد - نظاره الأشفال - تقربر القومسيون الذي تعهد للبحث في انشاء السكة الحديدية الاسودانية « محفظة بدون رقم » بتاريخ ١٠ دسمبر ١٨٨١ . دار الوثائق القومسة بالقلمسة .

<sup>(</sup>بهد) هكذا وردت كلمة لمره وان كنا نعتقد أن واضمع التقربر يعنى هنيا .

<sup>(</sup>٢) محافظ السودان - سكة حدبد - التقرير السابق •

المصرية للتصريح له باتمام الخط المذكور ـ الذى توقف عام ١٨٧٨ الن النظة التى تعينها الحكومه وانه سيتكفل الانفاق على المشروع نظرا للضائقة المالية التى تمر بها البلاد سريطة أن تتنازل الحكومة له عن الفط الذى سبق انشاؤه ، حيث يقوم هو بتشغيله عن طريق تسركمة مساهمة ، أما اذا ازداد دخل العملية عن ضمان الحكومة فيكون أها حق الانتفاع ببعض الزيادة وعضلا عن ذلك يحق لها الحصول على الخط المذكور عن طريق الشراء في أى وقت تشاء (١) ،

ولم نقرأ فى الونائن عن نتائج هذه الاغتراهات، ويبدو أن الأمور طلت على ما هى عليه حتى عام ١٨٨٤ حين وصلت مجموعة من المهندسين الانجليز وتسلمت الحط الحديدى بين حلفا وسرس (٢) •

البريد والتليفراف:

## (أ) البريد:

لفد كانت مسالة البريد من التعاورات الملموسة في حياة المواطن السوداني ، وذلك منذ أن ضم هذا البلد الى مصر ، فقد أولى محمد على هذه المسالة عنايته حتى جاء خلفاؤه فأكملوا المسيرة ،

وقد كانت الخرطوم هي المركز الرئيسي للبريد حيث ينقل في السفن ثم يحمل على ظهور الابل في مرحلة تالية من الطريق حتى يصل الي مصر • كذلك فقد كان لتوزيع هذا البريد في داخل المدبريات السودانية نفس الاهتمام •

<sup>(</sup>۱) مذكرة شأن الموافقة على انشاء شركة مساهمة لمد خطوط السكك الحديدبة بالسودان . السودان — سكة حديد — محفظة ( بدون رقـم ) ٢٠ ديسمبر ١٨٨١ — ١٤ ابريل سنة ١٨٨٣ . دار الوثائق القومية بالقلعة . (٢) الشاطر يصبلي : المرجع السابق ٠ ص ٣٧ .

ولقد أصبحت مأمورية دنقلة في عهد محمد على مركزا للاتصال بين ماموريات سنار وكردفان في بداية ضم السودان حيث أمر حاكمها بأن يتلقى أخبار سنار وكردفان وأن يبعث « بهجانه » في الجبال عند وصول أخبار جديدة عن تلك المأموريات ، وفي عهد الحكمدار حورشيد باسا جرت تعديلات في مسالة البريد حيث صدرت اليه الأوامر بتنظيم البريد وذلك بتحديد موعد ذهاب وعدودة الهجانة باليوم والساعة وان ينذر من يقوم بالتأخير ، ويقطع مرتب من لا جمل له ، ويقوم كذلك باعداد دغتر للتعيين والرفت ، وبالفعل فقد تم انشاء محطات عديدة على طول الطريق من الحرطوم إلى مصر تستريح فيها الابل وتبدل • وكانت الرسائل تصل الى الخرطوم مرتين كل نسهر ، وتقطع المسافة بينهما في خمسة وعسرين يوما أو نمانية عشر يوما • وقد عقب المسيو « جومار » على انتظام البريد في عند محمد على بقوله « ٠٠٠ من ذا الدى كان يصدف قبل أرسعس عاما بل خمسة عشر عاما فقط أن تصلنا الرسائل من ضفاف النيال الأسخى الى ضفاف السين في اننبن ونلاثين بيما • وتصانا من ( قرت ور ) ( هنوب فاز على ) عند الدرجة العاشرة من خط الاستواء في خمسين يوما » (۱) •

وزيادة فى الحرص على انتظام وصول البريد عين معاون لكن مديرية للطواف على محطات البريد فى جميع أنحاء المديرية والتفتيس على الجمال ومعرفة مدى قدرتها على القيام بعملها ، وتوقيع عقوبة الجاد على كل من يهمل فى أداء هذه المهمة من نسيوخ المحطات (٢) .

<sup>(</sup>١) جمال زكربا قاسم : الأصول الناريخية للعسلاقات العربية الاغريقية ص ٢٧٦ عن :

Jomard ; M, Observation Sur Le Voyage au Darfur, et le Nile Blanc Supérieur. Paris, 1845.

<sup>(</sup>۲) سبجل مديرية بربر وجاعلين رقم ٣٤٥٧ . الى محمد أنندى مأمور أشيغال سر عسكر بناريخ ( ٧ رمضان ١٢١٦ هـ – ١٩ جمادى آخر ١٢٦٢ هـ) دار الونائق القومية بالقلعة .

وكانت الخطابات والأوامر التى تصل الى المديريات السودانيه تلف « بمشمع » وتوضع فى داخل أكياس تسمى « جربان » لوقايتها من الأمطار ، كما كانت ترفق بهده الحطابات « حافظة » من كرسكو توضح فيها المحتوبات وأسماء أحماب الخطابات نم تختم هذه الخطابات بالشمع الأحمر زبادة فى الدرص عليها من العبب (١) •

وقد حدرت أوامر الى مختلف الجهات المجسراء المزيد من التنظيمات التى تكفل وحسول البريد فى الموعد المحدد له ، وأن يدون الوقت الذى يقوم غيه البريد على المظروف حتى يتسنى معرفة الموعد المحدد له ، وبذلك يمكن معرفة الموعد الذى يصل فيه الى المحطات • وبهده الوسيلة يمكن تحديد المسئولية ويتفادى التأخير (٢) •

وفى عهد محمد سعيد باشا تم تنظيم البريد بين الخرطوم ومصر فسيره على الهجين بطريق كرسكو وأننا محطات فى هذا الطريق (آ) ويقول فردريك بنولا ان الجمهور فى أيام محمد على لم يكن له الحق فى استخدام السعاة لنقل مراسلاته العادية وحمل النقود من جهة الى أخرى إلا فى عيد محمد سعيد ، فكان مقدار الرسم الذى يؤخذ على الخطاب المرسل من مصر الى الخرطوم سبعة قروش ونصف ، وكان يصل الى الخرطوم فى حوالى خمسين يوما من تاريخ ارساله (٤) ،

ومنذ عام ١٨٦٤ اتسع نطاق المراسلات وأصبح عبئا ثقيد على

٤ جمادي أول ١٢٦٢ هـ ، دار الونائق المومية بالتلمة .

<sup>(</sup>۱) سجل مدربة بربر وحاعلين رغم ۳۲۵۵ . الى منعهد الريد باريح ١٤ ربيع نان ١٢٦٦ هـ ٣٠ رجب ١٢٦١ ه . دار الوبائق القومية بالقلعة . (۲) دغتر رتم ٣٩٦٢ صادر وننقة ١٢٢٥ الى حكمدار النسودان بتاريخ

<sup>(</sup>٣) غردريك بنولا: كناب مصر والجغرانيا . ص ٣٦ ، انظر أيضا نعوم شغير : المرجع السابق ج ٣ ص ٣١ ، أيضا : عبد الرحمن الراغعى : المصرد الاول . ص . ؟ .

<sup>(</sup>٤) بغولا: المرجع السابق . ص ١٠٠٠ .

الحكومة فرآت اسناد هذه المهمة الى احدى السركات الأجنبيه • وفى أول يناير عام ١٨٦٥ عادت الحكومة الى الاشراف على هدذه المصلحة وعهدت بادارتها الى « موتزى بك » ولم تلبث على عهده ان ازدهرت اردهارا ملحوظا إذ اننسئت مكاتب جديدة للبريد في مصر والسودان •

وبالأضافة الى ذلك ، فقد عنيت الأدارة المصرية فى السودان – على عهد الخديوى اسماعيل – بتنظيم بريد برى بين سواكن والقصير حتى يتم تنظيم الخط الملاحى البحرى بين سواكن ومصوع وبينها وبين السويس ، وبالفعل تم انتباء مكتبين للبريد بكل من مصوع وسواكن ، وتم تخصيص باخرة لنقل بريد السودان كافة من سواكن الى مصر مرة كل أسبوع ، فقد كان البربد السودانى ينقل من الخرطوم الى سواكن برا بواسطة رجال الهجانة ، ثم من سواكن الى السويس بحرا ، وبالأضافة الى ذلك تم ربط مصوع وسواكن بخط بحرى ، فخصص وابور وللاقامة بكل منهما ، وجرى تنظيم مواعيد تحركهما بدقة تامة (۱) ،

<sup>(</sup>۱) أمين سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا ، المجلد البانى س المجزء النالث ص ٢٥٣ ، أنظر أيضا : شوقى الجمل : المرجع السابق حس ١٩٩ ، وأيضا : محفظة رقم ٣٨ معية نركى – برجمة الوثيقة التركية رقم ٩٣ بناريخ ١٩ محرم ١٢٨٣ ه ، من جعفر مظهر الى السكرتر الخاص للجناب العالى ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۳۳ عابدین وارد تلیفرافات ، تلیفراف رقم ۲) بناریخ ۱۱ شعبان سنة ۱۲۹۱ ه ، من حکیدار السودان بالفائر الی خدیوی بائیان .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ٣٣ - الوئيقة السابقة . وأنضا : شوقى الجمل : المرجع السابق ص ١٠٠ - ١٠١ - ١٠١

الفرطوم (') • وفى عام ١٨٧٥ تم اغتتاح خط جديد للبريد بين بربره وعدن وزيلع (٢) • ولقد انضم البريد السودانى الى اتحاد البريد العالمى فى عام ١٨٧٨ (٦) • كذلك فقد رتب أمين باتسا بريدا أسبوعيا يربط محطات خط الاستواء بعضها بالبعض الآخر ، مما حدا بالمبشر فيلكن محطات خط الاستواء بعضها بالبعض الآخر ، مما حدا بالمبشر فيلكن محطات خط اللي القول بأن المراسلات كانت تسافر وهى أكثر أمنا (٤) •

وظلت مكاتب بريد السودان تؤدى مهمتها بانتظام الى أن تعطلت عقب اندلاع الثورة المهدية • أما مكتب الخرطوم فقد ظل حتى سقوط المدينة فى أيدى الثوار عام ١٨٨٥ (°) •

والجدير بالذكر ان هناك احصائية فى عام ١٨٧٨ تذكر بأن مصاريف « بوستة » السرودان تبلغ ستة عسر ألف جنيه سنويا • أما الجارى تحصيله من ايرادها غهر مبلغ سبعه آلاف جنيه غقط (٦) •

#### التليفيراف :

وفيما يتعلق بخطوط التليغراف فقد بدأت الادارة المصرية في مدها بين مصر والسودان منذ عام ١٨٦٤ • وفي عام ١٨٦٦ وصلت هذه الخطوط الى وادى حلفا • وفي عام ١٨٧٠ الى قرب الخرطوم • كذلك فقد تم

<sup>(</sup>١) عبد الرحم الرافعي: عصر اسماعيل ـ الجزء الأول ٠ ص ١٦٥٠

 <sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۰ معیة وارد الاغادات ( عربی ) ص ۱۲ . مكاتبة رقم
 ۲ ستاریخ ۱۰ رمضان سنة ۱۲۹۲ هـ .

<sup>(</sup>٣) شوقى الجمل: المرجع السابق . ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) عمر طوسوں : باریخ مدیریه خط الاستواء ، الحزء الأول ، ص ۳۸۷ ،

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق . ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) دغتر رقم ٥٠ عابدین وارد تلیغراغات - صورهٔ التلیغراف العربی الشمفرهٔ رتم ٢٣٠ بناریخ ١٦ رجب سنة ١٢٩٢ هـ ( ٢٠ دولیة ١٨٧٨ ) من غیردی باشا داخرطوم الی سعاده صبری باشا .

تمهيد طريق (سواكن بربر) لمد خطوط التليغراف به وجرى تفضيل هذا الطريق على طريق (سواكن كسلا) لقربه وسهولته • كما مدت أيضا خطوط التليغراف بين سواكن ومصوع وموانى البحر الأحمر وبينها جميعا وبين الخرطوم (١) •

ولقد اختصر التليغراف بين زيلع وبين سواكن بهذا الميناء البحر الأحمر الجنوبي ، وأصبح من السهل الاتصال بهذا الميناء الأخير من أي جهة على الساحل (٢) ، كذلك فقد وصلت الخطوط التليغرافية في غربي السودان الى (فوجه) شرقي الفاشر (٦) ،

وكانت الحكومة تولى عناية تامة لحسن سير أمور التليغراف ، ومن ذلك أنها قررت ترتيب (خفر) على طول هذه الخطوط وخصوصا فى المسافة من حلفا الى دنقلة وذلك لحفظ وصيانة هذه الخطوط (أ) ، وكان (سلامه بك) كبير مهندسي عموم التليغراف في عهد اسماعيل حريصا على تفقد سير هذه الخطوط بانتظام (أ) ، وقد بلغت مسافات الخطوط التليغرافية التي انشئت في السودان عام ١٨٧٠ حوالي ٢١١ كبلو مترا ، كما بلغ عدد مكاتب التليغراف في مدن السودان عام

<sup>(</sup>۱) دغير رقم ۲ عابدبن — وارد تلىغراف ص ۸۸ — نرجمة التليغراف التركى نمرة ٥٩٦ فى ١٦ ذى القعدة سنة ١٢٨٢ هـ ، أنظر شوقى الجمل : الوثائق التاريخية ، ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>۲) محمد صبرى : مصر في افريقبا الشرقية ، ص ٢٠٠

 <sup>(</sup>۳) دغتر رقصم ۱۹٤٦ أوامر عصربى نمرة ۲ ص ۳۸ ونفقة بتاريخ ۸
 دى الحجة ۱۲۸۹ هـ .

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ٢٨ صادر تليغرافات عابدين - وثبقة رقم ٨١ بتاريخ ٢٧ ربيع الآخر سنة ١٢٩٣ ه ، من خيرى باشما الى وكبل اشفال السكة الحدد السودانية .

<sup>(</sup>٥) شوقي الجمل: المرجع السابق. ص ١٣٦.

۱۸۷۷ واحدًا وعشرين مكتبا (۱) • وتجدر الانساره الى انه فى عام ۱۸۷۸ تم ادماج مصلحة البوستة بالتليغراف (۲) •

#### المواصلات النهرية:

كانت الملاحه فى نهر النيل بصفة عامة قبل ضم السودان عام المدارد لا تمل أهمية كبيرة بالنسبة لخطوط النقل والمواصلات السودانيه وذلك بسبب جهل السودانيين فى ذلك الوقت بصناعة السفن • كما أن التجارة التى كانت تنقل عن طريق النيل عرضه للرسوم والضرائب والنيب ، لدرجة ان الرحالات الطويلة عبر النيل قد أوقفت تماما فى أواخر عهد السلطنة السنارية نتيجة للفرضى وغياب الأمن (٢) •

وما ان خضع السودان للادارة المصرية حتى بدأت تظهر نهضة واحدة في صناعة السفن ، إذ انشئت حكما سبق أن ذكرنا حلاول مرذ في تاريخ السودان الحديث ترسانات الخرطوم وسنار وبربر ودنقلة لتمد الحكومة بالسفن الشراعية لنقل السلع والمنتجات السودانية كالصمغ وسن الفيل وريش النعام المصدر الى مصر (3) •

وفى محاولة للتغلب على المساكل التى كانت تمترض التجاره عبر النيل بين مصر والسودان قامت الحكومة بازالة العقبات التى تعترض الملاحة فى مجرى نهر النبل الجنوبي فأرسلت الحمالات المكونة من المهندسين والعمال الفنيين الى تلك الجهات لكسر الصخور وشق القنوات بينها حتى يمكن للسفن المرور خلالها (°) •

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الراغعي: المرجع السابق ص ١٦٥٠

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۳۱ صادرات تلفرافات مورة التلفراف العربي الشفرة رقسم ۵۸۳ متاريخ ۱۱ أغسطس ۱۸۷۸ مارادة سننة الى سعادة حكمدار الاقاليم السودانية .

<sup>(</sup>٣) حسن أحمد ابراهبم: المرجع السابق . ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ٧٦٦ دبوان خديوى - ترجمة المكاتبة التركبة رقم ٢١٢ سارىخ ٢٧ رمضان سنة ١٢٤٧ ه . دار الوثائق القيمية بالقلعة .

<sup>(</sup>٥) دعنر رقم ٣٠١ – معاونة جهادية ـ ترجمة الأمر رقم ١٠٣٣ بتاريخ ٢٠ رببع الآخر سنة ١٢٥٤ هـ ١ الى مختار بك . دار الونائق بالقلعة .

كذلك فقد عملت الحكومة على تنظيم وتسهيل الملاحة فى الجنادل ( أر ما يعرف باسم السلالات ) حيث عيبت فى كل منها لجنه من مسرف عام و « ريس » مع بعض البحارة وأهالى المنطقة ، بالاضافة الى تعيين نسخص فى كل المدن الهامة الواقعة على النهر للاشراف على سلامه الواردات السودانية الى مصر عبر النيال (١) .

وفد أكد الرحالة الدين زاروا السودان أيام حكم محمد على آن حركة النقال بطريق النيل قد اتسعت بين مصر والسودان فى ذلك الرقت حتى أصبح كنير من التجار والجلابه فى دنقلة وسنار يفضلون نمدن بضائعهم وبخاصة الرقيق الى اسنا على سفن وقوارب كبيره أعدت لهذا الغرض بدلا من نقلها بواسطة الابل عبر الصحراء (٢) .

وينبغى ألا نعول كثيرا على أهميه بهر النيل كطريق للتجاره \_ فى دلك الوقت \_ فرغم تلك الجهود التى بدلها المسئولون ، واشادة بعض الرحالة فان هدا الطريق كان لايرزال محفوفا بالمضاطر الطبيعيه أو العقبات التى ينيرها السكان المقيمون حول ضفتيه ، أما ما يقال عن تفضيل تجار الرقيق لهذا الطريق المائى فهو نوع من الاستثناء \_ فأتثر التجار فى ذلك الوقت كانوا يفضلون دروب الصحراء \_ لأن الرفيق لم يكن يتحمل متبقة الصحراء الأمر الدى يجعله عرضه للموت ، وهذا لم يعنى كارثة للتجار بعكس بعض السلع الأخرى التى لم تكن عرضية للتلف ، ولهذا كله اختار تجار الرقيق أخف الضررين وفضلوا طريق الندل ،

واستمرت جهود الباشما في الاهتمام بالملاحمة عبر نهور النيل

<sup>(</sup>۱) حسن أحمد ابراهيم : المرجع السابق . ص ١٥١ .

Deherain: Op. Cit. pp. 128-340 - 1 & Muskau; Op. Cit., Vol. (7) II. p. 104.

<sup>(</sup> م ۱۷ \_ النطور الاقتصادي الاجتماعي )

وخصوصا داخل الأقاليم السودانية ، ومن ذلك فتح النيل الأبيض للملاحة والتجارة عقب المملات الثلاث التي قام بها سليم قبطان في النيل الأبيض • ففى أعقابها نشطت حركة الملاحة في النيال الأبيض ومناطق النيل العليا (١) ٠

وقد تركت الحكومة للتجار الأجانب حرية الملاحة وامتلاك السهفن واستتجارها من ترسانات الحكومة من أجل القيام برحلات تجارية الى الجنوب (١) • ولكن في عهد المحكمدار عبد اللطيف باشا (١٨٤٩ \_ ١٨٥٢ ) - كما سبق القول - جأر التجار بالشكوى الأنه أراد احتكار الملاحة في النيل الأبيض وانتهى الأمر باستدعائه واعلان حرية الملاحة . وكان من نتائج ذلك ازدياد نشاط حركة الملاحة والتجارة في حوض النيل الأبيض ، وحوض بحر الغزال وبحر الجبل وأصبحت ( غندكرو ) بين عامى ١٨٥٠ / ١٨٦٠ مركزا رئيسيا لتجارة العاج في تلك المناطق •

ولقد بدأت معرفة السودانيين بالسفن التجارية في نهر النيال على فترات عدة • والبداية كانت على عهد سعيد باتسا خلال زيارته للسودان عام ١٨٥٧ ثم خلال حملة صمويل بيكر عام ١٨٦٩ ، ثم في عهد حكمدارية غوردون باشما منذ عام ١٨٧٧ • وقد نقلت أجمزاء أكثر هذه السفن على ظهـور الابـل عبر صحراء العتمـور من كرسـكو وعبر الصحراء الشرقية وجبال البحر الأحمر من ميناء سواكن الى ترسانة الخرطوم حيث اعيد تركيبها من جديد • وكانت أول سفينة وصلت الى السودان في عهد سعيد باشا هي تلك السفينة التي استقلها الأمير عبد الحليم باشا نجل محمد على عند تعيينه حكمدار للسودان ( ٢٤ نوفمبر ١٨٥٥ ـ ٢٨ ديسمبر ١٨٥٦ ) (۲) ٠

<sup>(</sup>۱) ساماركو: رحلة محمد على الى السودان . ص ١٢ – ١٣ .

<sup>(</sup>۲) نسبم مقار: المرجع السابق . ص ۳۳۵ . (۳) الشاطر بصبلي: المرجع السابق . ص ۱۹ .

وفى عهد الخديوى اسماعيل جرى بحث عدة مشروعات للنقل المائى عبر نهر النبل وهي:

- ١ \_ انشاء ترعة ملاحية شرقى أسوان لتجنب مناطق الجنادل ٠
  - ٣ \_ أو انشاء هذه الترعة في الغرب ٠
- ٣ \_ انشاء مجرى ملاحى فى منطقة الجنادل نفسها وذلك بتحطيم الصخور ولكن الأزمة المالية \_ آنذاك \_ حالت دون تنفيذها (١) •

وإبان حملة صمويل بيكر تم ارسال ست سفن \* الى الخرطوم ، كما أرسات ثلاث سفن أخرى مفككة عبر صحراء العتمور (كرسكو للخرطوم) للتركيب فى ترسانة الخرطوم (\*\*) •

وقد حاول غوردون ایجاد مواصلات بطریق النیل فی الجهات العلیا لمجری النهر لتحل محل وسائل النقل البریة المتهالکة هناك والتی كانت تكلفه نفقات باهظة و هذه الوسائل كان لابد منها بین معسكره العام والنقط المنتشرة فی الجنوب و قد انشا غوردون (بالدفلای) تسمال بحیرة البرت ترسانة لتنظیم الملاحة فی تلك المناطق و وكان مشروعه فی استخدام النیل فی النقل جنوب غندكرو – ضربا من المجازفة إذ كان یسود الناس آنذاك اعتقاد – لا أساس له – بأن النیل ابتداء من جنوب الرجاف وحتی دوفیلیه غیر صالح للملاحة وبالتالی لا یمكن استخدامه (۲) و

<sup>(</sup>١١) شوقي الجمل: تاريخ سودان - ج ٢ ٠ ص ١٣٧٠

<sup>(</sup> الطلحاوية - البوردين - صافية - المنصورة - شبين - ماية » .

<sup>(</sup> الاسماعيلية - الخديو - نيانزا » •

<sup>(</sup>٢) عمر طوسون: المرجع السابق . ص ١٣٥ .

ومن العقبات الخطيرة التي كانت تواجه الملاحة في نهر الذ وحصوصا في الجهات الواقعة جنوبي الخرطوم تلك السدود الذ النبينة التي اعترضت مجرى النهر • وقد كانت هذه السدود في فع الإمطار على حدد قول البعض ـ تتسعل مساحة تعادل مساحئزا (١) • فقد كانت تتخللها ثلاثة مسالك مائيه رئيسية كانت عره بأن تسد كلها أو أي منها في أي وقت (١) لهذا كله بذلت جهود من قبل الحكومه لفتح منطقة السدود • وذلك بتجنيد الأعداد لاسجار هذه المهمنة (١) •

وفد أتماد غوردون بانسا بجهود اسماعيل بانسا أيوب ( ١٨٧٧ ) فى ازالة العوائق التى كانت تعترض الملاحة فى مناطق السالنية لدرجه أنه أصبح فى الامكان الانتقال من الخرطوم عندكرو فى غضون بلاثة أسابيع بعد أن كانت الرحلة تستغرق من نام ونصف الى عامين •

## المواصلات البدرية:

احتل السودان جزءا طويلا من ساهل البحر الأحمر الغربى موقعه وكانت كل من سواكن ومصوع بالاضافة الى جدة على الدالسرقي للبحر الأحمر قبل عام ١٨٤٦ تحت ادارة عثمانية ، وضعفت هذا التاريخ الرابطة السياسية والادارية بين الأقاليم السودانية وس

١١) ألان مورهدد : الندل الأبيض . ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع . ص ٩٣ وحول هده السدود النباتية أنظر ما دعير رقم ١٧ عابدين - صور التليغراف العربي رقم ١٠٦ بتار هانور سنة ١٢٨٩ ه . ورد في ١٧ رمضان ١٢٨٩ ه . من مدير عموه السيودان الي صبري باسا ، وأيضا الوقائع المصرية . العدد ٢٠ ابريل ١٨٧٤ . ص ١ وأبضا : جورج جندي وحاك باجر : الم السيابق . ص ٢٦٨ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) جمعل عبيد : المديربة الاستوائيه ، ص ٤٠٨ ، ص ٤١) .

البحر الأحمر وبالتالي انعكس ذلك على عدم اهتمام السودانيين بالبحر وتركوا هده المهمة للحداربة من سكان سواكن .

ولكن عقب عام ١٨٤٦ ننسطت حركه المالحده بين مواسىء السردان وموانى، الساحل الشرقى للبحر الأحمر وبينها جميعا وبين السريس . وقد كانت هناك عدة عوامل أدت الى ذلك من أهمها استخدام البحار في تسيير السفن وما أدى اليه من تطهور سريع ، والتنافس الدولي بين انجلترا وفرنسا وتفكير الأخديرة في ضرب أنجلترا في مستعمراتها في في الشرق والهند : بالاضافة الى ادراك مصر لمطامع الدول الاستعماريه ومحاولة سبق هذه الدولة في الاهتمام بهذه المواني، (١) .

وفي عهد محمد على تم فتح طريق مباسر للمارحة بين سواكن والسويس حتى يتيسر نقل السلع السودانية القريبة من الساحل والني يصعب نقلها بطريق النيل أو الصحراء وأهمها المانسية م التاكة (٢) .

وفى عام ١٨٥٦ على عهد سعيد باشا تم الحصول على فرمان بمندد حق تكوين شركة ملاحية بين موانيء البحر المتوسط وموانيء البحرر الأحمر • وبالفعل تم تأسيسها في عام ١٨٥٧ وسميت بالشركة المجدية • وكانت تقوم بالملاحة بين السويس وموانىء الحجاز واليمن والقصدير وسواكن ومصوع • وكانت لهذه الشركة أربعة مراكب هي ( المجاز ونجد والقباري وجدة ) (٢) ٠

وفي عهد الخديوي اسماعيل حلت الشركة العزيزيه محل الشركـه

أبضا : شدوقي الجمل : تاريخ سودان وادي النيل . ج ٢ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل: سياسة مصر واسترانيجبتها في البحر الأحمسر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، مقال بكتاب : البحسر الأحمر في الناريخ ص ١٠ . .

<sup>(</sup>٢) نسيم مقار: المرجع السابق . ص ٣٣٩ . (٣) أنظر مجموعة الفرمآنات الشاهانية ، فرمان رقم ٨٥١ ، انظـر

المجيدية وكانت تقوم بنقل المتاجر والمسافرين الى ثغور البحر الأحمر والبحر المتوسط وقد خصص لها المخديوى سبع بواخر كانت موجوده من غبل ، وأوصى بانتساء بواخر جديدة فى انجلترا ، وأصبح يقود هذه البواحر ضباط البحرية القدامى الذين تركوا المخدمه ،

ولبواخر النبركة العزيزية ففسل كبير فى نشاط حركة التجارة الخارجية لمصر وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الأقطار الأخرى ، بل انها نافست تبركات الملاحة الأجنبية فى هذا المجال الأمر الذى أدى الى نمر ايراداتها ، فلجأ الخديوى لشراء أسهمها حتى يحتكر أرباحها ، وجعلها احدى ادارات الحكومة فعرفت بمصلحة ( وابورات البوستة المخديوية ) ، وأصبح لها ست وعشرون باخرة تقوم بالتجارة ونقل البريد فى ثغرر البحر المتوسط وثغور البحر الأحمر كسواكن ومصوع وينبع وجدة والحديدة ثم تجتاز باب المندب الى زيلع وبربره (۱) ،

وكانت هناك مواقيت منتظمة لمرور البواخسر فيما بين موانى السويس وجدة وبربره وبين السويس وبربره ، وبين بربره وزيلع وعدن بحيث يمكن ربط جميع موانى البحر الأحمر بخطوط مواصلات منتظمة وبذلك أمكن للمتاجر وللمسافرين أن ينتقلوا في سهولة ويسر ، بالاضافة الى الدور الذي كانت تلعبه في نقل البريد (٢) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرافعى: عصر اسماعبل ، الجزء الأول ص ۱۸۸ — المرا . وانظر أيضا الوتائق الآنية: دفنر رقم ٣ عابدين — وارد بليفرافات حورة التليفراف العربى رقم ١٠٦ بتاريخ ٢٢ ربيع الأخر سنة ١٢٨٣ همن وكيل التومبانية بالسويس الى رباض باسا ، وانظر أيضا نفس الدفنر صور نليفرافات تحت ارقام ١٠٨ ، ١٠١ بنفس الماريخ ، أيضا نفس الدفير ، صورة بليفراف رقم ١٤٩ بتاريخ ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٢٨٣ همن القيمبانية بالسويس الى رباض باشا ، وأنظر أيضا دفتر رقم ٤ عابدين وأرد بليغرافات ـ صورة التليفراف العربى رقم ٨٥ بتاريخ ليلة ٥ جماد أول سنة ١٢٨٣ هم ، من وكيل القومبانية بالسيويس الى رياض باشيا .

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان ، محفظة رقم ٣٦ ، دفنر رقم ١ ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

ولقد كانت التركة العزيزية تحتكر ملاحة السفن التجارية فى كل من نهر النيل والبحر الأحمـر والبحر المتوسط • والجدول التالى يبين ايرادات ونفقات الشركة ثم أرباحها خلال ثلاثة أعـوام (يونية ١٨٦٣ ــ ٩ مايو ١٨٦٦) \* •

| الأرباح | النفقات                                           | لايراد بالجنيه الاسترليني | المـــكان                                    |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| ]       | °0/1/0°9°0/771<br>1071/00/7/101<br>PO/1/00/0/1791 | ٣١٥ ٥ ٢٥ ٦٤ ٣٤٣           | البحر المتوسط<br>البحر الأحمر<br>إنهر النيال |

# ويمكننا أن نستنتج من هذا الجدول ما يلى:

أولا: حققت جميع البواخر سرواء في البحرين المتوسط والأحمر أو نهر النيل أرباحا •

ثانيا: ان بواخر النقل فى البحر الأحمر قد حققت أكثر الأرباح ، وربما يرجع ذلك الى كثرة الرحلات والبضائع التى كانت تمر بها على الشاطئين الشرقى والغربى للبحر الأحمر وحتى باب المندب ، بالاضافة الى الرعاية الكبيرة التى كانت تلقاها فى هذه الموانىء التى كانت تحت ميطرة الادارة المصرية .

<sup>(﴿﴿)</sup> الأرشبف الأمريكي ، محفظة رقم } ، ملف رقـم } بدار الوثائق بالقلعــة .

Despatch No. 93, Agency and Consular General of the United States of America. Alexandria, Egypt, June 17, 1867. Hon. William H. Seward. Secretary of State.

وبافتتاح قناة السويس للملاحة البحرية فى عام ١٨٦٩ ازدادت اهميه البحر الأحمر كطريق للمواصلات فازدادت حركة السفن العالمية به الأمر الذى أدى الى فتح آفاق أرحب للتجارة المصرية السودانية ، وانتعاتمه اقتصادية لموانىء البحر الأحمر • بل أن افتتاح القناة قد أدى أيضا الى زيادة عدد البواخر الراسية فى ميناء البصرة العراقى بسبب كثرة ورود السفن الأوربيه عبر القناة ، وأن كان ذلك قد أدى الى فقدان العراق \_ نسبيا \_ لعملية نقل منتجات اليمن مثل البن ومنتجات الهند الى دمشق وحلب ، حيث أصبح من الأرخص نقلها مباشرة عبر القناة الى الموانىء الشامية (١) •

هكذا يتبين لنا من خال تتبعنا لتطور طرق المواصلات السودانية من برية ونهرية وبحرية أنها جميعا قد لعبت دورا في التجارة السودانية وان تفاوت هذا الدور بينها بحيث يمكننا القول ان الطرق البرية وخصوصا طرق القوافل وكانت على رأسها جميعا وكذلك يمكن أن نخلص الى أن نهر النيال لم يلعب دورا رئيسيا في التجارة الداخلية للسودان على عكس ما كان يتوقع منه على اعتبار انه ممر طويل يسق البلاد من جنوبها الى شمالها وتتصل به فروع عدة كان يمكن به ومعها أن تزدهر التجارة السودانية ومعها أن تزدهر التجارة السودانية و

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز نوار : تاريخ العرب الحديث والمعاصر - الجرء الأول . العراق ص ۱۷۲ .

# الفصل الرّابع

## الضرائب وشئون المال

- \_ أسراع الضرائب
- \_ تحصيل الضرائب وأساليبه
- \_ الاصلاحات الضرائبيـة:
- (أ) في عهد محمد على ٠
- (ب) في عهد محمد سعيد ٠
- (ج) في عهد اسماعيال ٠
- (د) اصلاحات رؤوف باشا ٠
- \_ النظام المالي في السودان على عهد محمد على ٠
- انعكاسات مصر السياسية عام ١٨٤١ على أوضاع مصر والسودان ماليا .
  - \_ خلفاء محمد على ومالية السودان •
  - \_ التدهور المالي في عهد اسماعيل وعلاقة السودان بذلك ٠
    - \_ ميزانية السودان عام ١٨٨١ وملاحظات حولها ٠
      - \* \* \*
    - \_ نظام الاقتصاد السوداني في القرن التاسع عشر ٠

## \_ أنواع الضرائب:

لم تكن أنواع الضرائب التي فرضتها الادارة المصرية في السودان جديدة على مواطني هذا البلد ، بل انهم الفوها من قبل ، زمن السلطنة السينارية ، وان كانت بصورة تختلف عن تلك التي فرضتها الادارة المصرية ، إذ كانت الأولى أقرب الى الالتزامات منها الى المضرائب ، ودلك لعدم وجود عملة رسمية متداولة بين الناس في ذلك الوقت ، ومن آهم هذه الضرائب كانت ضريبة الأسواق ، حيث كان يتم تحصيل ضريبة عن كل رأس من الرقيق يتم بيعه بلغت « قيراطا واحدا » \* من الذهب ، كذلك كانت تجبى ضريبة عن كل رأس يتم بيعه من الجمال والبقر تبلغ عشرين « مهلك » (١) ،

وقد جرى أيضا تحصيل خمسة « مهلك » عن كل خروف و « مهلك » واحد عن كل رأس مباع من الماعيز و أما الحمير والخياول فلم تحصل عنها ضرائب (٢) و كذلك فقد كانت هناك ضريبة « العشر » على منتجات الأرض المروية بالسواقى أو المطر و وكانت هذه الضرائب تزداد في سنى الانتاج الكثير و فيضاف ٢ « بورما » \* من الدخن عن كل جمال (٣) و

وبالاضافة الى هذه الضرائب نلاحظ أشكالا أخرى منها ما سمى

<sup>(</sup>۱) المهلك : عملة انيوبية نساوى \_\_\_ من التالير ، والتالير هـو

أيضا عملة انبوسه ، وكان معرف باسم ريال مارى نربزا ، كما كان سمى « أبو طبره » لوجرد رسم على وجهه على شكل نسر .

Douin; Op. Cit., Tome, I. p. 272-73.

Hill; Op. Cit., p. 13. (7)

« بالسخرة » ، وهى ضريبة عامة تقدر طبقا لحالة السكان المالية ، وهذه الضريبة كانت توزع بنسب معينة على خرزانة السلطان وعلى الوزراء ، وكان الوزراء يقدومون بتوزيع جزء منها على « المكوك » و « الأرابيب » والمسايخ ثم الأشخاص القائمين بخدمة السلطان ، ومن الضرائب أيضا كانت « المترة » وهى ضريبه خاصة لجيب السلطان ، و « المضلاية » وهى ضريبة غلل تدفع لخيل فرسان السلطان ، وضريبة « النزل » وكانت تخصص الأمور ضيافة السلطان ومساعدته فى تتقدلته ، و « المدادة » وكانت تحصل للسلطان لتغطية نفقات الظروف الخاصة به من زواج وطهور وغير ذلك و « النار » ومى ضريبة كانت تحصل من القرى التي تعمد الى حرق المشائش ومي ضريبة كانت تحصل من القرى التي تعمد الى حرق المشائش وهي ضريبة كانت هذه المشائش المحروقة تعد كنوع من السماد للأرض ، و « العندة » ، وهي ضريبة محلية تحصل على المنسوجات التي تصنع فى داخل البلاد (۱) ،

ركانت معظم هـذه الضرائب أو الالتزامات يتم جبايتها بواسطة الفقها، سواء أكانت نقـدا أو عينا في صـورة منسوجات من الدمـور أو في صـورة حبوب كالذرة مثلا ، أو حتى في صورة حيوانات ،

وأما الضرائب التي فرضتها الادارة المصرية في السودان منذ عهد محمد على فقد كانت متنوعة بتنوع النشاط الاقتصادي ، فمنها الضريبة الزراعية التي تمارس الزراعة (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الشاطر بصبلی عبد الجلیل: تاریخ وحضارات الیسودان الشرقی والاوسط و ۲۲۷ – ۲۲۷ انظر انضا: محفظة رقم ۹ معیة عربی مستخرج من المعیة السنیة رقم ۱۱ – ۲۲ بتاریخ ۲۶ صفر سنة ۱۲۸۶ ه من القائمقام محمد نادی الی الخدیو ، انظر أبضا السید یوسف نصر: جهود مصر الکشفیة فی افریقیا ص ۹۰ .

Hill; Op. Cit., p. 14.

ومنها ضريبة الانتاج الحيوانى على البدو الذين احترفوا الرعى وتربيه الحيوان ، ومنها الرسوم الجمركية على التجار والجلابة فى المدن ومراكز النساط التجارى ، ولا سيما الضرائب التى كانت تؤخذ عن العبيد •

كذلك مقد حصلت أنواع أخرى من الضرائب كصريبة الرأس وضريبه النخيل في بعض المديريات التي كثر فيها النخيل وضريبه المقارات في المدن الكبيرة وضريبة عن قوارب النيل و « الفلايك » وبالاضافة الى دلك فقد تم تحصيل رسوم على التقاضى وعقود البيع والنبراء والتسجيل والزواج والطلاق والمنازعات الخاصة بالميرات و

ولقد اختلفت قيمة الضريبه التي كانت تؤخذ على الأراضي باختلاف نوع الأرض وأسلوب ريها ، فالأراضي التي كانت تزرع على الأمطار أو ما كانت تسمى بد « السلوكا » Sclouka لم تفرض عليها ضرائب مباشرة ، بل فرض على كل قرية تقديم بعض الالتزامات للجيش مى القمح والضأن والزبد وكانت تؤخذ حسب المساحة المزروعة (١) •

كذلك غقد احتلفت تقديرات الضرائب من مديرية الى أخرى فى السودان وذلك حسب ظروغها وامكاناتها ، فالضرائب التى كانت تحصل من سنار \_ أحيانا \_ كانت تقل عن مثيلتها فى مديرية أخرى ، وخصوصا الضريبة التى حصلت عن العبيد (٢) •

وفيما يتعلق بسواكن كان المعتاد من قبل أن تؤخد خرائب عرفت باسم ( عوائد الدخول ) على البضائع المصدرة من سواكن الى جهات السودان الأخرى والواردة لها من هذه الجهات ، فقامت الادارة المصرية عام ١٨٦٦ بالغائها واكتفت بالجمرك القائم بتحصيل الرسوم

Hill; Op. Cit., p. 14.

Douin; Op. Cit., p. 272. (7)

على البضائع الواردة والمصدرة (۱) م مم منصت عوائد القصابة المجزاره) الى أحد الأفراد بسواكن على سكل النترام نظير مبلغ بلغ أربعمائه ريال سنوبا وذلك عن المواتى التى تذبح بالبلدة أو ترسل الى جده (۲) وفى جنوب السودان صدرت الأوامر بعدم اضافة أعباء جديده عليهم تزيد عما ألفوه من قبل . نظرا لحداثه دخولهم بساك المنية (۲) .

وفى عام ١٨٧٥ سرع اسماعيل أيوب فى غرض ضرائب على أهاليها عجمل على كل مرد خمسين قرسا فى السنه ، وأكبر من ذلك قليـ الاعلى الأعنياء ، وقد طلب من الحكمدار تخفيفها وجعلها من قرسين الى عسره فروس حنى لا ينفر الأهالى منها ، كما اقترح آخرون \_ أمنال سلاطين بانما \_ أن بقدم أهل دارفور ضريبتهم على هيئة عبيد (١) ،

هكذا تنوعت الأنسكال الضرائبيه في السودان من مكان لآخر وطبقا للنساط الاقتصادي الدي مارسه السكان ، ولم تكن هذه الصرائب مأشكالها المختلفه والتي فرضتها الادارة المصرية جديدة على المواطن السوداني وان اختلفت مسمياتها فقد تدرجت من «طابيات » الى ، فردة » نم الى « فردة منظمة » وأخرا وصلت الى ما يعرف باسم الفرائب بالمعنى المستخدم حاليا •

<sup>(</sup>۱) محافظ أبحات السودان - محفظة رقم ۲۱ • دفنر رقم ۱ • منقرل عن دمير رقبم ۲۱ ص ۱۰۱ بياريخ ۲۱ ربيع النساني عام ۱۲۸۹ ه • دار الوتائق بالقلعة •

<sup>(</sup>٢) شوقى الجمل: المرجع السابق . ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٣) أمين سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل . مجلد ٢ ص ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٤) نعوم شقير : المرجع السابق . ص ٨٣ ، وانظر أنضا : سلطين النسب والنار في السودان ، ص ٢٦ .

#### تحصيل الضرائب وأسالييه:

لقد شرعت الادارة المصرية منذ أن دخل اسماعيل كامل سنار فى تنظيم تحصيل الضرائب ، حيث أمر بتشكيل لجنة ثلاثية ضمت كلا من المعلم حنا الطويل وسعيد أفندى سكرتير الباشا ، والارباب دفع الله و د أحمد و لعلنا نلاحظ أن هذه اللجنة كانت تضم عضوا من أهل البلاد السودانيين و وقد أمر اسماعيل بتسجيل المنازل وتقسيمها الى « عال » و « متوسط » و « دون » بالاضافة الى تسجيل الرقيق والقطعان التى كانت فى حوزة الأهالى (۱) •

وقد شارك الشايقية فى تحصيل هـذه الضرائب ، بالاضافة الى منايخ البلاد، ، وربما كانت مسألة اشراكهم فى هذه المهمة فكرة صائبة حتى لا ينفر السودانيون من أدائها لرجال الادارة المصرية بشكل مباشر ، وفى بعض المديريات كان يطلب من المدير تعيين أفراد للقيام بهذه المهمة ، حتى يتم انجازها بصورة طيبة (٢) ،

وبيدو أن ثمة مصاعب كانت تواجه القائمين على تحصيل هده الضرئب وخاصة الضريبة الزراعية ، فقد كانت الضرائب التى تحصل عن السواقى فى بعض أجزاء السودان غير مطابقة للواقع ، وبمعنى آخر أن هناك مبالغة فى عدد السواقى التى كانت مسجلة بالدفاتر ، فبينما كانت هناك ٧٠٧ سهواق فى بلاد الجعليين كان المقيد منها فى سجلات الضرائب ٢٤٣٧ ساقية (١) ٠

Holt, P. M., A Modern History of the Sudan p. 43. (1) (۲) دغير رعم ۳۷۸ معية نركى ، ترجمـــة الافادة النركية رقــم ۱۲٦٢ م ، افاده الى مدير دنقلة ، دار الوثائق بالقلعة ، Hill, Op. Cit., p. 14. (۳)

ولقد أولى محمد على مسألة جمع الضرائب أهمية بالغة فكان يصدر أحكاما قاسية على أولئك المتهاونين فى تحصيلها • فقد أصدر أوامره ذات مرة « بوقف ترقية » أحد الضباط الكبار الذى كان يشلغل وظيفه مدير بربر وجاعلين لأن الكشف الوارد من لدنه لا يدل على أنه أصبح أكثر بناطا من سلفه فى تحصيل الضرائب • كذلك فقد أصدر فى ذات الوقت أمرا « برفت » أميرالاى المشاه الأول لاهماله فى تحصيلها أيضا (ا) •

وفى المقابل كان يكافىء المجدين ، فقد بعث ذات مرة يشكر حكمدار السودان على مشاطه ومساعيه فى « تحصيل الأموال المتأخرة » ويطاب منه مكافأة أحد مديرى السودان لجهوده فى هذا الصدد (٢) •

ولا يفهم من دلك أن القائمين على تحصيل الضرائب كانوا سوطا مسلطا على ظهور السودانيين ، فقد كان اسماعيل كامل يراعى الانسانية في جمعها ، ويعمل على التخفيف منها تارة وتعديلها تارة أخرى ، كما كان محمد على يندهش أحيانا لأن العدالة لم تراع في تحصيل الفيرائب ، ويطلب بألا يتحمل الفقراء والأهالي سوى الضريبة التي تتفق وقدراتهم (٢) ، وفي واحدة من رسائل محمد على الى الباشا سر عسكر السودان في عام ١٨٢٧ طلب منه تحصيل الضريبة « ١٠٠٠ على البيوت بحسب الأنفس ، لا على البالد والحلل ( القرى ) ، مع ضرورة تعيين مأمورين من ذوى العفة والاستقامة والدراية ومعاملة الأهالي

(m)

<sup>(</sup>۱) دغتر رقـم ۱۸۹ معـاونة اقاليم ــ مكاتبة رقـم ۱۸۸ بتاريخ ۲۲ ذى القعدة سنة ۱۲۵۷ هـ ، من الجنـاب العالى الى حكمدار السـودان . دار الوثائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۸۸ معاونة اقالبم - مكاتبة رقم ۱۱۲۱ بتاریخ ۲۰ ربیع النانی سنة ۱۲۰۷ ه ، من الجناب العالی الی حكمدار السودان انظر ایضا: دغنر رقم ۲۰۷ معاونة الرادات - ترجمة الاغادة رقم ۷۰ بتاربخ ۲۱ محرم ۱۲۵۷ ه . الی مدبر الایرادات . دار الوثائق بالقلعة .

Douin; Op. Cit., pp. 280-82-83.

بالرفق واللين ويذكره بأن كل أمر جديد لابد أن تكون له ( مرارة باديه في النفوس » (١) ٠

وفى رسالة آخرى الى حاكم دنقلة طلب محمد على اعفاء السواقى فى كل من قسمى « سكوت » و « محس » من الضريبة المفروضة عليهما لأن الجراد قد أكل المزروعات فى ٥٥٠ ساقية ، بل انه يوافق على أن يقترض أصحاب السواقى فى هاتين المنطقتين الحبوب اللازمة لطعامهم وزراعتهم السنوية من الشونة (٢) • وتسهيلا لأخذ الضرائب من بعض المناطق وافق الباشا أن يؤخذ الصمغ بدلا من الأموال النقدية ، وأحيانا الرقيق ، لأنه على حد قول الرحالة « بالم » الذى زار كردفان وأحيانا الرقيق ، لأنه على حد قول الرحالة « بالم » الذى زار كردفان مولارا » (٢) •

وهكذا تضافر الجميع فى تحصيل الضرائب سواء من أهل البدلاد كالمسايخ والشايقية ، أو من رجال الادارة كالحكمدار والمديرين وغيرهم ، وصدرت الأوامر لهم جميعا تدعوهم الى الرفق بالأهالى فى تحصيلها ومراعاة الظروف المحيطة بكل جهة من جهات السودان .

<sup>(</sup>۱) أمين سامي : تقويم النيل وعصر محمد على . ج ٢ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۲) دغير رقم ۷٤٣ – حديوى نركى – سودان دنقلة – وثبقة رقم ۱۱۹ بياربح ٨ رجب سنة ١٢٤٣ هـ ، من الجناب العسالي الى قاسم اغا حاكم دنقلة . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) نسيم مقار: الرحالة جون بدريك ، ص ٣٨ ، وانظر أيضا: دغدر رقم ٣٨ ، معدة تركى — ونيقة رقم ١١٦ بتاريخ ٢٧ شوال سينة ١٢٦٣ ه الى حكمدار السودان ، وأنضا دغتر رقم ٥ ؛ صادر معية عربى — صورة المكاتبة العرببة رقم ٢٧ ، ص ٨٩٨ بتاريخ ١٩ شعبان سينة ١٢٦٦ ه الى حكمدار السودان ، وأبضيا دغتر رقم ٥ ؛ صيادر معية عربى — صورة المكاتبة العرببة رقم ٢٧ ، ص ٨٩٨ بتاريخ ١٩ شعبان سينة ١٢٦٦ ه . دار الونائق القومية بالقلعة .

#### موقف الشعب السوداني من الضرائب:

وعلى الرغم من تلك المحاولات التى بذلت لتيسير جبايه الضرائب ، فقد كانت هذه المسألة الضرائبيه من بين العوامل الرئيسية فى تفاقه الأحداث فى سنار عام ١٨٦٧ والتى تمثلت فى حركة تمرد هجر فيها السكان قراهم ، وانتهز بعض الموتورين من الحكم المصرى أمثال «حسن ود رجب » الذى أزكى نيران الفتنة ، وبدأ بعض السودانيين يفكرون فى الانقضاض على الحكومة ، بل انهم بدأوا بالفعل فهاجموا بعض الفصائل المصرية المعزولة وقتلوا كثيرا من أفرادها ، وكان ذلك فى مارس ١٨٢٠ ولكى يبثوا الذعر والخوف فى نفوس الجنود أشاعوا بأن اسماعيل كامل قد قتل فى الجبال الموجودة بصعيد السودان ، وأن معظم جيشه قد تبيد ، وأن هناك هجوما مضادا ضد القرات المصرية ، وانتقلت هذه الفوضى الى شندى وبعض القرى المجاورة لها ، وراحوا يقتلون كل من يقابلهم وحيدا من الجنود المحريين ، وهرب سكان حوالى خمسمائة من يقابلهم وحيدا من الجنود المحريين ، وهرب سكان حوالى خمسمائة قرية بين حلفاية وبين فازوغلى (۱) ،

ولما علم اسماعيل الخبر أسرع الى سنار ، وبدأ فى معالجة الأمور بحكمة بالغة فعامل الأهالى برفق ، ولم يقتل أحدا منهم سوى « ود عجيلاوى » وبدأ يفتش عن السبب المباشر لهذه الأحداث فعرف أنها الضرائب التى فرضها ديوان أفندى والمباشر حنا الطويل ، فلم يقبل تلك الأوضاع الجديدة التى اشتطا فى وضعها وتنفيذها ، وطلب موافاته بالدفاتر ليقرم بتعديلها فوجد أن المباشر قد أرسلها الى مصر فأوفد رسولا ليعود بها فلم يدركها ، وأخيرا لامهم على ذلك وطلب منهم

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۹ بحر برا - نرجمة الوثبقة البركية رقم ۲۱ بباريخ غرة رجب ۱۲۳۷ من اسماعبل باشا الى ولى النعم ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

انظر ايضا : حمدنا الله مصطفى : المرجع السابق ، ص ٢٥٥ · ( م ١٨ ــ النطور الاقتصادى الاجتماعى )

تحصيلها برفق من الأهالى • ومن العجيب حقا أن اسماعيل حين عاد من جبال فيزوغلى الى سنار ، وكانت نيران الفتنة مشتعلة وأفراد جيشه يواجهون القتل ، لم يلجأ الى استخدام القوة وهو الشاب الذى لم يتجاوز المقد الثالث من عمره ، وكان معه الأيان من الجنود يمكنهما بأمر منه أن يعملا القتل والتخريب ، إلا أنه فضل اللجوء الى الأسلوب الهادىء لأنه على حد قوله « لو أخذناهم بالعقاب لأدى ذلك الى تثستت الآخرين والى خراب جديد ففضلنا أن نؤمن ونطمئن كل واحد منهام منهم » (۱) •

وقد كان موقف محمد على من هذه الأحداث في جانب الشعب السوداني وضد القائمين على جمع الضريبة ، ففي رسالة له راح يخاطب ابنه اسماعيل قائلا « يا ولدى العزيز ان هؤلاء قد بالغوا وأفرطوا في مسألة « الفردة » حتى نفروا الناس عنهم ، والصراط السوى هو مراعاة خطة الاعتدال في كل تبيء » • ثم مضى يلقى باللائمة على المباشر حنا الطويل ومساعديه قائلا : « ان حنا الطويل لا يفطن لهذه الدقائق وان ما تفعله هذه الطائفة في سبيل كسب المنافع ليأتي في الغالب مخالفا لقانون الحكومة » • وأخيرا طالب بضرورة البت في أمر هذه « الفرده » وافراغها في قالب موافق (٢) •

وهكذا نخلص الى أن تلك الأحداث الدموية التى جرت فى مستهل الادارة المصرية بالسودان كانت ترجع أساسا الى سوء تطبيق نظام الضرائب الجديدة على تلك البلاد •

ومن الأحداث المتعلقة بالضرائب في عهد محمد على ما جرى في

<sup>(</sup>١) محفظة ١٩ بحر برا ، نفس الوئيقة السابقة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۱۰ وثيقة رقم ۲۲۹ بتاريخ غرة شعبان سنة ۱۲۳۷ ه. من الجناب العالى الى ابراهيم باشا . وانظر أيضا : مخطوطة تاريخ ملوك السودان . تحقيق الدكتور مكى شبيكه . ص ۱۷ .

عام ١٨٣٦ حين قام عربان البسارية في الصحراء النوبية بالامتناع عن دفع الضرائب المستحقة عليهم ، وقيام الكاشف محمد خربوطلي بمحاربتهم والاستيادء على بعض الابل منهم بعد أن أوقع الهزيمة بهم ، ولكن المتمردين لم يقبلوا هذا الأمر الذي أنتهى اليه هالهم فدبروا كمينا للكاتيف حتى قتلوه بالاضافه الى قتل ثلاثة وعسرين من رجاله (١) ٠ وفى مارس عام ١٨٤٤ تمرد أهل التاكة بسبب الضرائب التي فرضت عليهم عقب ضم الاقليم ، الأمر الذي أدى الى أن يقوم أحمد باشا المنكلي حكمدار السودان بمحاربتهم • ويبدو أنه كان من الصعب على عربان البشارية أو سكان التاكة فهم هذه الضرائب والأعباء التي بدأت الحكومة تطالبهم بها بشكل منظم وهم الذين اعتادوا على التنقل وحرية الحركة ولا سلطان عليهم سوى سلطان شيخ القبيلة الذى يحكم فيما بينهم وفقا لأعراف حفظوها ، أما أن يأتى محمد على بقوانين جديدة فذلك نسىء غريب ودخيل على حياتهم ، ومن نم ـ من وجهة نظرهم ـ لابد وأن يقفوا في وحهه وهو ما حدث بالفعل ففهم المصلحة العامة في ذلك الرقت لم يكن قد تبلور لدى سكان المدن فما بالنا ببدو الصحراء وفى أوائل القرن التاسع عشر!

وقد انتقلت مقاومة الأهالى للضرائب الى طور آخر من أطوار المقاومة ، طارحة شكل المقاومة المسلحة ، وهذا الطور الجديد تمثل فى عمليات الهروب وهجر السواقى ، ففى أوائل عام ١٨٤٧ ، مثلا ، بلغ عدد السواقى الخربة فى مديرية دنقلة بعد أن هجرها أصحابها حوالى ١٣٦٣ ساقية ، وكان ينبغى أن تدفع عنها ضرائب الى الحكومة ، فتقدم المدير بشكوى الى المسئولين بمصر يشرح فيها هذه المسألة ويسألهم

Hill, Op. Cit., p. 36.

وانظر أيضا : دغير رقم ٧٨ معية نركى ــ ترجمة الأمر الكريم رقم ٥٠ بناريخ ١٢ ربيع الآخر سنة ١٢٥٢ ه من الجناب العالى الى خورشيد باشا حكمدار السودان . دار الوثائق القومبة بالقلعة .

المسورة تجاه ذلك (۱) • ويبدو أن الاجراءات التي كانت تتبع في جمع الضرائب والتي لم يألفها السودانيون ، وخاصة قطاعات البدو منهم ، قد أدت الى هروبهم • فقد رفض العربان المقيمون بمديرية التاكة « دفع العوايد المقررة عليهم » والتجأوا الى مينائي سواكن ومصوع • وقد كان هذا الأمر واحدا من الأسباب التي أدت الى ضم هذين المينائين الى الادارة المصرية (۲) •

ولا ينبغى أن نقف طويلا عند مسأله هروب الفلاحين والعربان السودانيين على اعتبار أنها ظاهرة انفرد بها السودان تحت الادارة المصرية ، فنفس الظاهرة قد تكررت فى ذلك الوقت فى مصر • ومن أمثلة ذلك ما حدث بقرية «منية السيرج» التى كانت تقع قرب القاهرة آنذاك ، حيث قام بعض الفلاحين بالهروب منها من جراء بعض الاجراءات الادارية القاسية ، وقد تلى عمليات الهروب هذه أحكام قاسية على أولئك الفلاحين (٣) • ويبدو أن هذه الظاهرة لم تكن قاصرة حتى على فترات التاريخ الحديث فى مصر بل كانت تضرب بجذورها فى أعماق

(۱) دفير رقم ٥٨٦ صادر ديوان الكتخدا — ولايقة رقم ٢٣٤٣ بياريخ الماريخ الآخر ١٢٦٣٠ ه ٠ كتاب الى مدير المديربة ٠ دار الوثائق القومية

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۰۰۱ وارد نظارة المالية من مختلف الجهات — وثبقة رقم ۱۹۲۱ ، بناريخ ۱۱ رجب ۱۲۲۳ ه . بند المعبة ، وانظر ايضا : دغتر رقم ۱۹۱ — معية تركى . بناريخ ۲ صفر ۱۲۲۲ ه . من حكمدار السودان المى المعبه .

أنظر الصلا : محفظة رقم ٢٧١ عابدين لله الحمد باشا حكمدار السودان لله مكاتبة بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٢٥٦ ه .

وأنظر أنسا : دنور رءم ١٣٤ صادر المعبة السنبة - وببقة رقم ١٢٦١ ساريخ ١٧ جمادي الآحر ١٢٦٣ ه . كتاب الى مدير الماكة .

أنظر أبضا : دفتر رقم ٨ عادين - نرجمة الخطاب رقم ٢٩ بتاريخ ٩ دى الحجة ١٢٦٢ ه ، من الجناب العالى الى الداب العالى دار الوثائق القودة بالقاعة .

F. O. 78-582. No. 4. Alexandria, 24th. 1844, J. L. Slodart the Earl (7) of Abearden.

التاريخ المصرى قديمة ووسيطه ، وكانت تمثل لونا من ألوان المقاومة السلبيه لتلك الحكومات (١) •

واستمر ضجر الأهالي من العبء الضرائبي الى عهد الخديوي اسماعيل ، وقد عبروا عن هذا الضجر \_ أحيانا \_ في شكل سكاوى ، ففى أكتوبر عام ١٨٧٠ وردت شكوى من بعض الأهالي ببربر بسبب زيادة ضرائب السواقي والأطيان والنخيل عليهم ، فطلب المدير كشف بيان ذلك فعلم أن الزمام الذي كان مربوطا في عام ١٣٧٩ ه ( ١٨٦٢ / ١٨٦٣ م ) بواقع الساقيه الواحدة ٢٣٥ قرشا في العام ، والفدان من الجزائر ٢٥ قرشا ، والفدان من الجروف والعتامير عشرين قرسا ، والنخيل كل واحدة ٢٠٠٠ قرشا ٠ وفي عام ١٢٨٠ هـ ( ١٨٦٣ / ١٨٦٤ ) أضيف على كل ساقية ٧٥ قرئما وعلى فدان الجزائر ١٥ قرئما ، وعلى فدان الجروف ٠٠ر١٣ قرنسا ٠ وفي عام ١٢٨٣ هـ ( ١٨٦٧ / ١٨٦٧ ) أضيف على كل ساقية ١٥٠ قرشا وعلى فدان الجزائر ٢٠ قرشا والجروف ١٦٦٣٠ قرشا والعتامير عشرة قروش ، وكل نخلة قرشا واحدا • وكان مجموع ما على العربان من ضرائب ٣٤٨٧٨٧ قرشا وبذلك تكون قد وصلت الى ١٨ر٨٧٤٤٧٨ قرشا عدا أجور المستخدمين التي اضيفت الي الضرائب • ونتيجة لكل هذه الزيادات ، بالاضافة الى الأعباء المضافة اليها كأجـور لجامعيها أصبحت ضريبة الساقية من ٢٧٥ قرشا الى ١٠ر ٣٤٥ قرشا ، وفدان الجزائر ٢٢ر ٣٣ قرشا (٢) ، كما أشارت الشكوى

<sup>(</sup>۱) أنظر المتالات الآنية بكناب « الأرص والفلاح » الصادر عن الجمعية المسرنة للدراسات الناربخبة : د ، عبد العسزيز صالح : الأرض والفسلاح في مصر الفرعونية ، ص ۲۲ ، ، د ، مصطفى كمسال عبد العليم : الأرض والفسلاح في عصر البطالمة ، ص ۱۰۱ ، ، د ، مصطفى العبادى : الأرض والفلاح في مصر الرومانية ، ص ۱۳۵ ، د ، سيدة كاشف : الأرض والفسلاح في مصر الاسسلامية ، ص ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>۲) دغنر رقم ۱۸٤٩ وارد المعية ، ص ۱۳ ، صورة المكاتبة الواردة من مديرية بربر الى المعية السنية رقم ، بتاريخ ، ۲ شعبان سنة ۱۲۷۸ هـ ( أكتوبر ۱۸۷۰ ) دار الونائق القومية بالمتلعة .

أيضا الى أن مساحة الأراضى التى تؤخذ عنها ضرائب لم ته د ثابتة طوال العدام نتيجة ما يطرأ عليها من « أكل البحر وطرحه » • كذلك فقد أدت هذه المحوال السيئة الى « تسحب » ( هروب ) الأهالى نتيجة تراكم هذه الضرائب وعجزهم عن سدادها (١) •

وهكذا يبدو جليا أن حجم الضرائب قد بدأ يزداد تدريجيا عن دى قبل سواء في عهد محمد على أو محمد سعيد حين كانت الزيادات تدريجية بينما أصبحت الآن على عهد اسماعيل حادة • ورغم كل الجهود التي بذلها محمد سعيد من قبل وحدوث بعض الاستقرار في هذه الناحية ، فقد بدأت المسكلة تطل برأسها في عهد اسماعيل وبشكل حاد ، واستمرت في التدهور وازدادت معها السكوى من لدن الأهالي • ففي عام ١٢٩٢ ه ( ١٨٧٥ ) أرسل عمدة « النسباك » بقسم حلفا بكرسكو الى المستولين بمصر يعرض لمسألة الضرائب المتحصلة عن النخيل فيقول ان الضرائب التي كانت تحصل على النخيل في عهد محمد على باشا كانت على الندو التالي : النوع العالى ( الممتاز ) كان بحصال عنه قرش وعشر قضات ، والمتوسط خمسة قرونس وثلاثون فضة وعن « السدون » وهسو أراداً أنواع النخيل نلاثون فضة ، واستمر هذا الوضع حتى عام ١٢٧٨ هـ ( ۱۸۶۱ م ) • وفی عام ۱۲۷۹ ه ( ۱۸۹۲ / ۱۸۹۳ ) صدر أمر بتعیین محصول النخيل بالعشور واستمر ذلك حتى عام ١٢٨١ ه ، ١٢٨٢ ه ( ١٨٦٦ م ) ثم فرضت بعد ذلك ضريبة تتراوح ما بين ثلاثة قروش الى أربعة قروتس • ثم يضيف قائلا وبذلك حدث لنا الضرر والتعب ، نم حدث نتيجة تقديم عدة « عرضحالات » للمديرية والمفتش والخديوى ان صدر الأمر باجراء التعدداد وربط ضرائب النخيل بالعشور وذلك في عام ۶۸۲۱ a ( ۶۲۸۱ / ۲۸۸۱ م) (۲) +

<sup>(</sup>١) نفس الدغير والوئيقة السابقة .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۳۱ عابدس - وارد تلبغرافات - صورة التلغراف العربى رقم ۹) بتاريخ ۹ جمادى الآخر سنة ۱۲۹۲ ه ، من حمزة سليمان عمدة الشباك بقسم حلفا بكرسكو الى مهردار خدبوى ، دار الوثائق القومية بالقلعسة .

واستمرت الحالة الضريبية في تلك المنطقة تتذبذب بين مد وجرز الى أن أصبحت الضريبية كالتالى : سبعة قروش وعشرون فضة على النوع المعالى ( المتاز ) ، وخمسه قروش عن المتوسط ، وثلاثة قروش وعشر مصات على الدون وفي عام ١٣٩١ ه ( ١٨٧٥ م ) سددت الضريبة كالتالى : ستة قروش عن النوع العالى ، وأربعة قروش عن المتوسط ، وتلاثون فضة عن الدون ويختم صاحب هذه التكوى قائلا : ابه لا قدرة لديهم على دفع مثل هذه الضرائب نظرا لضيق « معايشهم » تلك البلاد وتشتت أهاليهم للعمل في خارج القرى سواء في السودان ولفقراء من غير القادرين على دفع الضرائب ، بالاضافة الى أن النقد والفقراء من غير القادرين على دفع الضرائب ، بالاضافة الى أن النقد الديم عن بالا أن النقد كان يعوزهم وكل ما كان بيدهم منه يستبد لونه بالغلال التي يجلبها التجار الييم من بالاد أخرى وقد التمس صاحب النكوى ، بالانابة عن هؤلاء جسيما ، التخفيف من الضرائب أو معاملتهم بحسب العشور كما كان حيابقا (ا) و من ذلك يتبين لنا أن الوضع الضرائبي كان عبئا تقيدا على ما المرائب وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل والمرائب وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان السوداني وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان السوداني وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان المرائب وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان المرائبي وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاحات في هذا السببل وكان لابد أن تجرى بعض الاصلاح وكان لابد أن تجرى بعض المرائب وكان لابد أن تحرى بعض المرائب وكان لابد أن تجرى بعض المرائب وكان لابد أن تحرى بعض المرائب وكان لابد أ

### الامسلاحات الضرائبية:

## (أ) في عهد محمد على:

لقد جرت محاولات فردية وعلى فتران متفاوتة فى عهد محمد على لاحسلاح الوضع الضرائبي فى السودان ولكنها لم تثمر نجاحا كبيرا ، ومن هذه المحاولات ما تم فى عهد خورشيد حين اقترح تعديل ضريبة السواقى طالبا من المجلس الخصوصي تطبيق النظام الضرائبي السائد فى مصر ، رذلك بمسح الأراضي وربط الضريبة عليها وذلك بدءا من عام ١٣٤٣ ه (١٨٢٨ م) (٢) .

<sup>(</sup>١) نفس الوثيقة السابقة ٠

<sup>(</sup>٢) محفظة ١٩ بحر برا - ترجمة الوثيقة النركبة رقم ٢١ بناريخ غرة رجب سنة ١٢٣٧ ه من اسماعبل باشا الى ولى النعم ، دار الوثائق القومية .

كذلك فقد جمع هذا الحكمدار مشايخ البلاد وطلب منهم اخذ نسيخ من بينهم ينوب عنهم فى تعديل نظام الضربية فاختاروا الشعبد القادر الذى أشار عليه بضرورة اعفاء الفقهاء والأعيان منها يتسنى لرجال الادارة الاستعانة بهم فى تسكين روع الأهالى وعو الى أوطانهم التى هجروها ، وبالفعل فقدد استجاب خورث لنصيحته (۱) ٠

(ب) في عهد سعيد: ويبدو أن مثل هذه الحلول لم تكن ذات ذ الى أن قرر سعيد باشا في عام ١٨٥٧ القيام بزيارة الى السودان في وضع علاج جذري لمسألة الضرائب وخاصة تلك المتعلقة بالأوض الزراعية التي كثرت الشكوى حيالها • ويبدو أن سعيد قد آل على أن ينصف الفلاح المسوداني كما حاول انصاف الفلاح المصرى من اللوائح والقوانين الزراعية التي أصدرها • فلما وصل الى السلاحل لاحظ مدى الحالة السيئة التي يعيشها الأهالي بسبب كثرة الض المربوطة على السواقي والأطيان فضلا عن الأعباء الأخرى الم منهم (٢) •

وقد طلب أن تجمع الأموال من الأهالي حسب طاقتهم حتى يد روعهم ويعمروا أوطانهم بدلا من الهروب منها وازاء ذلك كله قد بسؤال المشايخ والأهالي الذين حضروا اليه وهو قادم من حدود عن الاسلوب الأمثل الذي يؤدى الي راحتهم ويمكنهم من خلاله دذ الضرائب دون أدنى مشقة ، فطلبوا منه أن يحصل مال كل ساقية بو مائتين وخمسين قرشا ولكن محمد سعيد أمر بانزال هذا المبلغ الى ما فقط عن كل ساقية رغبة في كسب حب الأهالي وجذب قلوبهم وح

<sup>(</sup>١) نعوم شقير : المرجع السابق . ج ٣ . ص ١٩ ، ٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲) دفتر ۱۸۸٦ أو امر عربي ٠

صورة الأمر الكريم رقم ٣٥ ص ٣٣ بتاريخ ٢٩ جمادى الأولى مد ١٢٧٣ ه امر كريم الى احمد على بشير شبخ ناحية أحمد على بشير المتمادة . دار الوثائق القومبة بالقلعة .

أولئك الذين هربوا من البلاد (١) ، وأما الأطيان الأخرى كأطيان الجزائر فقد قرر أن تؤخذ على الفدان الواحد خمسة وعشرون قرشا ، وعلى الفدان الواحد من أراضي الجروف عشرون قرشا (٢) • وهكذا استطاع سعيد أن يدخل السعادة الى قلوب الأهالى الذين عاهدوه ببذل قصارى جهدهم ، واستجلاب قلوب من هربوا من البلاد حتى يعودوا الى عمار الأراضى • مم طلب أيضا من الأهالي والعمد أن يرشموا هم أنفسهم مديرا عليهم من بين المشايخ والمكوك حتى يؤدوا عن طريقه الضرائب المستحقه عليهم ، فاذا رفض البعض أن يكون هناك واسطة بينهم وبين الحكومة فيمكنهم في هذه الحالة سداد ضرائبهم مباشرة الي الديوان • كما اقر بأن لا تحصل أية مبالغ اضافية عن المقرر ، وأن يكون المتوريد في « موسم الرواج » أي وقت ظهور المصول • ولما كان محمد سعيد باشا يعلم أن المشايخ في تلك البلاد يقومون بأعباء كبيرة في جمع الضرائب بالاضافة الى خوفه من أن يقوم هؤلاء المشايخ بجمع أمـوال تزيد عن المطلوب ، فقـد قرر لكل شيخ « مسـموها » مقداره ساقية واحدة عن كل خمسة وعشرين ساقية من أراضيهم لا تؤخذ عليها ضرائب ، وطلب كذلك أن لا تؤخد أموال عن الأراضي « الشراقي » التي تنشا عن عدم فيضان النيل أو عدم نزول ا الأمطار (٣) ٠

وازاء تلك الاصلاحات الضرائبية كان من الطبيعى أن يعود أولئك الفارون من الضرائب الى أراضيهم القديمة ، وهنا نشأت مشكلة جديدة بسبب عودتهم • حيث أن الأراضى التى هجروها أصبحت تحت أيدى آخرين • وقد أوجد لها سعيد حدلا فقرر ان كان أصحاب الأراضى الفارون قد مضى على هروبهم خمسة عشر عاما وأصبحت أراضيهم تحتأيدى

<sup>(</sup>۱) دفتر ۱۸۸٦ اوامر عربي - نفس الوثيقة السابقة .

إ(Y) نفس الدفنر والوثيقة · أننا أن أراد أن المنار والوثيقة ·

و أنظر أيضًا : وأنظر أيضًا : وأنظر أيضًا : (٣) دغتر رقم ١٨٨٦ — أوامر عربي — نفس الوثبقة السابقة .

آخرين تعطى لهم أراض جديده من أراضى « الناحيه » وان لم نتكر عد مضت هذه المده يستردوا أطيانهم القديمة ويمنح واضع اليا. أطيان غيرها (١) •

كذلك فقد تجاوز محمد سعيد عن الضرائب المتأحره التي كانت على الاهالي وطلب من المسئولين في السودان أن ينفذوا هذه الأوام. والوصايا وخاطبهم قائلا: « ٠٠٠ واعلموا انه اذا لم تحفظوا هده الوصاب ملكم ظلم أو غدر لأى إنسان نعاقبكم بأنسد العقاب ٠٠ كونوا علم حدر من دلك ٠٠٠ » (٢) وهكذا استطاع محمد سعيد بتلك الاصلاحات الضرائبية أن يصحح كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها من سبقوه واستطاع - على سبيل المثال - أن يعيد كنيرين ممن هاجروا من مديرب بربر الى كردفان والنيلين الأبيض والأزرق ، وكذلك المهاجرين من اقليد التاكة والسودان الشرقي عموما • ومعروف أنه بهجرتهم هذه من بلاد هد الأصلية قد أضافوا أعباء نقيلة على كاهل الذين بقوا ولم يهاجروا معهد فتحملوا نصيبهم من الضرائب ، وزاد الحال سوءا أن رؤساء القباشل والزعماء والشيوخ المحليين ، وهم المكلفون بتحصيل الضرائب وتوريد هم للحكومة انتهزوا الفرصة واستغلوا هذا النظام الضرائبي لمصلحته الشخصية ٥ وقد هيأ لهم كبارهم وصغارهم الفرصة لمثل هذه الأفعال ٠ فقد بلغت الضرائب عن الساقية الواحدة في اقليم النوبة ما قيمته ثلاث جنيهات انجليزية سنويا ، وان كانت مديرية بربر وحدها تدفع سنوب ستة آلاف كيس كضريبة أى حوالى ثلاثين ألف جنيه سنويا (٣) .

<sup>(</sup>۱) نفس الدغتر والونبقة السابغة ، انظر أيضا أمين سامى : تقويب النيل وعصر عباس حلمي بانسا ومحمد سعد - المجلد الأول ص ١١٢ - البسا زاهر رباض ، الساودان المعاصر ص ٧٨ ، وأيضا : محمد أحمد الجابري : في شأن الله ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) دغنر رقم ١٨٨٦ - ننس الوثيته السابقة .

<sup>(</sup>٣) محمد غوّاد شكرى : مصر والسودان ، باريخ وحدة وادى النيل الاسباسية في القرن التاسع عسر ١٨٢٠ - ١٨٩٩ - حس ٧٠ .

واستمرارا في سياسة محمد سعيد الضرائبية في التخفيف عن المواطن السوداني قام في مايو ١٨٥٧ باصدار أمر له باعفاء بعض رجال العلم بمديرية كردفان من الأموال المقررة عليهم ، بناء على طلب منهم حيب أنهم كانوا يقومون بمهمة التعليم وانه ، على حد تعبيره ، كان من نديمته اكرام أهل العلم وضرورة تحبيب المواطنين في نشر العلوم (١) ، كذلك فقد طلب في نفس العام من مدير التاكة أن يعيد النظر في مقدار المزمام المربوط على كل قبيلة من العربان المقيمين بهده المديرية وأن يرفع منه الثاثين ويقيد الثلث الباقي عليهم (١) ،

وعلى الرغم من تلك الجهود المضنيه التى بذلتها الادارة المصرية في السودان على عهد محمد سعيد لحل المسألة الضرائبية فقدد استمر بعض العربان والمتسايخ في الهروب واللجوء الى أماكن بعيدة عن أعين السلطة الحكومية حتى لا يدفعوا نصيبهم في الضرائب وقد أرسل محمد سعيد بانيا في أغسطس عام ١٨٥٨ الى سلطان الحبشة يتسرح له مسألة أولئك الهاربين الى تخوم بلاده هربا من الضرائب، ويطلب اليه معاونته في اعادتهم الى السودان (٢) وللأسف النسديد حكما هو واضح تماما في فان قطاعات كبيرة من الأهالي لم تزل عند أفكارها البالية حول مفهوم الضريبة وارتباطها بالمصلحة العامة التى سوف تعود بالنفع على جميع الأهالي و وتبدو الأصابع الأجنبية سافرة تعبث وتثير الشكوك على جميع الأهالي و وتبدو الأصابع الأجنبية سافرة تعبث وتثير الشكوك

<sup>(</sup>۱) دغتر ۱۸۸٦ اوامر عربى - حسورة الأمر الكريم رقم ۸ ص ١٦ بناريخ ١٣ شوال سنة ١٢٧٣ ه. أمر كريم الى مدبر كردفان . دار الوثائق القومية بالقلعبة .

<sup>(</sup>۲) دفنر رقم ۱۸۸٦ - اوامر عربی - صوره الأمر الكربم رقم ۸ ص ۳۷ بداریخ ٥ رجب سنة ۱۲۷۳ ه . أمر كربم الى مدبر التاكة . دار الوثائق القومیة بالقلعـه .

<sup>(</sup>٣) دغنر رقم ١٨٩٠ أو امر عربى — صورة الفرمان العربى رقم ٨٩ ص ١٤ بتاريخ ٢١ محرم ١٢٧٥ ه فرمان من محمد سعيد باشا الى سلطان البلاد المبشية . دار الونائق القومية بالقلعة .

حول الجهود التي يحاول بذلها محمد سعيد في السودان ، من خالل الحوار الذي داربين الباشا وبين أحد المسئولين الانجليز بمصر آنذاك حول أهمية رحلة محمد سعيد الى السودان والآمال المرجوة من ورائها • فقد أشار البانا لهذا المسئول عن ضرورة اعادة تنظيم الادارة في السودان على أسس جديدة وافساح المجال للعناصر السودانية بدلا من أولئك الحكام الذين لا هم لهم سوى الابتزاز • وقد وافقه المسئول الانجليزي على ضرورة اجراء مثل هذه الاصلاحات ، ولكنه أبدى تحفظا غريبا ، حدول الآمال المرجدوة من تلك الاصلاحات التي يرمي اليها الوالى ، مؤداء أمه لا يستطيع أن يرسم صورة للنتائج المستقبلية لتلك التدابير التي تبناها محمد سعيد (١) وهكذا يبدو التشكيك واضحا من جانب كبار المسئولين الانجليز بمصر في قيمة الأفكار الاصلاحية التي كان الباشا ينوى اجراءها في السودان ، ولكن محمد سعيد لم يستمع الم منل تلك الأفكار المثبطه للهمم في جدوى اصلاح السودان ، والتي بلغت قمتها في اطلاق اشاعة تقول بأن الباشا كان ينوى ترك السودان ، بل مضى فى تنفيذ برامجه الاصلاحية فى السودان وعلى رأسها الاصلاح الضرائيي وسط تلك المتاعب •

## (ج) في عهد اسماعيل:

وفى عهد الخديوى اسماعيل كان لابد من اجراء تعديلات وتنظيمات جديدة فى مسألة الضرائب تتواكب والظروف الجديدة و وبالفعل هام حكمدار السودان موسى حمدى ( ١٨٦٣ – ١٨٦٥ ) بعقد مجلس مع المديرين ومشايخ البلاد وأعيانها لمناقشة الضرائب وأسسفر هذا الاجتماع عن ايجاد نظام جديد مؤداه ان كل فلاح لابد أن يحصل على «سركى» ويكون بحوزته ليدفع بمقتضاه الضرائب المستحقة عليه على

F. O. 78-1200, No. 52, November 4 th. 1858. Fredrick A. Bruce (1) to the Earl of Clordon.

نلاثة أقساط معينة في السنة ، وكلما دفع قسطا منها قيد له في السركي الذي بيده ، مثلما يقيد في يومية الصراف (١) •

وفيما يتعلق بمسألة الضرائب في أجزاء البحر الأحمر مثل سواكن ومصوع فى ذلك الوقت ، يطالعنا أحد التقارير المقدمة من محافظ مصوع وقت تسلم الادارة المصرية لها في عام ( ١٢٨٣ هـ ١٨٦٦ م ) حيت يشير الى تلك الفوضى التي كانت متبعة في تحصيلها من قبل ذلك التاريخ ، مما جعله يضطر الى طلب حضور مشايخ العربان الذين يدفعون أموالا في مصوع واجراء تحقيقات في المتأخرات عليهم وجها لوجه ، كما أرسل مكاتبات الى باقى الأهالي ممن يدفعون الضرائب للحضور • وخلال هـذا الاجتماع تبين أن شخصين من عائلة واحدة ادعيا أن جديهما منذ عصر السلطان سليم كانا يقومان بتحصيل « العشور » ولهم دراية بحالة هذه البـ لاد وقبائل « الحبـاب » التي تقطنها وبدافعي الضرائب والعشور ، فقام باستدعائهما ، ومن المعلومات التي استقاها منهما وضع نظاما تقريبيا عن أماكن القبائل المقيمة بها ، وأوضاعها المختلفة ، كذلك فقد علم ان الطريقة التي كانت تتبع من قبل في تحصيف العشور تتم عن طريق أحد ابنى العـم سالفي الذكر والذي كان يلقب بلقب ( نائب ) ويقوم بتحصيل العوائد من القبائل والرسوم على البضائع والأشياء الواردة من الحبشة الى مصوع نظير ألف ( فرانسة ) من ايراد الجمرك ، وكان هذا الأمر مدعاة للنزاع بين ابنى العـم • ولكن حسن رفعت رأى أن يخصص مرتبا منتظما قدره ٧٥٠ قرشا شهريا لكل من

<sup>(</sup>۱) الماس الأيوبى: تاريخ مصر في عهد الخديو اسماعيل باشا من سنة ١٨٦٣ الى سنة ١٨٧٩ الخلد الثانى ص ٢٨ انظر أيضا: نعدوم شسقير: المرجع السابق . ج ٣ ص ٣٣ انظر أيضا: محمد صبرى الامبراطوربة المسودانية في القرن التاسع عشر . ص ١٨ انظر أيضا: ابراهيم نموزى: المسودان بين يدى غوردون وكتشنر الجزء الثانى ص ٢٧ .

هذين الشخصين مع تخصيص مرتبات مناسبة ببعض أقاربهما (١) •

وفى جهات طوكر كان المسئولون عن الضرائب فيها يمهلون بعض المزارعين عدة نسهور فى أدائها ، نظرا لانشغالهم فى أمور الزراعة كما حدث بالنسبة لعربان « أرتيقه » عام ۱۸۷۰ (۱) ، فقد كانت أمور الزراعة لا تقل فائدة عن غيرها خاصة وأن تلك الجهات كانت تتميز بزراعة القطن ، وكان المسئولون يبعثون برسائل عديدة الى جهات سواكن وما حولها كى يكف الجنود عن طلب أموال الميرى المقررة على الزراعة وأن يترك هذا الأمر « للاحظ » العربان ، حتى لا ينفرونهم منها (۱) ،

## (د) اصلاحات رؤوف باشا:

وفى أواخر عهد الخديوى اسماعيل بدأ تفاقم الوضح الضرائبى فى السودان فكثرت الشكوى من لدن الأهالى ، لدرجة أن بعضهم كان يفضل موتا جماعيا على أن يدفع ريالا واحدا حيث ذاع المثل القائل : « عشرة فى التربة ولا ريال فى الطلبة » (٤) •

وهناك من يفسر ضجر الأهالى منها فى هـذه الآونة ، فيذهب الى أنها لم تكن موزعة توزيعا عادلا إذ كانت شـديدة على الفقراء خفيفة على الأغنياء (°) • وليس المقصود بأنها كانت خفيفة على الأغنياء ان

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۳۸ معنة بركى - برجمه المكانبة رفم ۲۲ بناريخ ٦ المحرم ۱۲۸۳ ه انظر أنضا : شوقى الجمل : سباسة مصر في البحسر الأحمار . ص ٦٠٠٠

<sup>(</sup>۲) محاَّفظة سواكن — عربى صادر ، ج ٦ ، دغتر رقم ١ / ٢ / ٥ /٣٣ ( رقم قدىم ٣٥/٥ ) . ( رقم قدىم ٣٥٨٥ ) . هالبة رقم ٣٧٦ هي ٧ ح سينة ١٢٨٧ هـ ( ١٨٧٠ م ) . دار الوتائق القومبة بالقلعية .

<sup>(</sup>٣) محافظة سواكن — عربى سادر ، دغنر رقم ٤ / ٢ / ٥ / ٢٨ ، مكاتبة رقم ١٨ بتاريخ ١٦ ل سنة ١٢٨٦ ه . ( ١٨٦٩ ) دار الوثائق القومبة .

Mekki Abbas; The Sudan Question p. 30. (ξ)

<sup>(</sup>٥) نعوم شقير : المرجع السابق . ج ٣ . ص ١١٠ .

المصكومة هي التي نسرعت ذلك في قوانينها ، ولكن المقصود بذلك أن الأغنياء كان بمقدورهم استمالة المأمورين لقربهم منهم ومن بقية الحكام ، بالاضافة التي أن جانبا كبيرا من أملاك الأغنياء والمأمورين في السودان كانت معفاة من الضرائب ، كذلك فقد تولى عملية تحصيل الضريبة جماعات « البانسبوزق » التسايقية والأكراد والمغاربة الذين تم على ايديهم ضم السودان عام ١٨٢١ فاستعملوا القسوة في تحصيلها ، وأكثر من ذلك أن المأمورين لم يكتفوا بالضرائب الرسمية بل راحوا يفرضون على الأهالي « فرضا » غير رسمية يقومون بتحصيلها مع الضرائب (١) ، ويتفق مع هذا التفسير سلاطين بائسا الذي عمل مفتشا ماليا في السودان ويفحص تسكايات السودانيين المعارضين لدعم الضرائب (٢) ، فقد لاحط ويفحص تسكايات السودانيين المعارضين لدعم الضرائب (٢) ، فقد لاحط المرجل من خلال جولاته كثيرا من الأراضي التي كان يمتلكها الموظفون الحكوميون والتي لا تؤخذ عنها ضرائب البته ، ولما سأل عن سر ذلك أجيب بأن هذا امتياز للموظفين نظير خدمتهم للحكومة ، وكانوا يستاؤون تأماما إذا ما قيل لهم أنهم يتناولون أجرا لقاء خدمتهم (٢) ،

وفى مايو عام ١٨٨٠ قام رؤوف باشا حكمدار السودان بوضع تقرير مطول عن أوضاع السودان عامة والاقتصادية منها على وجه الخصوص ، حاول فيه أن يقدم حسورة حقيقية للأوضاع التى كانت سائدة آنذاك ، وخاصة فيما يتعلق بجباية الضرائب ، فمن بين ما لاحظه بمنطقة (وادى الحجر) التابعة لمديرية دنقلة أن الأهالي عقب سقوط الأمطار يقومون بنقل الطمى والأتربة من النيل الى الأراضي الحجرية ازراعتها رغم وجود أراضي صالحة للزراعة فسألهم عن سر ذلك فأجيب الى دني ذلك ناشيء عن ضعف حالهم وعدم تحملهم لدفع ماليه

<sup>(</sup>۱) نعوم شتير: المرجع السابق ج ٣ ٠ ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٢) سالطين بأشا: المصدر السابق . ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) نمس المصدر ٠ ص ٣ ٠

سواقى الأراضى الصالحه للزراعة إذ أنها بلغت خمسمائة قرش سنويا ، وما يتحمل منها لا يكفى مصروفاتها وسداد ماليتها ٠٠٠ » (١) واقترح الحكمدار لحل هذه المسألة بوادى الحجر أن تخفف الضرائب عن كاهل الأهالي •

وفي كرسكو لاحظ الحكمدار أيضا « ٠٠٠ أن الميري مربوط له عوايد على كل « حمل » يدخل منها لبربر ٠٠ » (٢) ، وأن هناك « قيانيا » وناظر شونة اتحدا فيما بينهما وبين ناظر شونة ( أبو حمد ) في أخد مال الحكومة الأنفسهم • واقترح الحكمدار حلا لذلك بأن يحال تحصيل العوائد الى متعهد خاص عن طريق « ٠٠ اشهارها في صورة مزاد ، ويقوم الشخص الذي يرسى عليه العطاء بدفع مبلغ معلوم للحكومة » ، شريطة أن تقوم الحكومة بتحديد ما يأخذه هذا المتعهد على كل حمل وأن يقوم بدفع مرتبات سائر الموظفين بتلك الجهة (٣)، ٠ وفي كرسكو أيضا تذمر الأهالي من ارتفاع الضريبة المقررة على سواقيهم والتي تراوحت بين ٦٢٠ قرشا الى ٦٤٠ قرشا على الرغم من أن السواقي بمديرية دنقلة القريبة منها كانت ضريبتها ٥٠٠ قرش وكان من نتيجة ذلك كله هروب الأهالي وترك السواقي خرابا ، فاقترح الحكمدار أيضا تخفيض الضريبة (١) • وقد تكررت نفس الشكوى من قسوة الضرائب على الأهالي في كل من بربر والخرطوم حيث شاهد الحكمدار بنفسه آثار شدتها عليهم ومدى تفاقمها الى صورة سيئة عن ذى قبل حين زار أراضى الخرطوم ـ كما أشار بالتقرير ـ منذ اثنى عشر سنة حين كانت سواقى الأهالي عامرة وأصبحت الآن خرابا (م) ٠

<sup>(</sup>۱) تقریر حکمدار السودان محمد رؤون باشا ، بتاریخ ۲۸ مایو عسام ۱۸۸۰ مودع بمحافظ السودان ، تحت عنوان : موضسوعات ( محفظة بدون رقم) بدار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) نفس التقرير ٠

<sup>(</sup>٣) نفس التقرير .

<sup>(</sup>٤) نفس التقـرير .

<sup>(</sup>٥) نفس التقسرير .

وقد طلب الحكمدار الكتسوف المقيدة بها حسابات نلك المناطق مندذ عشر سنوات فتبين له ان أحسل أموال تلك الجهات المذكورة في تلك السنوات قد بلغت ٣١٤٨١٧٥ جنيها ، وأن ما تم دفعه منها بلغ ٣٩٦٢٧١١ جنيها وأن ما تم دفعه منها بلغ ٢٩٦٢٧١١ جنيها والباقى مبلغ ٤٢٤٧٤٨ جنيها ، ومن ذلك وضح له أن ليس في مقدور الأهالي تحمل دفع هذه الأموال ، ويفسر الحكمدار سر هذا التاخر في سداد الأموال ( الضرائب ) بأن الحكمدار السابق جعفر مظهر بانسا ( ١٨٦٦ – ١٨٧١ ) كان « قد أجرى علاوة ثلثي المال » على جهات السودان عموما ، ومنذ ذلك الوقت بدأ الأهالي في تأخير السداد (١) ،

وعقب هده الجولات الطويلة التي قام بها رءوف باتما في جهات السودان لتلمس جذور المساكل التي كانت تعانى منها البلاد ، ومن بينها الضرائب على وجه الخصوص ، ومناقشة هذه المتساكل جميعا على الطبيعة ، اقترح حلا جذريا لهذه المتسكلة يتلخص في رفع « ربع » الضريبه المقدررة على الأهالي في السودان وبعدها يمكن أن تزدهر الزراعة بعد أن تعود السواقي الخربة الى العمل وبالتالي يمكن زيادة ايرادات السودان (۲) ،

ويبدو أن هذا العلاج الذي وضعه رءوف باشا عام ١٨٨٠ لم يأت بنتيجة فعالة ، أو بمعنى أدق لم تتح له الفرصة الطويلة كي يأتي أكله حيث داهمته أحداب الثورة المهدية ،

وتعليقا على هذه النتائج السيئة راح البعض يفتش عن تلك العوامل التي أدت الى تفاقم الوضع الضرائبي في السودان وأرجعها الى تلك القوانين الضرائبية التي فرضتها الإدارة المصرية بالسودان ذات العيوب

<sup>(</sup>١) نفس التقرير . ورقة رقم ٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس التقسرير ، ورقة رقم ٥ ،

او النعرات . فقد ظلت تلك القوانين لفتره طويلة دون معديل جذرى اللهم إلا فيما آجراه محمد سعيد باسا خالال زيارته للسودان ، فظل القانون الضرائبي مناك فهمجمله وجوهره ولم يتطور والظروف الجديدة حتى فيام المهديه ، وكان ينبغى ان يفطن المستولون الى ذلك التطور الدى حدَّت في حياة السودان الاقتصادية نتيجة للمشروعات العمرانية المتى جاء بها الحكم المصرى حيث تعدل معها توزيع الثروة على السكان ، الاهر الذي كان لابد أن يصحبه تطور جديد في أنظمة الضرائب يتم من خلالها توزيع هذه الأعباء توزيعا عادلا • وبالتالي يمكن رفع عبء الضريبة عن عنه لم تعدد هي الفئة الموله في المجتمع السوداني • لقد ظلت، فتَات المزارعين والبدو وبعض التسرائح الفقيية من السكان هي التي تدغع الضريبة ، بينما الفئات الأخرى ممن يمكن أن نطلق عليهم كبار التجار ، وكبار الموظفين والمسايخ في الدولة من الذين نالوا مراكز كبيرة فى سلك الادارة يتهربون من الدفع ، كذلك فقد وجدت طبقة أخرى من السكان وهي طبقة كبار تجار العاج والرقيق ممن أثروا ثراء فاحشا ، وأصبدوا \_ دون مبالغة \_ بشكلون دولة أو دولا داخل السودان وأصبح لهم جيس ضخم وزرائب عديدة ووقفوا في وجه الحكومة التي راحـت تارة تهددهم وتارة أخرى تستميلهم أو تستأنسهم الى جانبها ، كما حدث مع الزبير رحمت الذي ضم دارفور والذي كان أصلا أحد كبار تجار الرقيق •

وهكذا ظلت هذه الفئات تزداد ثراء على ثراء بينما كانت فئات المزارعين والبدو تدفع الضرائب ، وكان لأبد أن يحدث ذلك الخلل الكبير والهوة العظبمة بين هذه الفئات جميعا ، وكان حتميا ، نتيجة لتلك الأسباب أو المقدمات ولأسباب أخرى ، أن ينفجر بركان المهدية عام

#### \* \* \*

### الشائون المالية:

كان النظام المتبع في شئون المال في السودان على عهد محمد على

أن يقوم كل « خط » \* من مأموريات السودان بتقديم حساباته الى ديوان المديريه فى أوقاتها المحددة (۱) • ، كما كانت حسابات السودان النداك مرتبطة بمثيلتها فى مصر حيت كانتا تتبعان معا « دياوان الأيرادات » (۲) • وصار المسئولون بمصر يطلبون كسوف خرابه الأيرادات » (۲) • وصار المسئولون بمصر يطلبون كسوف خرابه حكمداريه السودان كل خمسة عنر يوما . الأمر الدى تسف على الحكمدارية تنفيذه بانتظام نتيجة النقص الذى كان متفسيا فى هده الناحية ، ونعنى بها عملية تنظيم الحسابات ، وهذا النقص كان مرده الى قلة الكتبة والصيارفة القائمين على هذه العمليه . وحداته عهد البلاد السودانيه بمثل هذه الأمور التنظيمية الجديدة والدقيقة في حين واحد • وتبدي هذه المشاكل جلية في الرسائل التي تبودلت بين مصر والسودان وتبدي هذه المشاكل جلية في الرسائل التي تبودلت بين مصر والسودان منذاك (۱) • بل ان أحد المباترين الدين عينوا لمهمة الحسابات في سنار عام ( ۱۲۲۵ هـ ۱۸۳۰ م ) كان من المحال أن ينجز هده المهمة مل ساتة أشهر (۱) •

وبيدو أن ذمم الكتبة والصيارفة فى ذلك الوقت كانت خربة الأمر الذي دعا البائما الى مجابهة ذلك مأسلوب سديد حين لاحظ تعاونا

<sup>(</sup>۱) دندر رقم ۷۸ معبه نركى - برجمة الاغادة النركية رقم ١٢٥٢ بتاريخ ١٢ ربيع الآخر ١٢٥٢ ه. ، من الجناب العالى الى خورشبد باشك حكمدار السده دان .

<sup>(</sup>۲) دغير رقم ۹۳۰ الخدينه و برجمة الاعاده رقدم ۸۲ بناريخ ۲۲ حدادي الاولى ۱۲۵۱ ه من الخزينه الى مجلس ندوري المعاونة و انظر الخدسان: دغير رقم ۳۷۱ صدر المعبة السنية بناريخ ۱۹ صفر سينة ١٢٦٠ ه .

مكانبة رقـم ٢٥٣ من المعدة السمنية الى مدير ديوان الابرادات . دار الوثائق القومدة بالقلعه .

<sup>(</sup>٣) دغير رقم ٢٦١ معاونة ادرادات . وينقة رقم ٨٧٥ بياريخ ٢ محرم ١٢٥٧ هـ انظر أيضا : الوقائع المصرية العدد ٢٢٤ ه. في درمضان ١٢٤٦ هـ . العدد رقم ١٠٤ في مسلخ رجب ١٢٤٥ ه.

<sup>(</sup>٤) الوقائع المصربه: المعدد رقم ١٥٣ بتاريخ ٢٢ ذى الحجة سنة ١٢٤٥ هـ ٢٠ م. ١٢٤٥

<sup>(</sup>نهر) الخط: مصطلح اداري بعني قسما من أقسام المديرية .

خفيا بين الصيارفه فى نهب الأمدوال ، فأبعد كل من له صلة قرابة بالآخدر وأودع بعضهم السبجن والخدمه بترسانة دنقلة لفترات طويله (') • فكان الباشا لا يرى سببا يحول دون تولى بعض السودانيين أمور الحسابات فتم تعيين أحدهم « أمين خزنه » لاحدى مديريات السدودان (۲) • وبعد أن كانت ميزانيات المأموريات ترسل رأسا الى مصر تغير الوضع عقب انشاء ديوان الحسابات فأصبحت كل مأمورية أو مديرية ترسل ميزانيتها الى الخرطوم ومنها الى مصر • واستمر ذلك حتى نهاية عهد محمد على (۲) •

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة حقا فى المديريات السودانية آنذاك ، نلك الأعدداد الرهيبة من الكتبة الذين كانوا يقومون بتسجيل كل شاردة وواردة فما من صغيرة أو كبيرة إلا أحصدوها ، ولم يكن يتم صرف أى سىء من المخازن إلا ويسجل فى بيانات دقيقة وبخط واضح وأرقام أكثر وضوحا ودقدة (٤) •

ومنذ بداية أربعينيات القرن التاسع عشر وبالتحديد بدءا من ١٨٤٠ / ١٨٤١ - شهدنا تطورا في الأوضاع المالية لمصر والسودان وفقييل هذا التاريخ جرت أحداث خارجية هامة تأثرت بها مصر اقتصاديا ونعنى بها الحروب التي خاضتها مصر في الشام ، وما تحملته من نفقات طائلة بسبب هذه الحروب الأمر الذي أدى الي ضرورة البحث عن

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصربة · العدد رقم ٣٢٥ بتاريخ غره رجب سنة ١٢٤٧ ه ·

<sup>(</sup>۲) دغنر رقم ۲۷۲ معاونة ايرادات - مكاتبة رقم ۱۱۱، بتاريخ ۹ ربيع الأول سنة ۱۲۱۰ ه . من شورى المعاونة الى مدير الايرادات .

<sup>(</sup>۳) دفتر حسابات ابعادیة کردغان رقم ۵۷۸ بتاریخ ۱۹ رمضان سنة ۱۲۲۲ هـ - ۲۹ رمضان سنة ۱۲۹۳ هـ ۱ ۹ سبتمبر ۱۸۶۲ – ۱۰ سبتمبر ۱۸۷۷) .

<sup>(</sup>٤) سجل ٤٦٢٣ — مخزن رقم ٢١ قلعة – عين ٩١ – بيان شطب المنصرف من الخزينة العامرة لجهة بلاد السودان سنة ١٢٤٦ ه . دار المحفوظات العمومية بالقلعة .

موارد جديدة سواء في مصر أو السودان وقد حاول حكمدار السودان (أحمد باسا أبو ودان) في عام ١٨٤٠ أن يجعل من ضم منطقة التاكه الى الادارة السودانية اضافة جديدة لموارد السودان كما كان حريصا في نفس الوقت أن يبلغ دلك مسامع الباسا الذي كان يتحرق سوقا وأملا في البحت عن موارد جديدة للبلاد (١) وفي سبتمبر عام ١٨٤١ راح الباشا يطلب من حكمدار السودان بعبارة صريحة « ١٠٠ أن يجمع ما يمكن جمعه من النقود الذهبية والذهب الخام وارساله الى مصر بغاية السرعة ١٠٠ » (٢) كما كان الباسا يستحد حكمدار السودان على المحمدار يخاطب المسئولين بمصر وخاصة في مستهل عام ١٨٤٢ مما جعل المحمدار يخاطب المسئولين بمصر أنه قد أرسل « ١٠٠٠ كافة النقود الموجودة في خزائن السودان ١٠٠ » وانه « ١٠٠٠ سوف يرسل كل خمسة عشر يوما كشوفا ببيان حسابات الخزائن المذكورة ١٠٠٠ » (٢) ٠

ويحاول محمد على فى تلك الساودات أن يضرب مناز لكيفية زيادة الايرادات سواء فى السودان أو مصر من خلال خطاب مرسل الى حكمدار السودان فى ابريل عام ١٨٤٣ ومن واقع الماله التى كانت تعيشها مصر والساودان فيقول للحكمدار « ٠٠٠ انكم تقولون فى جوابكم اننى جاد ومجتهد فى تكثير الواردات ، ولكن تكثير الوارد انما يكون بتقليل المنصرف ولكن أنتم على عكس ذلك آخذون بتزييد المصروفات وهذا غلط منك ٠٠ » ثم يضيف قائلا: « ٠٠ وها أنا أبين لك ما هو الواقاع وهو أنه لما عاد الجيش من بر الشام اجتمع حضرة ولدنا الباشا صاحب الدولة وكبراء

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۲۲۰ عابدبن - برجهه الاغاده البركبه رقم ۱۰ احسال ۱۰ مسلسل بتاريخ ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۲۵۱ ه ، من شورى المعاونه الى البائسا حكمدار السودان ۰

<sup>(</sup>۲) دغير رقم ۱۸۹ معاونه اقاليم . مكانبة رقم ۳۵۶ بتاريخ ۲۲ نسعبان سنه ۱۲۰۷ ه . من الجناب المالي الى حكمدار السودان .

<sup>(</sup>٣) دغير رغم ١٩٧ معاونة أقالهم - مكانبة رغم ١٦ بتاريخ ٢١ محرم ١٢٥٨ هـ من نسوري المعاونة الى حكيدار السودان . دار الوثائق القومية المقلمية .

وحر وتبادلوا الرآى لتقليل المصرفات ، وذلك أن الرجال الذين ربيتهم م سين شيره وأدخلتهم في حطيرة الانسانية والذين جمعتهم من هنا وهناك قرروا تفريفهم . وفي ذلك الوقت كنت في القرى فقدموا لى ذلك القرار الدى غرروه لتقليل المصروعات ، غلما اطلعت عليه لم أر تفريق أولئك الأسخاص الذين جمعتهم من مدة مديدة وأخدت في تثقيفهم شيئا عسنا ۰۰ » (۱) وكان من رأى محمد على أن يعطوا نصف مرتبهم ويمكثوا الى بيرتهم الى أن تأتى الساعة التي يطلبون غيها للعمل ، وبالفعال تم ما أراد ، الى أن بدأت المالة في التصن وازداد الدخل عادوا الى الحكومة بمرتباتهم كاملة • وبعد أن ضرب هدذا المثل لحكمدار المودان نبهه الى أن المتأخر على السودان من الديون قد بلغ مبلغا ضخما وأن المخرج من عذا لا يكمن في تقليل المستخدمين والمحروفات وحسب ، ولكن الحل يكمن في زيادة دخال موارد البلاد باتباع أساليب أحرى • روصف له طريقة مثلى لجمع المتأخرات وهي القيام بصرف بضعة آلاف لأولئك الرجال القائمين على جمع الأموال في السودان الأمر الذى يحفزهم المي أداء مهمتهم بنفس راضية وسهولة ويسر وتكون النتبعة الطبيعية زيادة كبيرة في الأبرادات (٢) ٠

من ذلك يتبين لنا عدة حقائق أولها: ان مصر كانت عقب حروب السام قد عانت منسكلة مالية حاولت التصدى لها عن طريق تسريح أفراد الجيتس ولكن محمد على رفض هذا الحمل وأصر على أن هؤلاء المسرحين يمكن أن يكونوا قوة انتاج لا بأس بها • وثانيها: أنه لابد من البحث عن أساليب أخرى جديدة وبديلة لزيادة الدخل والبحث عن عملاج لأسباب القصور في الايرادات • وثالثها: ان محمد على لم يكن يخشى الزبادة الرهيبة في المهاملين بالدولة ولا يلق عليهم وحدهم تبعة القصور

<sup>(</sup>۱) دغنر ردم ۲۰۸ صادر دوان المعاونة الى الأقاليم • وثيقة رقم ٥٠٥ مناريخ ٤ رسع الآخر سنة ١٢٥٩ ه ارادة الى حكمدار السودان • دار الوناي القومية بالقلعة •

<sup>(</sup>٢) دفنر رقم ٢٠٨ ، نفس لوبيقة السابقة .

في الانتاج وضعف الاقتصاد ، ولـم يكن في نفس الوقت يلجاً الى المحلول السطحية والسريعة بل كان يبحث عن العلاج الناجع للمسكلة ، وهكذا فان المرء ليدهش حقا وهو يقرأ تلك الرسائل أو « الروسنات » المالية التي كان يبعث بها محمد على في القرن الناسع عسر الى مرؤسية في أقصى السودان مناقسا ومطلا لأدني وأخطر المنكلات الاقتصادية وكأنه واحد من رجالات الاقتصاد المتمرسين ، بل كان بغوتيم في أن اجتهاداته كانت تؤتى نمارا مؤكدة كما ترادى لنا ،

وكانت بعض ايرادات المديريات السودانية فى عوده ــ آحيانا ــ لا تف بمصروفاتها كما حـدث للتاكة عام ١٨٤٤. حبن حـدب نوع من الاختلال فى ميزانها التجارى الذى تأخر بسببه تسليم العساكر الموجودة فيها لمرتباتهم (١) • وليس معنى ذلك أن كل المديريات السودانيه فى تلك الفترة كانت على نساكلة التاكة من حيث اختــالال حساباتها ولــكن ذلك ربما يكون « حالة خاصة » بهذه المديرية لحدالة ضمها للادارة المحريه فى السودان وعدم ترتيب حساباتها الخاصة كسائر المديريات الأخــرى أو ربما لاتساعها النسديد الـدى يؤدى الى زيادة مصروفاتها على وارداتها ، وربما تكون كل هذه العوامل معا •

### خلفاء محمد على ومالية السودان:

لم يكن اهتمام حلفاء محمد على يقل عن اهتمامه بالسودان من حيث النهوض اقتصاديا وماليا ، مع تحفظ جوهرى وهو أن الجميع كانوا يصدرون القرارات النظرية السليمة ولكن محمد على كان يختلف عنهم جميعا بمتابعته المباشرة والدقيقة لمدى تطبيقها وتهيئة الظروف الملائمة لكى تؤدى مهمتها • لقد طلب عباس الأول في عام ١٨٤٩ أن تستمر

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۳۷٦ – صادر ديوان المعية – وندقة رقم ۲۸۷٥ ساريخ ۲۶ جهادي الآخر سنة ۱۲٦٠ ه . ارادة الى أحهد باشا المنكلي ٠

نفس الجهدود السابقة وألا تقل رتبة الحكام الذين يتولون الوظائف بالسدودان عن رتبة لدواء (١) •

والجدول بد التالى يبين ميزانية مديريات السودان في عهدى محمد على وعباس الأول:

| ملاحظات              | أالمصروفات     | ابالجنيه | المديرية              |
|----------------------|----------------|----------|-----------------------|
|                      |                | الايراد  |                       |
| بها زيادة في الايراد | V+A <b>%</b> ( | 44107    | سنار وفيزوغلى         |
| بها زيادة في الايراد | 75740          | 1444+    | التاكـــا             |
| بها زيادة في الايراد | 172270         | 007711   | دنقلة وبربر           |
| بها زيادة في الايراد | १०९१७०         | £+097V   | الخرطوم               |
| بها زيادة في الايراد | 90404          | w        | کردفـــان             |
|                      |                |          | معدن الذهب بجبال      |
| بها زيادة في الايراد | <b>454</b> 0   | 4009     | فبزوغــلى             |
| به نقص في الايراد    | 11749          | 00/0     | معدن الذهب بجبل قيسان |

ومن هذا الجدول الذي يوضح لنا ايرادات ومصروفات مديريات السودان بين عامي ١٣٦٠ هـ ١٢٦٨ هـ ( ديسمبر ١٨٤٣ / ١٨٤١ – ١٨٥٠ / ١٨٥١ م) نستخلص أن ميزانية السودان في عهدى محمد على وعباس الأول كانت طيبة ولم يحدث بها عجز كما لاحظنا اللهم ألا فيما يتعلق بخام الذهب بجبل قيسان ، وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع من حيث ثبوت عدم جدواه الاقتصادية عجر به وها هي

<sup>(</sup>١) أمين سامى : تقويم النيال وعصر عباس الأول ومحمد سعيد . المجلد الأول ، المجزء الثالث ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup> الوثائق الأفريقية - محفظة ١٠٣٠ ، ملف رقام ٦٠٠ دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>( \*</sup> انظر فصل النروة المعدنية والصناعة .

الأرقام مرة أخرى تثبت ما سبق ذكره • كذلك نلاحظ مسألة هامة بهذه الميزانية وهى أنها لا تعدد انعكاسا لجهود عباس الأول فى السودان بل اننا نعدها نتائج لجهدود محمد على ولدكن عباس استطاع أن يقطف للثمار وحسب •

وإذا مضينا نتتبع الأحدوال المالية في السودان بعد ذلك سدوف نلاحظ انعكاس الأزمات المالية عليه منذ عهد محمد سعيد • ففي عام ۱۲۷۳ ه ( ۱۸۵٦ م ) كان لمستخدمي السودان استحقاقات متأخره على الدولة (١) ، ولم يكن بالسودان نقد يكفى لاعطائهم حده الاستحقاقات المتراكمة رغم مصاولاته المتميزة في اصلاح الجهاز الضرائبي بالسودان كما مر بنا ، وفي عهدد اسماعيل بدأت بوادر هده الأزمات تطل برأسها ، ففي أوائل عهد المكمدار موسى حمدى ( ١٨٦٢ -١٨٦٥ ) وفي عام ١٨٦٤ على وجه التحديد طلب ارسال ثلاثة أو أربعـة آلاف كيس نقدا الى مديرية التاكة بسبب ما أصابها من ضائقة ماليـة نتيجة القحط الذي أصاب حاصلاتها (٢) • وفي عهد الحكمدار جعفر صادق باشا ( ١٨٦٥ - ١٨٦٦ ) استمرت مشكلة التاكة المالية وطلب منه إذا ما وصل الى مقر الحكمدارية « أن يبحث ايرادها ومصروفاتها بحثا دقيقا ، وأن ينظم ميزانيتها نظاما موافقا ٠٠ » وأن يعرف ما إذا كان السودان في حاجة الى نقود اضافية عن الايراد السنوى (٣) ٠ ووصل الأمر بمصر الى صرف النظر عن شراء بعض السفن من انجلترا واحضار هذا المبلغ ، المخصص لها ، من انجلترا حتى يمكن المساهمة

<sup>(</sup>۱) أمين سامى : تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا ومحمد سعيد باشا . المجلد الأول ، الجزء النالث . دس ۲۱۲ .

<sup>(</sup>۲) محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى في السودان ۱۸۲۰ - ۱۸۸٥ ۱۱۱۱ ·

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ٥٣٧ معية تركى ــ ترجهة الوثيقة التركية رقــم ٢ ص ٦٦ . بتاريخ ٢٨ محرم سنة ١٢٨١ ه . ارادة سنبة الى صاحب الســعادة

به في حل الأزمة المالية بالسودان (١) ٠

ومن هنا يلاحظ أن أعباء السودان فى تلك السنوات الحرجة من عهد اسماعيل قد ساعدت فى تفاقم الأزمة المالية فى مصر ، بما كان يقدم لها من أموال وفضلا عن ذلك فقد تم ارسال كميات كبيرة من الغلال الى السودان لتباع بأسعارها الأصلية للأهالى وموظفى الحكومة بكل من سواكن وكسلا وبربر والخرطوم (٢) .

وتشير الوثائق الى الحجم النقدى الكبير الذى كانت تبعث به مصر الى السودان ، ففى اكتوبر عام ١٨٦٥ تم ارسال ستة وعشرين كيسا ، ووعد المسئولون أن يرسلوا على الفور عشرة آلاف كيس آخر (٢) ٠

ولما وصل حكمدار السودان الى الخرطوم عام ١٨٦٥ وجد الخزانة خاوية من النقود ، كما تبين له تأخر كثير من الاستحقاقات ، وأن الخمسة آلاف كيس التى أحضرها معه لم تكف حتى لصرف عدة شهور من استحقاقات العساكر المتأخرة ، ولم تجر تسوية ايراد ومصروف حكمدارية السودان حتى تاريخ رسالته ، وفي ختام رسالته

<sup>(</sup>۱) محافظ أبحاث السودان ـ محفظة رقم ۱۷ ـ ترجمة الهادة من محمد شريف باشا الى صاحب السعادة (رياض باشا) بتاريخ ۱۷ صفر سنة ١٨٨ ه . دار الوثائق بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) محمد فؤاد شكرى: المرجع السابق . ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٥٥٨ معية تركّى - ترجمة الوثيقة التركية رقم ١١ ص ٢٨ بتاريخ ٢٩ جمادى الآخر سنة ١٢٨٢ ه ٠ أرادة الى حكمدار السودان وبيان هذه النقود التي أرسلت كالتالى:

٥٠٠٠ كيس أرسلت في ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٨٢ ه مع جعفر باشا وكبــل الحكمدارية .

١٥٠٠٠ كيس أرسلت في آخر ربيع الأول سنة ١٢٨٢ ه الى سامادة الباشا حكمدار الساودان .

معنر باشا وكيل الحكمدارية ٢٠٠٠ كيس ارسلت في ٥ جمادي الآولى سنة ١٢٨٢ ه الى سيعادة جعنر باشا وكيل الحكمدارية ٥٠٠٠ كيس ارسلت في ٥ جمادي الآخرة سينة ١٢٨٢ ه الى سعادة جعنر باشا وكيل الحكمدارية ( محفظة رقم ١٧ — نفس الوثيقة السابقة) .

طلب المكمدار « إسعافه » ومساعدته بخمسة عشر آلف كيس ترسك على الفور (١) ٠

وفى عام ١٣٨٣ ه ( ١٨٦٦ م ) تبين وجود عجز بميزانية السودان مقداره سبعة آلاف وثلثمائة كيس (٢) • ولم تقتصر مساعدات مصر فقط على النقود بال أرسلت أيضا كميات من الدقيق فى عام ١٣٨٦ ه ( ١٨٦٩ م ) مقدارها أربعة وعشرون ألف أقة « على ذمة مأمورية النيل الأبيض » وطلب أن يرسل الفائض الى مصوع بالاضافة الى تخصيص جزء لبربره (٣) •

وفى اكتوبر عام ١٨٧٠ بلغت مصروفات محافظة مصوع فى خلال عام واحد ٦٩٣٦ كيسا ، بينما بلغت ايراداتها ٣٩٩٣ كيسا الأمرر الذى يشير الى عجز واضح فى ميزانها التجارى ، وفى مديرية التاكة ازدادت مصروفاتها عن ايراداتها بحوالى ألف ومائة كيس ، أما محافظة سواكن فقد كان ايرادها يزيد قليلا عن مصروفاتها ، وقد اقترح الأحداث توازن فى هذا العجز ، وخاصة بجهة سواحل البحر الأحمر ، الاستغناء عن « أوجاق القواصة » الذى كان استحقاقه السنوى ٣٧٢٣ كيسا (٤) ،

وفى عام ١٨٧٠ نقرأ فى احدى الموثائق بعض أوجه المصروفات التى تمت فى السودان وكلفت الميزانية الشيء الكثير ، الأمر الذى يلقى بعض الأضواء فى تفسير الأزمة المالية التى عاشها السودان فى تلك

(۲) دفتر رقم ۱۹۱٦ ، او امر كريمة ، صورة الأمر الكريم رقم ۲۳۳ ص ٢٠ بتاريخ ١٧ ربيع الآخر سنة ١١٨٣ ه . امر كريم الى المالية .

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱ عابدین ، وارد تلیفرانهات ، ترجمة التلیفران الترکی رقم ۱۲۸۰ وارد بتاریخ لیلة ۱۱ شعبان سنة ۱۲۸۲ ه ، من حکمدار السودان الی ریاض باشا ،

<sup>(</sup>٣) محافظة سواكن (عربى) صادر ٤ / ٢ / ٥ / ٢٨ (تابع محافظة مسوع عموم (هكذا) . مكاتبة رقم ٢٠ بتاريخ ٧ شوال سنة ١٢٨٦ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ١٨٤٧ معية سنية . وثيقة رقم ٣ ، صورة المكاتمة الواردة من محافظة سواحل البحر الأحمر الى المعية السنية . ص ٣٩ بتاريخ ٨ رجب سنة ١٢٨٧ ه .

الفترة ، وخاصة السنوات السابقة لعام ۱۸۷۰ مباشرة إذ « ۱۰۰۰ كان جارى بها عمارات ميرية وطوابى ومساكن عسكرية ، حتى من الجملة لم يكن يوجد بها أشدوان وقشالاق وجبة خانات ودواوين وإسباتاليات إلا « شيء قليل » مبنى بالطين والطوب الأخضر ، وفى كل سنة يهد من الأمطار ويصير تجديده « سنوى » مبنى بهماريف زايدة ومشقة بدون غايدة » (۱) •

ويذكر حكمدار السودان جعفر مظهر باشا ان جهات السودان حتى لحظة قدومه السودان لم تكن تعرف الطوب الأحمر ولا الجير ولم يكن يوجد بها أية « بنايين وحجارة ونجارين وحدادين ٠٠ » (٢) فمن ذلك يتضح لنا أن المصاريف التى انفقت فى تلك الآونة على البلاد كانت جسيمة جدا ، إذ كان عليهم أن يبدأوا فى تعمير البلاد حتى تواكب ما يحدث فى مصر ٠ وكانت النتيجة ان اجراء مثل هذه الاصلاحات كان يتطلب نفقات باهظة وفى ظروف حرجة كانت تمر بها مصر ٠ ومن الغريب حقا أنه رغم هذه الظروف المالية الصعبة التى عاشها السودان قبيل عام ١٨٧٠ والتى أشرنا اليها حالا فان ميزانية البلاد تسجل فى هذا العام بالذات فائضا بلغ نصو عشرين ألف كيس (٢) ٠ ولا ينبغى من العيش ولكنها زيادة طارئة وغير مستقرة ٠

ومنذ عام ١٢٩٢ ه ( ١٨٧٥ م ) تم إحالة حسابات جهات السودان وسواحل البحر الأحمر الى نظارة ( وزارة ) الجهادية بدلا من تبعيتها لعدة دواوين ، على أن يتم تعيين وكيل للمالية بديوان الجهادية ليقوم

<sup>(\*)</sup> شيئا قليلا .

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۸۳۱ معیة ترکی ـ صورة المکاتبة الواردة من حکمداریة السودان الی المعیــة السنیة رقــم ۲ بتاریخ ۶ محرم ســنة ۱۲۸۷ ه . ( ۱۸۷۰ ) ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) نفس الدفتر والوثيقة . دار الوثائق القومية بالتلعة .

<sup>(</sup>٣) نفس الدفتر والوثيقة السابقة ٠

بعرض الميزانية بديوان المالية (۱) • ولكن فى عام ١٨٧٧ صدر أمر بناء على طلب حكمدار عموم السودان بتشكيل ديوان خاص بالحكمدارية ليقوم « • • بقبول وتسوية حسابات جهات فروع وعموم السودان وإناطته بأمور ماليتها من ايرادات ومصروفات » ، ثم عين مأمور خاص لهذه المصلحة (۲) • ولم تسلم دارفور من آثار الضائقة المالية التى عمت البلاد إبان عصر اسماعيل فقد كان المتحصل منها كايراد سنوى ـ كما ورد فى يونيو عام ١٨٧٨ ـ خمسين ألف جنيه تقريبا ، بينما كان مطلوبا لها من الحكمدارية مائة ألف جنيه سنويا حتى يمكنها تصريف أمورها ، وكانت الحكمدارية لا تستطيع أن تسهم بأكثر من خمسة عشر ألف جنيه سنويا ، نظرا لما كانت تتحمله من أعباء أخرى تجاه باقى مديريات السودان ، بالاضافة الى الدين المطلوب منها سداده لمصر ، حيث كان من المفروض أن ترسل خمسة عشر ألف كيس سنويا (۲) •

ولقد كانت انعكاسات الأوضاع المالية التي كانت تمر بها مصر في عام ١٨٧٨ واضحة على السودان ، فمن المعروف ان المخدوى اسماعيك في هذا العام وجد نفسه مرغما تحت ضغط كل من فرنسا وانجلترا على قبول تشكيل « لجنة تحقيق عليا » حين صدر أمر عال في ٢٧ يناير عام ١٨٧٨ بتأليفها وآخر في ٣٠ مارس عام ١٨٧٨ لتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها • وقد سيطرت لجنة التحقيق بفضل هذين المرسومين على كل شئون مصر المالية • وكان يرأس هذه اللجندة « فردناند دلسبس » إلا أن الرئاسة الفعلية كانت لوكيلها الانجليزى

الجــزء الثالث .

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۲ أوامر ص ۱۰ ، صورة الأمر الكريم الصادر الى محافظ زيلع وملحقاتها رقم ۲۳۰ بتاريخ ۱۰ شعبان ۱۲۹۲ ه . (۲) أمين سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا ـ المجلد الثالث ،

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٥٠ عابدين – وارد تليغرافات – صورة التلغراف العربى الشفرة رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٧ يونية ١٨٧٨ ( ٢٦ جمادى الثانية ١٢٩٥، هـ) ٠ من غوردون الى خيرى باشا ٠ أنظر أيضا : عبد الرحمن الرافعى ٠ عصر اسماعيل ٠ ج ٢ ٠ ص ١٠٥ .

« ريفرز ويلسون » نظرا لغياب دلسبس فى الاسماعيلية • وأما الوكيل الشانى فكان « دى بلينيير » الفرنسى بالاضاغة الى الوكيل المصرى رياض باشا وأعضاء آخرين لصندوق الدين •

وقد رأت هذه اللجنة ضرورة الحد من سلطة الخديوى المطلقة كشرط أساسى للاصلاح المالى ، وتوالت الأحداث لتفضى الى تشكيل وزاره عرفت بالوزارة المختلطة أو المسئولة فى أغسطس عام ١٨٧٨ وكانت تضم الانجليزى « ريفرز ويلسون » للمالية والفرنسى « دى بلينيير » للأشغال العمومية ، وكانت مهمة هذه الوزارة فى المقام الأول دفع الأقساط المستحقة للدائنين الأجانب ، وهكذا تم تقييد سلطة الخديوى واخضاعها الموصاية الدولية » وأمكن عن طريق هذه الاجراءات التى اتخذت تحت ستار السهر على مصالح الدائنين فرض الرقابة الفعالة على مالية مصر ،

ولا يعنينا هنا الدخول فى تفصيلات ما قامت به هـذه الوزارة فى مصر ، ولكن ما نود أن نشـير اليه حقا هو آثار تلك الاجـراءات على السودان ، فقـد أرسلت « ارادة سنية » الى غوردون باشـا حكمدار السودان ( ١٨٧٧ – ١٨٧٩ ) فى يونية عـام ١٨٧٨ بخصوص ميزانيـه الأقاليم السودانية التى تحت ادارته ترجـوه أن يرسل الى « رئيس قومسـيون الانكيت الأعلى » ، ويعنى به رئيس لجنـة التحقيق ، كل ما يحتاجه من إيضاحات حول الشئون المالية للسودان ، كما تشـير هذه الارادة أيضا الى أن ولسـون – وكيل اللجنة – قد بدأ يباشر اختصاصه للوقوف على حالة المالية المصرية ، ولمـا كانت ميزانية حكمدارية السودان لم ترد الى مصر منـذ يناير ١٨٧٧ ، غانه يرجو إرسـال كشوف ميزانية السـودان عن عامى ١٨٧٧ ، ماى وجه السرعة (١) ،

<sup>(</sup>۱) دفتر رقـم ۳۵ عابدین – صادر تلیفرافات – صورة التلیغراف التعربی الشفرة رقم ۲۸۸ بتاریخ ۲۸ یونیة سنة ۱۸۷۸ ، انظر ایضا : مع نفس الوثیقة ترجمة مکاتبة فرنساوی من ولسون وکیل رئیس قومسیون الانکیت ، دار الوثائق القومیة بالقلعة .

وهكذا بدأت احوال مصر المالية السيئة نتتقل آثارها الى السودان واصبحت مساله الاشراف الإجنبى لا تقتصر على مالية مصر فقط بل وعلى السودان أيضا •

وفى عام ١٨٧٨ بدأت مصر تطالب السودان بدفع متأخرات بلغت ثلاتة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه ، وقسمت على قسطين ، أحدهما يدفع فى ١٥ أغسطس عام ١٨٧٨ والآخر فى ٣٠ سبتمبر عام ١٨٧٨ ، محم ملاحظة ان ميزانية السودان قد حل بها عجر فى عامى ١٨٧٦ ، ١٨٧٧ (١) ٠

ومن المدهش حقا أن ميزانية السودان منذ عام ١٨٧٧ بدأت تتدهور بشكل سريع ، مع ملاحظة أن التهم السابقة التي كان يرمى بها المحكمداريون والموظفون من حيث الجشع وفساد الذمم وغيرها من الاتهامات التي كانت تكال لهؤلاء الحكام أصبحت الآن غير واردة من جانب الأوربيين بعد أن تولى حكم السودان حكمدار أجنبي ونعني به غوردون باشا ، ولعل في مطالعة أرقام ميزانية عام ١٨٧٨ ما يقوم دليلا على صحة ما نقول ، ففي هذا العام بلغ الايراد ٧ بارة ، ١٢ قرشا ، ٥٧٩٧٥٥ جنيها ، والمصروفات ٢٤ بارة ، ١٧ قرشا ، ١٩٧٨٥ جنيها ، والمصروفات ٢٤ بارة ، ١٨ قرشا ، ١٩٨٨٥ ما يمان مناك عجزا واضحا في الميزانية السودانية ، بالاضافة الي أن هناك متأخرات على السودان في نفس العام بلغ مقداره ٢٩ بارة ، ١٩ قرشا ، ٣٢٧١٨٥ جنيها مطلوبة لجهات عدة على شكل استحقاقات وتركات متأخرة لاربابها أو « مطلوبات تجار » وغيرها (٢) ،

وراح حكمدار السودان ـ غوردون ـ يلجـأ الى حلول وتبريرات

<sup>(</sup>۱) دفتر رقصم ٥٠ عابدين – وارد تليغراغات – صورة التليغراف العربي رقم ٢٤٨ بتاريخ ٢١ يولية ١٨٧٨ ورد في ٢٣ يولية ١٨٧٨ (٢) دفتر رقم ٣١ – وارد معبة عربي – ص ٦٤ ، مكاتبة رقصم ١٩ بتاريخ ٢٧ شوال سنة ١٣٩٥ ه (٢٤ أكتوبر ١٨٧٨ م) من حكمدارية السودان المي المعية .

يلقى بها فى وجه المسئولين بمصر كقوله: ان السودان يتحمل نفقات الصرف على المسجونين القادمين من مصر (١) • غير انه من المعلوم ان هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يصبحوا أداة طيعة يمكن للحكمدارية أن تستغلها فى العمران وكافة الأشغال كما كان يحدث بالفعل بالترسانات السودانية • وقوله أيضا ان هذه الأزمة والخلل الذى أصاب الميزانية السودانية انما هو ناشىء من كثرة مصروفات بعض الجهات كالتاكة التى لا تنتج شيئا ، وضرورة رفت أحد كبار الموظفين لها نظرا لارتفاع راتبه (٢) ، وكأن هذا الراتب الذى كان يتناوله هذا الموظف هو السبب الرئيسي لحدوث عجز بميزانية السودان ، وكان الأجدى به ان ييدأ بنفسه أولا ، فقد كان الموظفون الأوربيون والأجانب عموما فى السودان بيكر وغوردون نفسه •

وعلى هذا المنوال سار المسئولون في مصر والسودان في حل الأزمة المالية في السودان و وقد صدر منشور في تلك الآونة « • • باستقطاع يوم واحد » من شهرية كل فرد من مستخدمي الحكومة في السودان ، واستثنى المنشور من ذلك كافة الموظفين الذين لهم عقود مع الحكومة أمثال غوردون!! (٢) وقد ضج الموظفون في السودان من هذا الاجراء ، الأمر الذي جعل غوردون نفسه يرسل الي المسئولين بمصر ، مبينا الآثار التي نجمت عن تطبيق مثل هذا القرار وحاول أن يجعل الاستثناء يشمل جهات السودان كلها (٤) •

<sup>(</sup>١) دفتر رقم ٣١ السابق ، نفس الوثيقة السابقة . ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقدم ٥٠ عابدين - وارد تليفراغات - صدورة التليغراف العربى الشفرة رقم ١٤١ ص ٩٢ بتاريخ ٨ نوفمبر ١٨٧٨ ٠ من غوردون باشا بالخرطوم الى خيرى باشا .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقـم ٥٠ عابدين - وارد تليغرافات - صـورة التليفراف العربى الشـفرة رقـم ٦٦٠ ص ٩٤ بتاريخ ١٨٧٨ ، من غوردون باشـا . بالخرطوم الى خيرى باشـا .

<sup>(</sup>٤) نفس الدفتر والتليفراف السابقين ص ٩٤ .

هكذا مضت الأحوال المالية في السودان على عهد غوردون ووصلت الى نقطه حطيرة كان ينبغى عندها أن يسارع المسئولون في مصر الى دراسة هذه الأوضاع على وجه السرعة وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من وعلى ذلك فقد صدر أمر عال لحكمدار السودان رؤوف باشا ( ١٨٧٦ – ١٨٨١ ) في عام ١٨٨٠ ورد به وصف لأحوال السودان من كافه الجوانب واقتراحات لحل الأزمات والمشاكل التي تعانى منها البلدد وقد جاءت على رأسها جميعا المشكلة المالية حيث طلب منه « ١٠٠ أن يقوم بتحصيل الأموال والعوايد بطريقة لا يتأتى منها الأضرار بحالة الأهالي ولا الإجحاف بحقوق الخزينة » (١) ٠

ومضى هذا الأمر يبين للحكمدار طرائق جمع الضرائب والأموال الاخدري وأسلوب ارسالها الى نظارة المالية مما يفهم منه أن موضوع الحالة المالية كان يشغل أذهان المسئولين بصورة رئيسية (٢) ٠

ولقد جرت مصاولات كبيرة من رؤوف باشا لدراسة أوضاع السودان بصفة عامة ، والمالية على وجه الخصوص ، وذلك من خالل زيارات ميدانية لمديريات السودان ، تعرف من خلالها على كافة المشاكل وحاول وضع حاول جذرية لها • كما أنه أرسل ميزانية تفصيلية عن كل مديرية ومصلحة حكومية في السودان من حيث الايراد والمنصرف وقيمة العجز بكل واحدة منها • ولحسن الحظ أن هذه الميزانية كانت لعام ١٨٨١ الذي يعتبر آخر سنى هذه الدراسة حيث تتوقف عندها لمعرفة حصاد السنوات السابقة لها ، ولذلك فان الوثائق والأرقام المالية تصعفنا تماما في معرفة تطور الوضع المالي للسودان قبيل عام ١٨٨١

<sup>(</sup>۱) محافظ السودان - محفظة بدون رقم - الرقيق - صورة الأمر المسادر لسعادة حكمدار السودان في ٣ ر سنة ١٢٩٧ ه ، رقم ٢ ، دار الوثانق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) السودان - محفظة بدون رقم - نفس الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>م ٢٠ ـ النطور الاقتصادي الاجتماعي)

وفى عام ١٨٨١ على رجه الخصوص (١) ٠

واذا ألقينا نظرة فاحصة لميزانية السودان عام ١٨٨١ مع فسوف نلاحظ ما يلى: أولا: ان هناك مديريات ومصائح حكومية بالسودان كانت ايراداتها تزيد عن مصروفاتها كمديرية المضرطوم ومديرية كردفان ومطبعة السودان ، ثانيا: أن هناك مديريات ومصالح أخرى بها عجز مثل مديرية التاكة ومديرية خط الاستواء ومصلحتى التأييراف والسكة المصديد ، ثالثا: بلغ ايراد السودان في هذا العام ٣٥ بارة ، ٨٥ ترتسا ، ٥٩١٥ جنيها ، كما بلغت مصروفاته ١٢ بارة ، ٩٠ قروش ، ١٢مد جنيها ، وبلغ العجز في هذه الميزانية ١٧ بارة ، ٧٠ قرشا ،

ولنا ملاحظة على هذه الميزانية التى أوردها رؤوف باشا وتتعاق بمديرية خط الاستواء حيث أورد أن بها عجزا ، وأكد مرة أخرى في موضع آخر هذا العجرز (٢) • إلا أننا نستبعد حدوث مثل هذا العجز بالنسبة لهذه المديرية في ذلك الحين لأننا لم نجد من خلال

<sup>(</sup>١) أنظر حول ذلك الوثائق التالية :

\_\_ السودان \_\_ ديوان السودان \_\_ حسابات \_\_ محفظة بدون رقسم \_\_ تليغراف رقم ٢ بناريخ ٢٥ مايو سنة ١٨٨١ من حكمدار السودان الى سعادة وكيل مالية مصر ٠

أيضًا: السبودان - اعتمادات ميزانية ايرادات ومصروفات مديرية عموم هرر عام ١٨٨١ .

أيضا محافظ السودان - ديوان السودان - حسابات - محفظة بدون رقم - صورة التلفراف المحرر لحكمدارية السودان بتاريخ ٢٣ مايو ١٨٨١ نمررة ٢٩ .

كذلك الونائق الافريقية - محفظة رقم ١٣ ، ملف رقم ٦ ، وبه تفصيلات دقيقة عن كل مديرية من حيث الايراد والمنصرف والعجر أو الزيادة . كذلك - السودان - محلفظ مجلس الوزراء : تقرير محمد رؤف بتاريخ ١٨ جمادى الآخر سنة ٢٩٧ هـ ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>( ﴿</sup> انظر الملحق الخاص بالميزانية .

<sup>(</sup>۲) السودان – مجلس الوزراء – تقرير محمد رؤوف باشبا بتاريخ ٢٨ جمادى الآخر عام ١٢٩٧ ه . ( ١٨٨٠ م ) . دار الوثائق القومية بالقلعة ،

ما اطلعنا عليه من وثائق وما أكده الدارسون دأية شكوى من لدن المسئولين بها منذ ضمها للادارة المصرية بالسسودان وحتى عام ١٨٨١ رغم الجهود التى انفقت لتنظيمها • ويورد لنا الأمير عمر طوسون أرقاما تفصيليه حول ايرادات ومصروفات هذه المديرية عام ١٨٨١ (١) يتبين لنا منها أن ايراداتها كانت تغطى مصروفاتها تماما بل تزيد عنها حيث شهدت هذه المديرية نشاطا اقتصاديا ملموسا وخاصة على يد أمين بك الذى لو وجدد الوقت الكافى لاستطاع بهذه المنطقة أن يغذى أسواق السودان وغيرها بكافة الحاصلات والمنتجات • ومما يدعم قولنا هذا أن رؤوف باشا قد ذكر في موضع آخر بعيد عن التقرير ، حين وضع ميزانية خط الاستواء ، انه لم يجدد لها كشوفا ، فلجاً الى مصادر أخدى غير مباشرة (٢) •

وفى موضع آخر نقرأ بأن ميزانية هرر وزيلع وبربرة فى عام ١٨٨١ قد حوت عجرزا واضحا ، فبلغت جملة الايرادات ٣٧ قرشا ، ٥٣٠٣٤ جنيها ، والمصروفات ٧٢ قرشا ، ٨٦٢٧٠ جنيها (٢) .

كذلك فاننا نلاحظ عجزا آخر فى ميزانية عموم سواحل البحر الأحمر مثل مصوع وسواكن حيث بلغت الايرادات فى عام ١٨٨١ ٥٥ قرشا، ٥٤٤٣٠ جنيها والمصروفات ٦٢ قرشا، ١٣١٦٦٩ جنيها، وبلغ العجز ٧ قروش، ٧٧٣٣٩ جنيها (٤) ٠

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ مديرية خط الاستواء . ج ٢ . س ٧٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) قسم الوثائق الافريقية - محفظة رقم ۱۰۳ - ملف رقم ۲ ويلاحظ أن حسابات المديرية الاستوائية كانت منفصلة عن حسابات الستودان ٤ كما كانت منفصلة اداريا أيضا عنه ٤ (أنظر الاخطار الذي ارسل لغوردون كمأمور للمديرية الاستوائية بدغتر رقم ١٩٤٨ - أوامر عربي ١٩ غبراين ١٨٧٤ ) أمر كريم الى حكمدار السودان ٠ دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

<sup>(</sup>٣) السيودان ـ اعتمادات ميزانية ـ ميزانية ايسرادات ومصروفات مديربة عموم هرر سنة ١٨٨١ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) السودان - اعتمادات ميزانية - ميزانية عن ايرادات ومصروفات محافظتى مصوع وسواكن وعموم سواكن وعموم سواحل البحر الأحمر عام ١٨٨١، دار الوثائق القومية بالقلعة .

ومن الملاحظات الجوهرية التي تؤخد على الميزانية التي قدمها رؤوف باشا عام ١٨٨١ أنها لم تشر لا من قريب أو بعيد الى حجم الديون المتأخرة على السودان ، وذكر الوسيلة أو الوسائل المؤدية الى سداده • كما أنها أيضا لم تشرح لنا أسباب العجرز أو الزيادة المذين لحقا ببعض المديريات والمصالح الحكومية بالسودان • فلا شك أن مثل هذه التساؤلات كان ينبغي أن تجيب عليها ميزانية عام ١٨٨١ ، خاصة إذا علمنا أنها وضعت في ظروف اقتصادية دقيقة وصعبة كانت تمر بها المبلاد سواء في السودان أو في مصر •

هكذا مضت الحالة المالية فى السودان منذ محمد على وحتى أوائل عهد توفيق ، بين منحنيات ومنعطفات حادة كانت تتعثر حينا وتقوى حينا آخر حتى وصلت عام ١٨٨١ الى نقطة اللاعودة ولتتبدد كل المحاولات مع رياح الثورة المهدية ٠٠

### نظام الاقتصاد السوداني في القرن التاسع عشر:

تد يكون من المناسب بعد هذا العرض لفصول الاقتصاد السودانى ، أن فرسم صورة أو نقوم « بتوصيف » لهذا الاقتصاد فى الفترة الزمنية التى قمنا بدراستها ، أو بمعنى شامل النظام الاقتصادى للسودان فى القرن التاسم عشر ٠

وبداية نود أن نشير الى حقيقة هامة وهى ان الاقتصاد السودانى في هدف الفترة كان يستمد أسسه وأركانه الرئيسية من الاقتصاد المصرى في شيء من « التحوير » أو الاختلاف نتيجة لظروف السودان الخاصة ، كما أن هناك حقيقة أخرى مؤداها أن النظام الاقتصادى في السودان في تلك الفترة لم يسر على وتيرة واحدة من حاكم الى آخر بل كانت هناك تغييرات جذرية أحيانا وبصمات قليلة في بعض الأحيان ،

ففي عهد محمد على كانت مصر تسير وفقا لنظام « الاقتصاد

الموجه » حتى عام ١٨٣٨ . وهذا النظام يعتمد على مبدأين : الأول الاستقلال الاقتصادى والثانى الاحتكار والتوجيه فى بعض السلع (١) • فقد كان يطبق سياسته الاحتكارية فى مصر والسودان والتى سبق أن تحدننا عنها ، والاختلاف الوحيد بين تطبيق هذه السياسة فى البلدين ان الاحتكار فى السودان كان أقل وطأة ، فقد كان محمد على متسامحا جدا مع المزارع السودانى فى رفع الاحتكار عنه •

وبعد معاهدة بلطه ليمان ( ١٨٣٨ ) بين الدولة العثمانية وانجلترا ، جرت محاولات لتطبيق سياسة اقتصادية جديدة تتجه نحسو الحسريه الاقتصادية ، ونقول « جرت محاولات » ، لأن هذه المعاهدة لم يطبقها محمد على تماما في بادىء الأمر في كل من مصر والسودان ، فقد ظل ينفذ سياسته القائمة على الاحتكار ، حتى بدأت الدول الأجنبية وخاصة انجلترا ، تضغط عليه الإلغاء هذه السياسة ، ومنذ عام ١٨٤١ م يمكن القول أن الباشا بدأ يتنازل قليه عن سياسته ليفسح لسياسة الحرية الاقتصادية مجالا أرحب حتى تم إلغاء الاحتكار في مصر والسودان تماما وبدأ تدفق التجار الأجانب الى السودان بصورة واضحة ولم يجدوا أدنى مقاومة من عباس الأول الذي اشتهر بكرهه للأجانب في مصر ، بل راح يحميهم ، ويقصى \_ في سبيلهم \_ كبار الموظفين كما سبق القول . وتاكد مبدأ الحرية الاقتصادية في عهد محمد سعيد الذي ترك السزراع حرية اختيار نوع المحاصيل التي يزرعونها سواء في مصر أو السودان ، وحرية بيمها ونقلها وقام بإلغاء الجمارك الداخلية (٢) • وزيادة على ذلك قام في السودان ، بتنظيم المسألة الضرائبية بما يتمشى وحالة السكان فخفف من وطأتها عليهم • وبدأت رؤوس الأموال والتجارة الدولية تدخل الى السودان • ومعروف أن سعيد بادر منذ أوائل حكمه في مصر الى الغاء ضرائب « الدخولية » التي كانت تقف عائقا في وجه التجارة

١١) احمد احدد الحاسه: تاريخ مصر الاقتصادى . ص ٢٢ ٠ ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢) حسين خلاف : التجديد في الاقتصاد المصرى الحديث ، ص ٢٢٢ .

الداخلية ، وقد صاحب انتهاج سعيد هذا النهج بدء ظهور الرأسمالية المديثة سواء في مصر أو السودان في شكل مشروعات مالية وتجارية وزراعية تمثلت في قيام بعض الشركات المساهمة ، أو في شكل مشروعات غردية كما حدث في السودان من قيام شركات من كبار التجار لبيع العاج نم الرقيق وأشهرها شركات العقاد وبصيلي والزبير وغيرهم ،

وقد تأكدت الرأسمالية في عهد اسماعيل على وجه الخصوص ، فظهر ما يمكن تسميته ـ تجاوزا ـ بالشركات في جنوب السودان وأثرى التجار ثراء فاحشا لدرجة أن أحدهم وهو الزبير رحمت كان يشكل دولة داخل دولة ، واستطاعت الحكومة المصرية أن تستغل قوته الاقتصادية ومكانته الاجتماعية والحربية فعهدت اليه بفتح دارفور عام ١٨٧١ ، وقد استمرت هذه السياسة الاقتصادية حتى قيام ١٨٨١ ،

# الفصل الخاميش

# التركيب الاجتماعي وتطوره

- معيار تقسيم المجتمع السوداني

\_ البجاه (البجــه)

\_ النوبي\_\_\_ون

\_ القبائل العربيـة

ــ قبائل ساحل البحر الأحمر

\_ سكان الجبال (قبائل النوبا)

\_ سكان الجنوب (الزنوج والمتزنجون)

\_ مجتمع القبيلة السوداني

ـ الوضع الاجتماعي للرقيق السوداني ٠

\_ الأجانـب

# معيار تقسيم المجتمع السوداني:

لعلماء الاجتماع عدة معايير في دراسة المجتمعات الانسانية من حيث بنائها الاجتماعي ، فمنهم من يقسمها الى طبقات وفقا لمعايير عده منها حجم الثروة والتي تتدرج من الغني الى الفقر • وربما يصلح هذا المعيار للمجتمعات التي قطعت شوطا كبيرا في تطورها الاقتصادي بحيث تكون الفوارق الطبقية قد ظهرت جلية بين طبقة وأخرى • ولما كان هذا التقسيم ، من ناحية أخرى ، نابعا أساسا من المجتمعات الأوربية التي مرت بمراحل اقتصادية متدرجة من الاقطاع الى الرأسمالية ، كما أن لها ظروفا طبيعة خاصة تختلف تماما عما حدث في مجتمعاتنا الشرقية وفي السودان بشكل خاص ، لذا فقد طرحنا هذا المعيار جانبا •

وهناك معيار آخر درج الكثيرون على استخدامه ، والذى يقسم فيه المجتمع الى حكام ومحكومين و هذا المعيار ، فى تقديرنا ، يحمل بين جنباته سمات المجتمعات الترقية التى تحظى فيها الفئات الحاكمة بجاء السلطة والثروة بينما فئة المحكومين تعيش على هامش الحياة وقد أضفى على هذه الفئة الأخيرة صفات تتنافى تماما مع آدمية البشر فهى أشبه بالقطيع الذى لا يملك أية مقومات للارادة الانسانية ، كما أن تقسيم المجتمع الى حكام ومحكومين يتنافى مع طبيعة المجتمع السودانى الذى يتمسك تماما بتعاليم الدين الاسلامى التى لا تنظر الى المجتمع على أنه على أنه يتألف من حكام ومحكومين ، بحيث تجعل بينهم فواصل حادة ، ولكل شريحة سلماتها المتسوعة ، بل نظرت اليهم جميعا على أنهم متساوون ، لذلك فقد كان السودانيون شديدى النفور من هذه النظرة الأخيرة المجتمع وخصوصا فى القرن التاسع عشر الذى تسهد تطورات دينية خطيرة تمثلت فى الطرق الصوفية ، التى سلوف نتحدث عنها ، والتى جعلت من المجتمع السوداني الذى حوى بين جنباته سلالات والتى جعلت من المجتمع السوداني الذى حوى بين جنباته سلالات متقاربة ، فأكثرهم كان منضويا تحت طريقة صوفية وهنية صوفية

أو أخرى ٠٠ الغنى المتخم بالثروة والفقير حافي القدمين ٠٠ كلاهما جلسا جنبا الى جنب مع سيخ الطريقة • وهكذا فان تلك المعايير النظرية الواردة من مجتمعات أوربية لا يصلح تطبيقها في السودان ، ومن ثم وجب علينا أن نبحث عن معيار يتلاءم وأوضاع هذا البلد الذي له « خصوصية متميزة » تصلح كمعيار له • فالسودان قد ضم قبائل عربية ، بعضها عاش حول شريط نهر النيل ، والبعض الآخر منها انتشر في آجزاء متفرقة من البلاد • كذلك فقد سكنته مجموعات أخرى في شرقى البلاد تختلف عرقيا عن سابقتها وتدعى ( بالبجاه ) ، بالاضافة الى النوبيين في شمالي البالاد ، والزنوج في جنوبها ، وقبائل أخرى على ساحل البحر الأحمر العربي وجماعات من الأجانب وفدت إليه من كل أنحاء العالم ، كل هذه الجمدوع أو المجموعات السكانية كانت جد متباينة ، فلكل واحدة منها صفات وخصائص تختلف عن الأخرى ، بحيث بات من الصعب أن ندرسها تحت تلك المعايير التي طرحناها جانبا ، وأصبح من الأفضال علميا ، وكما درج أكثر المهتمين بدراسة سكان السودان \_ أن ندرس كل جماعة على حده متخذين معيارا خاصا بطبيعة المجتمع الذي ينقسم الى عدد من التكوينات السكانية ذات الطبيعة القبلية والتي تتمثل في المجموعات التالية :

## ١ \_ البجاه (البجه) \*:

سكن البجاه الأراضى الواقعة بين البحر الأحمر شرقا ونهر عطبره ثم النيل الأكبر غربا ، ومن المنحدرات الشامالية للهضبة الحبشية جنوبا الى نهاية حدود محافظة أسوان في الوقت الحاضر شمالا •

وينقسم البجه الى أربعة أقسام رئيسية ، ويمكن أن نطاق على كل قسم منها اسم قبيلة وهى: البشاريون في الشمال ، في تلك البيئة الجبلية

<sup>(</sup> بير ) بكسر الباء ، وهو النطق المتداول اليوم وان كان البعض قد نطق الاسمام بضم الباء .

الصخرية حيت تقل المياه ويندر الكلأ ، كما أنهم أيضا يقطنون الاقليم المسمى بصحراء العتباى ، ويليهم من الجنوب « الأمرار » الذين يمتدون بانحراف فى اتجاه من الجنوب المعربى فى مسار على الخط الحديدى الى التمال السرقى فى اتجاه ميناء بور سودان \* \* والى الجنوب منهم « الهدندوة » ويمتازون بكثرتهم المعددية فى السودان عن بقية الأقسام الأخرى ، وتمتد ديارهم من سواكن الى سنار ، وفى الأراضى المجاورة للخط الحديدى الذى يمتد بين البلدين ، وهكذا فانهم احتلوا « دلتا القاش » وعاشوا على شوطىء العطبرة المجاورة لهم على خط عرض ١٠ .

وأخيرا نجد القسم الرابع منهم ويسمى « بنى عامر » فى الجنوب الشرقى حيث تمتد أوطانهم من طوكر فى الشمال المى داخل حدود أرتدريا جندوبا (') •

وترجد جماعات أخرى من البجة ذات كيانات صغيرة وأهمها « الأشراف » و « الارتيقا » و « الكميلاب » و « المالنقا » وغيرهم ، البعض منها تابع للجماعات الكبيرة والبعض الآخر يفضل أن يعيش مستقلا محاولا إثبات أهميته من خلال أحاديثهم عن أبطالهم القدامى في العصور الغابرة + ويعلق الدكتور محمد عوض على هذه الظاهرة قائلا : « • • • وليس في دعواهم هذه وجه غرابة الأن نظام القبائل من طبعه

<sup>(</sup> المجهد ) نظرا لعدم حدوث تغيير جفرافي كبير في نوز مع هذه القبادل عقد الستخدمنا هذا الوصف الحديث .

<sup>(</sup>۱) محمد عرفس محمد : السردان الشمالي ، سكانه وقباطه ، ص ۱۱ ، وانظر ابضا محافظ ابحاث السرودان ، محفظة رقم ۱۸ - دغتر رقسم ۶ بسار مغ ۲۲ ذي الحجمة سمنة ۱۱۸۲ هدار الوثائق المتومبة بالقلعمة وانظر ايضا : محمد محمود المحيات : الناس في اغريقية ، من ۷۲ ، وكالك : سارجمان : السلالات البشربة في اغريقية ، ص ۱۲ ، ۹۲ .

Hamilton, J. A. de. C.; The Anglo Egyptian Sudan from within p. 140,

عرضة للتقلب والتطور على مدى الأزمنة ، فيعلو شأن بعضها حينا من الزمن بفضل أسرة قوية الشوكة ، كبيرة الثروة ، شم لا تلبث بعد ذلك أن يدركها الضعف بسبب الحروب أو الأمراض أو سوء القيدادة فيضعف أمرها ويقل عددها ٠٠ » (١)

وللبجة لغة حامية خاصة بهم وتسمى « التبداوى » أو « بداويت » ولكن العشائر الجنوبية من البجة من أمثال بنى عامر وجيرانهم من الجماعات القليلة تتكلم لغة « تجره » وهى لغة سامية (٢) • وليس معنى ذلك أن البجة لا يعرفون اللغة العربية ، بل انهم يتحدثونها بالاضافة الى لغة التبداوى أو لغة تجره • ولكن العربية ليست اللغة الأصلية عندهم على الرغم من أن بعضهم يحتفظ بنسب مكتوب فى ورقة يعود بهم الى « قريش » • وتعد اللغة العربية والدين الاسلامى من الشرق أو الشمال (٢) •

ويحاول مكمايكل أن يتلمس فوارق بين جماعة البنى عامر وسائر الجماعات الأخرى البجاوية ، فبالاضافة الى التباين اللغوى بين هاتين الجماعتين هناك تباين آخر في الناحية الجسمانية ، بالاضافة الى قلة التجانس في هذا الفرع إذا ما قورن بالهدندوة وسائر الجماعات الأخرى البجاوية (٤) •

وفى محاولة لتتبع المراحل التاريخية للبجة يحاول سليجمان أن يجد حسلات بينهم وبين المحريين القدماء على أساس أنهما من سلالة واحدة أو من سلالات متقاربة ، وعلى وجسه الخصوص سكان مصر الجنسوبية

<sup>(</sup>۱) السودان الشهالي: ص ۲۷.

MacMichael, D. S. O.; A History of the Arabs in the Sudan, Vol. (7) I. p. 35.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية ، ص ، ٢٥٠ (٣) MacMichael; Op. Cit., p. 35.

الذين لم تمتزج دماؤهم كثيرا بالمهاجرين من آسيا عن طريق برزح السويس وقد اعتمد سليجمان في إثبات رأيه هذا على مقارنة جماجهم المصريين القدماء ومنهم بعض الملوك مع أشكال البجة الحاليين ويؤكد الدكتور عوض على هذا الرأى القائل بأن النعبين من أصل واحد، وان كانت طبيعة البيئة قد سلكت بالمصريين طريقا وأسلوبا في الحياة، وسلكت بالبجة طريقا آخر ، فانفصلت أوطان الفريقين فترة من الزمن الى أن نشأت بينهما صلات بحكم الجوار (') •

ولندع أقسامهم وأصولهم العرقية لنتحدث عن أوضاعهم تحت الادارة المصرية فعلى الرغم من أن الادارة المصرية بصفة عامة كانت سهلة لينة لم تحاول أن تخضع البجة لحكم صارم دقيق يتنافى مع ما ألفوه من الحرية في غقد واجهت منهم فى بعض الأحيان عنتا ساعة كان رجال الادارة في بعض الأحايين ليطلبون منهم المساهمة في تقديم الابل ، كما حدث بالنسبة للبشارية الذين باغتوا جنود خورشديد باشا للمحكمدار السودان عام ١٨٣٦ وقتلوا منهم الكثير (٢) ،

وفى عام ١٨٤٢ على عهد أحمد باشا أبو ودان قام بشاريو العمراب بحركة عصيانية منتهزين انشغال الحكمدار في حرب التاكة ضد الهدندوة ، وقام أحمد باشا بتكليف الشييخ سليمان نمر العبادى بالقضاء على حركة البشاريين حيث خرج سليمان من بربر على رأس قوة من جماعته العبابدة تقدر بنحو ألفى جندى استطاعوا بها هزيمتهم ، لكن البشاريين تمكنوا من قتل سليمان وجنوده (٣) • ولا تعنى هذه الأحداث في تقديرنا للمنا من سوء فهم للادارة المصرية ونواياها الحسنة حيال هؤلاء ، وكان لابد لهذه الادارة أن تدرس أحوالهم لتأخذ بأيديهم ، وقد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ٧٨ معبة تركى - ترجمة الأمير الكريم رقم ٣٥٠ بتاريخ

Hill; Egypt in the Sudan. pp. 72-73. (٣) من الجناب العالى الى خورشيد باشسا ١٢ ربيع الآخس سينة ١٢٥٢ هـ ١٠ من الجناب العالى الى خورشيد باشسا حكمدار السسودان . دار الوثائق القومية بالقلعة .

جاء ذلك متأخرا بعض الشيء و ففي سبتمبر عام ١٨٦٥ ورد تقرير طويل من السودان يشرح حالة البجة في مديرية التاكة من جميع النواحي و ففي مستبل التقرير اسارة الى اختلال المديرية حيث لا مدن ولا بنادر ولا قرى يمكن أن يعين فيها ناظر قسم أو مأمور أو معاون و أما القبائل فعبارة عن بدو رحل في حالة من التوحش ويتقلون في كل موسم وفحال الى مساقط الغيث لرعى مواشيهم و فلا يقيمون في مكان واحد شهرا أو شهرين و كما أن المساغة بين حدود قبيلة وأخرى تتراوح بين ٣ ، ٧ الى ٨ أيام على الأقل وإذا ظهرت أية مطالب أو حاجة المديرية لدى هذه القبائل تتقضى مدة لا تقال عن عشرة أيام في البحث عن الوادي أو الجبل أو المحطة التي تقيم فيها القبيلة و وبعد معرفة محل إقامتها يخاطب تسيخ مشايخ أبدانها و حذى أن مشايخ الأبدان الا يواجهون الحكام ولا يعرفونهم وكذلك الحال بالنسبة لحكام المديرية الذين لا يعرفون مشايخ الأبدان (۱) و

وربما لأول وهلة يسارع قارىء مثل هذا التقرير باتهام الادارة المصرية بالتقصير تجاه سكان هذه المديرية ، ولكنه قد يجد لها بعض العذر إذا علم أن هذه المديرية قد ضمت فى عام ١٨٤٠ ، بالاضافة الى المساكل المحيطة بها من حيث اتساع مساحتها ومجاورتها للحبشة واختالاط السكان ببعضهما البعض الأمر الذى يثير كنيرا من المساكل أمام هذه الادارة التى كانت تحاول أن توطد أركانها بعد سلسلة الأحداث التى مرت بها عقب ضم السودان وهكذا كان هناك « مشوار » اجتماعى طويل أمام هذه الادارة لتهذب من طباع هؤلاء البدو والبجاة منهم على وجه الخصوص وص و

وقد عاش البجاوي حياة بسيطة من حيث المسكن الذي سوف

<sup>(</sup>۱) محافظ أبحاث السودان - تقرير طويل عن احـوال مديرية التاكة بتاريخ ۱۱ جمادى الأولى سنة ۱۲۸۲ هـ ، والمودع بالمحفظة رقم ۱۷ بالدفتر رقم ۱۷ بالدفتر رقم ۱۷ . دار الوثائق القومية بالقلمة .

نتحدث عنه فى موضوع لاحق والمأكل الذى كان أيضا غاية فى البساطة ، فلم يكونوا يزرعون شديئا سدوى الذرة العويجة فى مساقط الأمطار ويجمعون المصول ويبللونه بقليل من الماء ثم يضعونه على حجر كبير يشبه الرخام ويدقونه بحجر آخر صغير ثم يرفعون الدقيق عن الحجر ويقومون بعجنه ووضعه على صاح أو «قصعة » ساخنة وينزلوه قبل أن ينضج • وجميع سكان مديرية التاكة ـ والبجاة منهم ـ يأكلون طعاميم بهذه الكيفية كما أن أكثرهم كان يتغذى على السمن والجبن واللحم واللهن ، والأخير عندهم اتوفر الأغنام والجمال (١) •

ولم يكن البجاة يميلون الى الاختلاط كثيرا ، الأمر الذى دعا البعض الى وصفهم بجفاف الطبع ، وشدة النفور من الناس ، بل والتوحش أحيانا ، غميله للعزلة لم يكن فى الواقع وليد المفوف أو الاحساس بالغربة عن الناس بل يعود الى طبيعة البيئة الجبلية التى نشأ بها والتى لا تساعد على التجمع والاختلاط ، فهو ليس مبغضا للغرباء والأجانب ، بل انه ألف العيش وحيدا فلا يجد لهم مكانا فى دائرة حياته (٢) ،

ويبدو أن البجاوى لم يكن يبادر بالتعارف بل ينتظر ذلك من الآخرين ولم تكن تجربة رجال الادارة المصرية \_ فى بادىء الأمر \_ مع بعضهم طيبة و ففى أحد التقارير نقرأ وصفا لأوضاعهم ولوما لحكام الادارة المصرية الذين تركوا العساكر يعيثون فسادا فى بلادهم وكأن الادارة بذلك هى المسئولة عن مثل هذه التجاوزات و فقد بسط كاتب هذا التقرير مثالا لذلك قائلا: انه إذا ما طلبت الحكومة من شيخ احدى القبائل بعض المطالب وأهمل فى تقديمها وتيقن من أن الحكومة ستلومه وتعاقبه على هذا الفعل ويعمد ظلما الى التحرش برجال احدى البدنات الصغيرة فيعتدى عليهم مستغلا بعض الحزازات الشخصية والبدنات الصغيرة فيعتدى عليهم مستغلا بعض الحزازات الشخصية والنهم يدعى أن شيخ هذه البدنة هو المتسبب فى تأخير طابات الحكومة وان

<sup>(</sup>١) محافظ أبحاث السودان : التقرير السابق .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : المرجع السابق . ص ٢٧ \_ ١٨ .

سائر القبائل قد حذت حذوه ، ويطلب من الحكومة عددا من العساكر لتاديب هذه البدنات (١) • وهكذا بدت الحكومة أمام الجميع انها المسترلة عن تلك المساكل ، ظاهريا ، بينما الواقع غير ذلك تماما •

ويبدو أن النزاع الدائم كان من طبيعة تلك القبائل حتى أصبح من المستحيل أن يمر رجال القبائل المتنازعة بديار بعضهم البعض ، الأمر الذى ادى الى تعطل التجارة ومرور القوافل ، ناهيك عن وقوع الكثير من القتلى نتيجة هذه النزاعات القبلية (٢) •

وقد حاول رجال الادارة وقف هذه التعديات والقبض على مرتكبيها ومحاكمتهم \_ فى محاولة لبسط السلام الاجتماعى \_ ولكن يبدو أنه أمام كثرة مثل هذه الجرائم وطول الاجراءات التى تقتضيها أمرو المحاكمة طلب المسئولون فى شرقى السودان النرخيص لهم بمجازاة المعلة بالقصاص وذلك بإعدام القاتل فى حينه حتى يتم وقف هذه المذابح ، ولما كانت مثل هذه المقوانين لا تطبق إلا على العسكريين تطلب الأمر دراستها بمصر + وبالفعل اقتنع المسئولون بهذا الطلب ووافقوا على تنفيذ القانون العسكرى (٣) +

ومن بين الأمور السيئة التي كانت منتشرة بين القبائل مسالة الاغارات المتبادلة ونهب الحيوانات \_ وخصوصا الجمال \_ ولم يكن رجال الادارة المصرية في تلك الجهات ليقبلوا مثل هذه الأعمال ، فأرسلوا في عام ١٨٧٦ الى مشايخ هذه القبائل ، الذين تعهدوا بوقف الاغارات

<sup>(</sup>١) محافظ ابحاث السودان - التقرير السابق ٠

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان - نفس التقرير •

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٢٥ عابدين – وارد تليغرافات – صوره التليفراف العربى رقم ٢٧٨ بتاريخ ٢٠ جمادي الآخر سنة ١٢٩١ ه ، من مدير عموم شرقى السودان الى المعية السنية ، أنظر أيضا : دفتر رقم ١٩٤٨ – أوامر عربي – صوره الأمر الكريم الصادر الى مدير شرقى السودان ، محافظ سراحل البحر الأحمر بتاريخ ١١ رجب سنة ١٩٩١ ه نمرة ١٨ ص ٩٢ .

وتأديب الخارجين عن حدود القانون (١) ٠

وكان رجال الادارة بالسودان يحاولون بشتى الطرق ان يؤلفوا بين قلوبهم وأن يأتلفوا هم أنفسهم معهم ، فعمدوا الى تكريم مشايخهم والإنعام عليهم بالرتب كما حدث فى فبراير عام ١٨٦٨ حين تم منح كل من شيخ بنى عامر الرتبة الرابعة ، كما تم من قبل منح شيخ قبائل الهدندوة نفس الرتبة السابقة (٢) ٠

وبالاضافه الى ذلك كان رجال الادارة فى السودان يقومون بالمرور على البدو « ٠٠٠ ويخبرونهم ان كان فى نفسهم شىء بسبب سوء الادارة التى كانوا يعاملون بها ، فانه مرخص لكل كبير وصغير منهم ومسموح له بأن يعرض تظلمه دون خوف أو خشية معتمدا بذلك على بساط العدل والرحمة ٠٠٠ » (٢) ويبدو أن هؤلاء البدو فى زمن الخديوى اسماعيل قد بدأو يشعرون بالاطمئنان من قبل بعض العساكر التى كانت تنهب أموالهم ، فقد أصبحوا الآن « ٠٠٠ يتعجبون جدا لعدم اعتداء لعساكر المصرية ، وتعرضهم لأموالهم وأعراضهم وشرفهم فى الطريق كما فى السابق ولدفع أثمان صنف اللدوم من الغنم والبقر مقدما وزيادة عن الثمن الذى يطلبوه عند ابتياعهما ، وكانوا يسرعون فى تبشير بعضهم ان الله تعالى قد أمدهم بعساكر منظمة جديدة مشفقة ٠٠ » (٤) ٠

وكان رجال الادارة المصرية كلما اقتربوا من منازل هؤلاء العربان

(٤) نفس الوثيقة السابقة ،

<sup>(</sup>۱) دغتر رقـم . ؟ عابدين ـ وارد تليغراغات . حلى ٩٨ . صورة التليغراف العربى الشفرة رقم ٥٨٥ بتاريخ ١٩ جمادى الآخر سنة ١٢٩٣ هم من وكيل عموم شرقى السودان وسواحل البحر الأحمر بسنهيت الى سعادة خيرى باشا . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۷۷۳ معية تركى - ترجهة الوثيقة التركية رقم } بتاريخ ٧ ذى القعدة سنة ١٢٨٤ ه . ص ١٩ من الجناب العالى الى حكمدار السودان . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) محفظة رقم ٣٦ معية تركى - صورة ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢٥٠ بتاريخ ١٠ شعبان سنة ١٢٨٢ ه ٠ من جعفر باشا الى مهر دار خدبوى ٠ دار الوثائق ١ لقومية بالقلعة ٠

عمد الأخيرون \_ خلافا للمعتاد \_ الى سوق أغنامهم ومواشيهم الى الطرق التى يمر منها العساكر قائلين « ١٠ ان أموالنا فداء للعساكر العادلين المؤدبين ١٠٠ » وزيادة على ذلك فان نساءهم كن يزغردن لحظة مرور العساكر (١) ٠

وكانت الحكومة لا تأل جهدا فى دفع ومقاومة الأمراض التى تواجه عربان البجة ، كما حدث فى مايو عام ١٨٦٦ حين تفست بين عربان قبيلة بنى عامر « بخور بركة » نوع من الحمى المسهلة التى تشبه مرض الكوليرا ، فعمدت الادارة الى اتضاذ كافة الاجراءات الصحية المناسبة حتى تم إزالتها تماما فى أيام معدودات (٢) ٠

وفى يونية عام ١٨٧٠ إشتكى ناظر قسم بنى عامر من كثرة الوحوش التى تهاجم مواشى العربان ليلا ونهارا الأمر الذى يسبب لهم ضررا بالغا • وقد خصصت الادارة مكافآت مالية سخية لكل من يقتل أحد هذه الحيوانات وكانت هذه المكافأة تزداد حسب خطورة الحيوان (٢) •

ومن العلامات المشرقة التى تذكر للادارة المصرية بالسودان تجاه عربان البجة تلك المحاولات التى جرت لتوطين وإستقرار هذه القبائل البدوية عن طريق العمل بالزراعة ، وهذا الاجراء يعد تطورا خطيراً فى حياة أولئك البدو الذين لم يعتادوا على البقاء طويلا فى بقعة واحدة ، بل جبلوا على حياة التشتت فى شعاب الجبال وراء قطعانهم حيث يوجد الكلا ، ولقد كان أكثر المنتفعين بمشروعات الرى فى طوكر وكسلا من البجة ، ومع التسليم بأن مستواهم فى الانتاج الزراعى لم يحكن

<sup>(</sup>١) نفس الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٢) محافظ أبحاث السودان - محفظة رقم ١٨ - دفتر رقام ١ من جعفر باشا مظهر حكمدار السودان بتاريخ ٢٢ ذى الحجة سنة ١٢٨٢ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٨٣٥ - معية سنية - صورة المكاتبة الواردة من محافظ سيواحل البحر الأحمر الى المعية السنية بتاريخ ٢٢ ربيع الأول سنة ١٢٨٧ نمرة ٢ . ص ٣٥ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>م ٢١ - المتطور الاقتصادى و الاجتماعى )

عاليا إلا إنه مع ذلك لم يكن منحطا • ففى شرقى السودان سارع عربان الكميلاب وارتيقا الى زراعة الذرة بجهة طوكر (١) • وقد شجعت عملية الزراعة هذه على جلب الكثير من البدو الفارين ـ أمثال عربان أرتيقا ـ الى المجيء الى جهـة طـوكر والإسـتقرار بهـا وإحـداث لون من العمـران (٢) •

وتشجيعا لعربان الكميلاب \_ وهم فرع صغير من البجة \_ على الزراعة والإستقرار قام رجال الادارة بمحافظة سواكن بصرف التقاوى للاحظ طوكر لتوزيعها على هؤلاء العربان على أن يسددوا أثمانها عقب جمع المحصول (") •

كذلك قام المسئولون فى تلك الجهات بتقديم نصائحهم ومشوراتهم لهؤلاء العربان فيما يتعلق بأمور الزراعة • فقد لوحظ أن أكثر العربان يعيشون فى مسغبة من العيش وأنهم يعجزون عن سداد الضرائب المطاوبة منهم فأشارت عليهم بزراعة القطن والاكثار منه حتى يزداد دخلهم ويمكن انقاذهم من الفقر • وبالفعل أرسلت اليهم أنواع جديدة من القطن ذات رتب عالية من أمثال القطن الهندى والسيلانى (٤) •

ولقد كانت منطقة دلتا نهر الجاش منطقة مستنقعات وأعشاب وشجر تؤمها السباع ، فطهرت أراضيها وزرعت بمختلف المزروعات فيما بين عامى ١٨٤٠ ، ١٨٧٠ ، وأصبح محصول القطن من أهم

<sup>(</sup>۱) دفاتر محافظة سواكن — دفتر صادر 3 / 0 / 17 سـواكن . بتاريخ 9 + 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 1

<sup>(</sup>۲) الدفتر السابق - مكاتبة رقم ۱۱ بتاريخ ۹ جمادى ثان سنة ۱۲۸۲ هـ ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>۳) الدغتر السابق ـ مكاتبة رقـم ۸٦ بتاريخ ۱۹ جمادى ثان سـنة ١٨٦ هـ .

<sup>(</sup>٤) الدفتر السابق . ماكتبة رقم ١٣٤ بتاريخ ١٧ ج سنة ١٢٨٦ ه . ص ١١ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

مزروعاتها (۱) ٠

هكذا تأثرت حياة القبائل البجاوية بالمساريع الزراعية والعمرانية التي تمت في طوكر ودلتا القاش ، وفي نمو مدينة كسلا والقضارف وقد صحب هذا التطور تشابك المصالح واحتشاد العناصر المختلفة واستجاب البجة التي هذه التطورات وبدأوا يتخذون قرى على ضفاف القنوات ، ويحتلون أحياء من بعض المدن وأخذ كثير منهم يعمل بالزراعة كما أسلفنا بالاضافة التي مختلف الحرف ولم يترتب على هذا التطور تفكك في النظام القبلي أو العصبية القبلية عندهم و فالقاضي الذي يفصل في خصوماتهم سيان ان عقد مجلسه في داره بالقرية الجديدة ، أو في خيمته وسط مسالك عتباى الوعرة (٢) و

ومن الأمور الملفتة للنظر حقا فى حياة البجة – على اختلاف قبائلهم وأوطانهم – انقطاع الصلة تماما بالبحر ، فليست لهم سفن أو قوارب ولا يعرفون حرفة الصيد البحرى ، وأهملوا بذلك مروردا هاما فى غذائهم • وعلى الرغم من أنهم يرعون ابلهم على ساحل طوله أربعمائة ميل ، بل قد تشرب ابلهم قليلا من ماء البحرر أحيانا ، فانهم لم يلقوا بالا الى هذا البحر • وعلى الرغم من طواف جماعات عربية بالسواحل واشتغال بعضها بصيد اللؤلؤ فى « دنجو ناب » وغيرها من الجهات – فان البجة لم يتعلموا شيئا من ذلك لدرجة ان الموانىء التى نشأت على البحر لم يكن البجرة قد شاركوا فى انشائها (٣) •

### النوبيــون :

سكن النوبيون الأراضى الملاصقة لنهر النيل من شـمالى أسـوان حاليا الى بلدتى الدبة وكورتى • ويعتبرهم الجغرافيون من الشـعوب

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : السودان الشمالي . ص ۳۷ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع . ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ١١ ،

النهرية التى تلتزم وادى النيل النزاما شديدا وذلك بسبب اشتغالهم بالزراعة من جهة ، ولأن الصحراء المتاخمة للنهر شرقا وغربا قد أرغمت هؤلاء النوبيين منذ زمن طويل أن يظلوا ملتزمين للنهر وللمساحات القليلة الصائحة للزراعة والتى تحف بنهر النيل (١) •

ويتميز هذا الاقليم الضيق بقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الغربية التي تدخله من حين لآخر ، وعلى تمثيلها تمثيلا كاملا حتى تتدمج في سائر السكان •

وقد شهد النوبيون على مدى آلاف السنيين ألوانا من السلالات والجماعات سواء أكانت غازية أو مهاجرة ما لبثت أن استولت عليها البلاد وأدمجتها فيها ، وهذه الخاصية معروفة فى مصر ولكنها أكثر وضوحا فى بلاد النوبة ٠

وإذا حاولنا أن نتتبع أصول النوبيين منذ القدم ، فان ذلك قد يحتاج منا الى صفحات كثيرة مر ، ولكن يكفى أن نقول ان النوبيين شعب قديم ، سكن أوطانه الحالية منذ آلاف السنين ، وقد جاء العرب الى بلادهم واختلطوا بهم وأصهروا اليهم وبذلك أضيف النسب العربي الجديد الى النسب النوبى القديم إلا أن هذه الهجرات العربية لم تكن من القوة بحيث تهضم الثقافة النوبية ، ومن ثم بقيت اللغة النوبية

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية ، ص ۲۸۶ ، (١٠) من أهم الدراسات التي تناولت أصل النوبة ما يلي :

The Archealogical Survey of Nubia.

<sup>-</sup> Seligman; Nubian Origins S.N.R. Vol. XIII. pp. 137-48.

<sup>-</sup> Kirwan; A Survey of Nubian origins. S.N.R. Vol. XX. p. 47.

<sup>—</sup> G. W. Murray; English - Nubian Dictionary (1423).

<sup>—</sup> Junker and Shafer; Nubisch Texete.

بالاخساءة الى الكتب المتعلقة بالسودان واهمها: كتابات ماكمايكل وترمنجهام وكتب الرحالة أمثال بوركهارت ، والمراجع العربسة مثل كتابات المقريزى والمسعودى وابن خلدون وغيرها .

بلهجاتها المتنسوعة حتى يومنا هذا جنبا الى جنب مع اللغة العربية ، بينما آخذ النوبيون الاسلام (١) ٠

وقد لا يكون من قبيل الترف التاريخي إذا أشرنا الى الخلط ــ الذي نسأ بسبب البحدوث اللغوية المتعلقة بالدراسات النوبية ــ بين الشعب النوبي وبين سكان الجبال أو الجماعات التي أطلق عليها اسم « النوبا » في الجبال الواقعة جنوبي كردفان (٢) • فشعب النوبة كما ذكرنا قديم أما « الندوبا » أو « النوباويون » ، كإسم لسكان جبال كردفان الجنوبية فلا يعدرفه السكان أنفسهم ! ، وهم يدعدون أنفسهم أحيانا سدكان الجبال أو إن كل شعبة منهم تسمى بإسمها •

ويخلص الدكتور محمد عوض الى أن أصول النوبيين فى السلالات القوقازية عريقة وقديمة ، وان الصفات الزنجية التى نراها أحيانا بينهم هى العنصر الطارىء الدخيل (٢) •

وقد اختلف العلماء فى أصل تسمية النوبة كما اختلفوا فى تاريخهم ونشأة لغتهم • فقد عرفهم المصريون القدماء بإسم « نوب » أو « نوبو » بمعنى الذهب أى انها بلاد الذهب ، حيث أن أوطان النوبيين مجاورة لمناجم الذهب (²) • كما أطلقوا على بلاد السودان اسم « تا للصود »

<sup>(</sup>۱) محمد محمود الصياد: الناس في أغريقية و ص ٧٤ - ٧٥ ويذهب على مبارك الى أن النوبة بطن من لواته ، وهي قبيسلة من البربر سكنت تلك الجهات ( الخطط التوغيقية الجديدة و جزء ١٧ و ص ٣٨ - ٣٩) ولسنا ممن يميلون الى هذا الرأى الذي لا يستند الا على مجرد تشسابه بين كلمتي « البربر » و « البرابرة » رغم أن التسمية الأخسرة غير دقيقة ويطلقها المعامة من غير النوبيين و غالبربر والنوبيون كلاهما بعيد جددا في الموطن ، بالاخساعة الى الاختلاعات الواضحة بينهما من حيث الملامح الشسكلية ، والجوانب الثقافية و الجوانب الثقافية .

<sup>(</sup>٢) السسعيد ابراهيم البدوى : الندوباويون ، دراست تاريخية انثروبولوجية بمجلة الجمعية الجغرائية ، العدد ٦ لعلم ١٩٧٣ ص ١١٥ وما يعددا ،

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد: المرجع السابق . ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) نفس الزجع . ص ٣٠١ .

Ta-Nehesu ، تاء = أرض ، نحسو = السودان • وعلى هدا فربما تكون هناك صلة لغوية بين نحسو وكلمة ( النحاس ) العربية إذ أن سكان النوبة يميل لونهم من اللون النحاسى (١) •

ويتحدث النوبيون لغة تختلف قليلا من اقليم الى اقليم • فلأهل المحس وسكوت لهجة ، ولأهل دنقلة في جنوبهم والكنوز في شالهم لهجة أخرى • وقد فسر ذلك بأن الجهات الوعرة في اقليم الجنادل الوسطى حالت دون الاختلاط بأهل الشمال والجنوب فتشابهت لغة سكان الجنادل • غير أن هذا التفسير لا يساعد على أيضاح تشابه لهجات الدناقلة والكنوز مع بعد المسافة بينهما • ويفسر الدكتور عوض هذه المسألة بافتراضه أن الاتصال بين اقليم الكنوز والدناقلة كان كثيرا بحكم العلاقات التجارية بين الجنوب والشامل ، وكان لابد لسرعة الاتصال من تجنب الاقليم النهرى الكثير الجنادل والذي لا يلعب دورا هاما في التجارة ، من المعروف أن الدناقلة والكنوز بحكم موقعهم يقومون بدور كبير في تلك التجارة وبالتالي كان لابد أن يحدث هذا الاتصال والتشابه اللغوي (٢) •

وينقسم النوبيون عموما الى خمس مجموعات رئيسية: الكنوز فى الجزء الممتد من أسوان الى كرسكو ، والفديجة ما بين وادى حلفا وكرسكو ومعروف أن هاتين المجموعتين تشكلان النوبة المصرية فى الوقت الحاضر وقد تم تهجيرهم الى منطقة كوم أمبو بأسوان خلال بناء السد العالى •

وأما المجموعات الثلاث الباقية فهى التى تشكل النوبة السودانية في الوقت الحاضر وهي على النحو التالى: الدناقلة في الجنسوب ما بين

Budge; The Egyptian Sudan, Its History and Monuments Vol. (1) I. p. 505.

وانظر أيضا شوقى الجمل: معالم سودان وادى النيل ج ١ ٠ ص ٧ ٠ ٢) محمد عوض محمد: السودان الشمالي ٠ ص ٣٠٤ ٠

الدبة وأبى فاطمة ثم المحس والسكوت في اقليم الشلالات والجنادل : ،

وقد يكون من المفيد ونحن نتتبع تطور المجتمع النوبى السودانى في ظل الادارة المصرية حتى عام ١٨٨١ أن نميز بين فئتين من السكان: الأولى وتشمل فئة الزراع المستقرين و ففى اقليم دنقلة يعتدل جريان النهر وتخلو الجنادل وتتيسر الملاحة ويتسع السهل الفيضى في مواضع عدة والأمر الذي يتيح للسكان نشاطا زراعيا يقوم على الرى الحوضى والسواقى وفي المحس لا يتسع النهر للزراعة إلا بمقدار ضئيل ولكن رغم ذلك توجد جهات يتسع فيها الوادى ونتم عمليات الزراعة بجه و

أما الفئة الثانية فهى فئة التجار • فالدناقلة ـ على وجه المصوص \_ استهروا بعملياتهم التجارية فى كافة أرجاء السودان ، فى وسطه وغربه وجنوبه ، وظهر من بينهم تجار ذوو ثروات ضخمة وكونوا تجمعات كبيرة فى البلاد التى سكنوها لدرجة أن بعض الأحياء ـ فى كردفان مثلا \_ عرفت باسمهم \* \* \* \* •

ولقد تجمع الدناقلة فى عهد خورشيد باشدا « بحلة المراكبية » بالخرطوم حيث مارسوا مهنة التجارة ، وشاركوا فى رحلات الجنوب التجارية كحراس وخصوصا بين عامى ١٨٥٢ ، ١٨٥٦ حين احتكر حكمدارو السودان التجارة فى الجنوب ، ومنذ عام ١٨٦٠ عظم عددهم فى الخرطوم وجنوبها حيث رافقوا تاجر الرقيق محمد خير الدنقلاوى الذى كان يهاجم الشلك ، وقد قدر عددهم فى تلك السنة بثمانية عشر ألفا (ا) ، وعقب اعلى الحكومة الحرب على تجارة الرقيق فى عهد السماعيل لم يتناقص عددهم فى الخرطوم بل تولوا حملات الحكومة عهد السماعيل لم يتناقص عددهم فى الخرطوم بل تولوا حملات الحكومة

<sup>(\*)</sup> انظر الخريطة .

البيهيد) انظر فصل تطور الأوضاع الزراعية فيما سبق .

<sup>( \*</sup> انظر القسم الأول من فصل التجارة والمواصلات .

<sup>(</sup>١) لحمد أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم . ص ١٦٠. - ١٦٢. ١٠٠٠

فى القضاء على تجارة الرقيق فى بحر الغزال تحت قيادة البلالى عام ١٨٦٩ ، كما مارسوا نفس المهمة مع صمويل بيكر فى خط الاستواء فَى نفس المعام ، وأيضا مع غوردون بين عامى ١٨٧٤ – ١٨٧٦ (١) ٠ .

ولقد كانت الهجرة من أهم سمات الجماعات النوبية فقد ضاق القليم المحس والسكوت بسكانه ، نظرا لقلة موارده فهاجروا الى أماكن جديدة داخل السودان مثل جزيرة « توتى » واقليم « عيلفون » وهنا فى هذا الموطن الجديد نود أن نشير الى أن المحس قد استعربوا وأصبحوا لا يختلفون عن جيرانهم من العرب وأصبحت لغتهم الوحيدة هى اللغة العربية كذلك تجدر الاشسارة الى أن أغلب الهجرات التى اتجهت الى جبل « ميدوب » وشمال كردفان ودارفور ومصر كانت من المحس (٢) ،

ولا تزال الهجرة حتى الآن سمة مميزة للرجل النوبي سواء فى السردان أو مصر ، وقلما تجد الرجال مقيمين فى تلك الأوطان بل إن النساء هن اللاتى يقمن بالنصيب الأكبر فى العمل الزراعى ، على عكس المرأة عند القبائل العربية السودانية .

#### ٣ \_ القبائل العربيــة:

لعل من المفيد أن نشير بادىء ذى بدىء الى أن النظام القبالى فى المجتمع السودانى يمثل ركنا أساسيا فى بنائه • وسوف نلاحظ أن القبائل العربية التى وفدت الى السودان جاءت بكثير من نظمها المختلفة ، والاجتماعية منها بوجه خاص • وبالرغم من التطورات الجديدة التى حدثت فى الموطن الجديد إلا أن مسألة الانتماء الى قبيلة ظل يمثل شيئا من الوجاهة الاجتماعية وله احترامه الشديد سواء فى المدينة أو فى

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق . ص ١٦٢ - ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية ، ص ٣٠٤ .

الحلة (القرية) ويصعب تماما وخصوصا فى القرن التاسع عشر الجراء تقسيمات حادة لمجتمع القبيلة فى السودان بمعنى أن نقول ان هناك فروقا واضحة بين مجتمع المدينة ومجتمع القرية والمناخ في المدينة أو فى الحلة لابد وآن يكون منضويا تحت اسم قبيلة وهده مسألة يحرص عليها الفرد السودانى تماما غلم يكن لعيار الثروة كبير وزن بينهم بقدر ما كان ضروريا أن ينتمى الى قبيلة عربية و

ويشير البعض الى جملة أمور حول تاريخ العروبة فى السودان ، منها هجرة عرب اليمن الى الحبشة قبل القرن العاشر الميلادى وتأشر أطراف السودان الشرقية بذلك ثم تلتها هجرات أخرى من المجاز منذ ظهور الاسلام ، ومعروف أن نشاة السلطنة السنارية قد أرجعها البعض الى جماعة من القبائل العربية من بنى أمية (١) • ويشير مستر « ريد » الى وصول العرب الى شرقى السودان منذ زمن طويل حين اخترقت مجموعات منهم البحر الأحمر الى السودان الشرقى واتخذوا لهم زوجات من السكان الحاميين ويقصد بهم البجة ، وعن طريق ذلك أمكنهم أن يرثوا مناصب خطيرة (٢) •

وبالرغم من تعدد المسالك التى سلكها العرب نحو السودان سواء من الشرق عبر البحر الأحمر أو من الشمال خصوصا عبر مصر ، فان ماكمايكل يرى أن طريق مصر كان أهم منفذ للعرب الى السودان ويفضله عن المنفذ الشرقى ، ويعلل الأسباب التى دعت العرب الى الهجرة من مصر الى السودان بأعداد غفيرة الى أن الحكم فى مصر قد انتقل من أيدى ولاة عرب الى اسرات تركية غير عربية منذ الحكم الطولونى مما

<sup>(</sup>۱) يوسف فضل : مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي ص ٥٥ ، وانظر ايضا : الشماطر بصيلي : تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط . ص ٢٠٦ - ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر مقالته فی S.N.R ، الجزء الثانی ــ مجلد ۱۳ ، ســنة . ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ م

جعل العرب يشعرون بضيق أدى الى هجرتهم للجنوب كما يشير أيضا الى أن العرب الذين أتوا الى مصر كانوا من بيئة شبه الجزيرة العربيه الرعوية فوجدوا فى البيئة الجديدة (مصر) أنهم قد حرموا مما ألفوه فى بيئتهم الأصلية من ارتحال وتنقل فتركوا مصر ميممين شطر بيئة تشابه شبه الجزيرة العربية (۱) ٠

بعد ذلك كله يجدر بنا أن نعرض لتوزيع القبائل العربية في السودان ، وهنا نذكر بأن العرب في بلادهم الأصلية كانوا ينقسمون الى قسمين كبيرين : القسم الأول يعرف بالجنوبيين من سكان اليمن وما يليها ، والقسم الثاني ويعرف بالشماليين من سكان الحجاز ونجد ، وقد عرفا أحيانا بإسم العرب العاربة والعرب المستعربة أو القحطانيين والعدنانيين ،

وإذا كنا ناحظ أن العرب فى أى بقعة هاجروا اليها ينقسمون الى مجموعات ينتمى بعضها الى العدنانيين والبعض الآخر الى القحطانيين ، فإن شبيها بهذا قد حدث فى السودان ، فقد مثل الجعليون أو العباسيون الشعبة العدنانية ، كما مثلت القبائل الجهنية الشعبة القحطانية ،

### (١) الجعليــون \*:

تمتد أوطان هذه المجموعة الكبيرة من القبائل العربية من دنقلة فى الشمال الى بلاد الدنكا فى الجنوب وللجعليين أوطان أخرى بعيدة عن

Mac Michael; op. cit., vol. I. (۱) أنظر شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النسل الجزء الأول ، ص ٢٥٥ ٢٥٥ ، ٢٥٠

<sup>( ﴿﴿</sup> علينا أَن نفسرق بين قبيلة الجعليين وبين مجمسوعة الجعليين أَوْ العباسيين ، عقبيلة الجعليين تعيش على ضفاف النيل بين مصب عطبرة شمالا وخانق سبلوقة جنوبا ، ( محمد عوض : السودان ووادى النيل ، دراسات في تكوين وادى النيل ومكان السودان وسكانه من حوض هذا النهسر ص ؟ ؟ ) ،

النهر في سهل البطانة وكردفان وهي فروع للأوطان النهرية التي تشغل من نهر النيل مسافة تبلغ زهاء الألف كيلو متر .

ويالاحظ الدكتور محمد عوض على توزيع الجعليين عدة أمور أهمها:

١ ــ انتشار بعض قبائل هــذه المجموعة من أوطانهـا النهرية الى أوطان أخرى فى كردفان مثـل الجوامعة والبديرية والبطاحين فى سهل البطانة ، وبعضها استوطن فى جزء من جبال النوبا حيث أسس مملكة تقــلى •

٢ ــ لم يكن هذا الانتشار الذى اتخذته المجموعة المعلية على خيفاف النيل من دنقلة شمالا الى خط عرض ١٥° مضطرداً بل حدث فيه انقطاع فى احدى أجرائه من وادى النيل الأبيض احتلته بعض قبائل الكواهلة ٠

٣ ـ باستثناء ما سبق ، فان المجموعة الجعلية قد احتلت الوادى كله لا ينازعها فيه منازع اللهم إلا فى أطرافه الشمالية حيث يقاسمها الدناقلة ، وفى الجنوب حيث جماعات البقارة ، وفيما عدا ذلك ساد الجعليون المساحات المتاخمة لنهر النيل (١) .

وينتسب الجعليون الى ابراهيم الملقب بجعل ، وهو طبقا للروايات ابن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس عم النبى (صلى الله عليه وسلم) وعلى هذا فالجعليون ينتسبون الى الأصل الهاشمى ولذلك فانهم يسمون أحيانا بالمجموعة العباسية ، ويرفض الدكتور محمد عوض المرزاية بهدذا النسب أو التشكيك فى حقيقته ، كما فعل ماكمايكل، ، نظرا الأن أدلة الأخير غير قوية ، فقد سبق أن شكك البعض فى انتساب البشاريين وغيرهم الى بنى كاهل ثم أظهرت الأدلة صدق هذا الانتساب (٣) ،

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية . ص ٣٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢) السودان الشمالي . ص ١٦٤ .

ويقول ماكمايكل حول هذا الانتساب انه اختراع خالص ، وان لم يكن كذلك ، فأقصى ما يدل عليه هو تجمع خليط من القبائل المتباينة الصفات تحت قيادة رجل يدعى الانتساب الى بنى العباس (١) •

وتشمل المجموعة الجعلية على عدد كبير من القبائل ، إلا أن بعضها صغير جدا ومن أشهرها:

#### أولا: القبائل النهرية:

الجعليون: وهم الذين أخذوا اسم المجموعة ، وهم دون شك أكبر جرز من هذه المجموعة ، ويمتد موطنهم من خانق سبلوقة الى العطبرة ، وتعد شندى عاصمة الجعليين ، وان كانت المتمة على الضفة اليسرى للنهر تمثل مركزا ثانيا لهم أيضا ، والميرفاب ويسكنون فى الشمال من عطبرة حرول بربر ، والرباطاب ويقطنون فى المنطقة من بربر الى (أبو حمد) ، والمناصير من أبو حمد الى آخر الشلال الرابع ، والشايقية من الشلال الرابع الى اقليم الدبة ، والجوابرة فى داخل بلاد النوبة بين الدناقلة والمحس والركابية وموطنهم وسط بلاد المحس ، والجموعية وأتباعهم شمال وجنوب أم درمان حاليا الى حدود الكواهلة ، والجمع فى غرب النيل الأبيض جنوب بلاد الكواهلة ،

## ثانيا: القبائل المقسمة بين النهر وكردفان:

وتضم هذه القبائل البديرية الذين يقطن جزء منهم بلاد النوبة والجزء الآخر كردفان •

#### ثالثا: القبائل التي ابتعدت عن النهر:

وتضم الجوامعة في أواسط كردغان وشمال وشرق الأبيض ،

والغديات جنوبى الأبيض ثم البطاحين فى النصف الشمالي من البطانة (١) ٠

وقد لا يكون المجال متسعا لتتبع كل قبيلة من هـذه القبائل على حده ، وإنما قد يكون فى الحديث عن أشهرها ما يغنينا عن ذلك خصوصا وآن هناك عوامل مشتركة تجمع بين قبائل هذه المجموعة الكبيرة • وتعـد الشايقية به واحدة من أهم قبائل هذه المجموعة ، وقد وصفهم بوركهارت فى أوائل القرن التاسع عشر بأنهم كانوا يتمتعون بالاستقلال التـام ، ولهم ثروة ضخمة من الماشية والحبوب وانهم اشتهروا بالكرم ويمجدون رجال العـلم (۲) •

ومنذ عام ١٨٢١ ارتبط الشايقية برجال الادارة المصرية في السودان ، ففي خلال مسيرة الحملة التي قادها اسماعيل كامل عام ١٨٢٠ لـم يستسلم الشايقية له إلا بعد قتال مرير في معركة كورتي حيث انه لم تجد محاولات اسماعيل لاثنائهم عن القتال وأسفرت المعركة عن هزيمتهم ومع ذلك ينبغي أن نشير الى أنهم كانوا محاربين أشداء لم يلقوا السلاح إلا بعد قتال شديد (٢) وقد أكرم اسماعيل باشا ابنة أحد ملوكهم ويدعي (صبير) بعد أن وقعت في الأسر مما جعله يقبل الانضواء تحت الادارة المصرية ، وأصبح كثير من الشايقية منذ ذلك التاريخ جزءا من الجيش المصري غير النظامي ، كي يمارسوا مهنتهم الحربية التي أولعوا بها غاشتركوا في غزو الفنج وفتح الجزيرة (٤) ، وقد منحتهم الادارة

<sup>(</sup>١) محمد عوض: المرجع السابق ص ١٦٨٠

<sup>(﴿</sup> الشايقية هم ابناء شايق بن حميدان بن صبح أبو مريخة وهو الذي تزعم رواياتهم انه هاجر بالقبيلة من بلاد العرب الى السودان (عبد المجيد عابدين : قبائل من السودان الأوسط والغربي ، ص ١١؛) ،

<sup>(</sup>٢) أنظر : رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان ٠ ص ١٧٢ ٠

<sup>(</sup>٣) حمدنا الله مصطفى : المرجع السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ١٨٩٥ صادر الأوامر -- صورة الأمر الكريم رقم ٨٣ ص ١٨٠ أمر كريم الى نظارة الجهادية في ٢٠ محرم سنة ١٢٨٧ هـ ٠٠

المصرية مساحات من الأراضى قرب مصب النيل الأزرق وحسول خانق سبلوقة ، وأصبح لهم وطن جديد فى حلفاية الملوك والجهات التى تليها فى الشمال ، وظل الشدايقية طوال عصر محمد على واسماعيل مخلصين تماما للادارة المصرية فى السودان وكانوا عنصرا هاما اعتمدت عليه هذه الادارة فى المحافظة على الأمن وجمع الضرائب ، وان كانت المسائلة الأخيرة قد أضفت عليهم سمعة غير طيبة ، وظلوا على هذا الولاء حتى فى الأخيرة قد أضفت عليهم سمعة غير طيبة ، وظلوا على هذا الولاء حتى فى عنفوان الثورة المهدية الى أن سقطت الخرطوم فى يناير عام ١٨٨٥ فى أيدى رجال المهدى ، ولذلك فإن أمر العفو الذى صدر عن جميع القبائل لم يكن يشمل الشايقية (١) ،

وأما الفرع الآخر من المجموعة العباسية والذي يعد أيضا من الفروع الهامة لهذه المجموعة فهو فرع الجعليين بشادى والمتمة وقصة هذه المجموعة أو بالأخرى زعيمهم المك نمر مع الحكم المحرى معروفة تماما لدارسي التاريخ السوداني الحديث و فهو الذي أجمع المؤرخون على أنه المدبر لمقتل اسماعيل كامل الأمر الذي جعل الدفتردار يحطم شندى ويفر أهلوها الى أجزاء السودان وتخوم الحبشة وقد استقرت جماعة منهم حول منطقة مقرن النيلين حيث عمل معظمهم تجارا ، أو بالأحرى باعة متجولين ، يشترون بضاعتهم بالأجل ويتجولون بها الى أماكن بعيدة تاركين أهليهم بالخرطوم ومتجهين الى قرى النيل الأزرق وكردفان ، وكانت تجارتهم تتركز في الأقمشة القطنية والتوابل والعطور والخضاب وغيرها ووكان من المعتاد أن يغيب التاجر منهم عن موطنه عاما كاملا ، كما كان يقنع بالربح القليل واشتهروا بالصبر والشرف والأمانة ونادرا ما كانوا يغتنون وكان لهذا الخلق التجاري أثره الطيب في العلاقة بينهم وبين بقية سكان الخرطوم (\*) والتجارى أثره الطيب في العلاقة بينهم وبين بقية سكان الخرطوم (\*)

<sup>(</sup>۱) نكولز : الشايقية ، ص ٦٠ وأنظر أيضا : محمد عوض محمد : المرجع السابق ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>١) أحمد احمد سيد: المرجع السابق . ص ١٦٤ .

## ثانيا: الجهنيـــون:

وترجع القبائل الجهنية في السودان نسبها الى عبد الله الجهني الصحابي ، وهو وان لم يكن من جهينة مباشرة فانه من قضاعة التي تنتسب اليها جهينة ، ويبدو انه قد حدثت بعض الفروق بين العدنانيين ، والقحطانيين في شبه الجزيرة العربية ، وفيما بينهم في السودان ففي المنية دون أن ففي المنطقة الأولى كان الناس يفخرون بأنسابهم اليمنية دون أن يحاولوا خلطها بأنساب أخرى ، أما في السودان فانه قد حدث تصاهر بين العباسيين والجهنيين ونشأت بينهم صلات وروابط ، وثمة فرق أخر ، وهو ان مجموعة القبائل اليمنية تنتمى الى قبيلة معروفة ومشهورة ، أما الجعلية فيسمون بإسم شخص يدعى ابراهيم جعل أو يتصلون بنسب العباس أى الى شخص أيضا ، وتفسير ذلك عند ماكمايكل ان الجهنيين ظلوا على بداوتهم وهم في السودان ولم يحدث ماكمايكل ان الجهنيين ظلوا على بداوتهم وهم في السودان ولم يحدث بينهم وبين باقي السكان إمتزاج شديد فاحتفظوا بوحدتهم تبعتهم القبيلة ، أما الجعليون فعلى العكس منهم اختلطوا اختلاطا شديدا بالسكان السابقين ، ومعنى هذا أن الجعليين كانت لهم قبيلة عربية بالسكان السابقين ، ومعنى هذا أن الجعليين كانت لهم قبيلة عربية واحدة ينتمون اليها وضاعت معالها بعد كل هذا الاختلاط (۱) ،

ويعلق الدكتور محمد عوض على هذا الرأى قائلا: « لعل الأوفق أن الجعليين لم يكونوا أول الأمر قبيلة واحدة بل جماعات عديدة من قبائل متقاربة الأنساب ، هاجرت على دفعات وفى أزمان متفرقة واستقرت

<sup>(﴿﴿﴿</sup> انقسمت قحطان الى شعبتين كبيرتين هما : كهلان وحمير وتفرعت عن كهلان عدة قبائل مشهورة مثل جزام ولخم وكندف والأوس والخمزرج وغميرها . ومن حمير تفرعت قبائل مشهورة أيضا مثل قضاعة وبلى ومنهما جهينة الى نحن بصددها (محمد عوض . المرجع السابق ص ٢٠٨) . (١) محمد عوض محمد : المرجع السابق . ص ٢١٠ نقلا عن ماكمايكل .

فى الأوطان التى تعيش فيها الى أن نشأت بينهم أسرة قوية تولت الزعامة ووحدت القبيلة فكان لهذه الأسرة الفضل فى توحيد المجموعة وإدماج السكان الأصلين فى المجموعة العربية (١) •

والمجموعة الجهنية في السودان لا تتركز في منطقة واحدة مثل العباسيين الذين تركزوا في الاقليم النهرى من السودان ، بل انتشرت في الشرق والغرب ، وقلما تدعى قبائل جهنية في السودان بهذا الإسم بل تدعى كل قبيلة فيها باسمها الخاص ، وربما يعود ذلك الى أن هجراتهم كانت متفرقة زمانا ومكانا ، ويتوزع الجهنيون في السودان بين ثلاث مجموعات رئيسية : المجموعة الأولى هي مجموعة رفاعة ومعها القواسمة والعبد لاب والعركيين وغيرهم ، وهناك اللحويون والحلويون والعوامرة والخوالدة وغيرهم ، ثم أخيرا الشكرية ، وتسكن هذه المجموعة النصف الشرقي في أقاليم النيل الأزرق والبطانة ،

والمجموعة الثانية هي مجموعة فزازة \* ، وتضم دار حامد وبني جرار والزيادية والبزغة والشنابلة والمعاليا ، وتعيش هذه المجموعة في المجهات الشرقية والوسطى من كردفان ، أما المجموعة الثالثة فتضم الدويحية والمسلمية والبقارة والمحاميد والماهرية والكبابيش والمغاربة ، وتنتشر هذه المجموعة في كردفان ودارفور ، وان كان بعضهم مثل المسلمية والدويحية لهم أوطان أخرى في الجزيرة والنيل الأزرق (٢) ،

ويتركز الجهنيون الغربيون فى كردفان بكثرة بعكس دارفور التى يقل عددهم فيها ، وهم ينقسمون الى قسمين : رعاة ابل فى الشمال مثل

<sup>(</sup>١) محمد عوض : المرجع السابق . ص ٢١٠ – ٢١١ .

<sup>(\*)</sup> بنو غزاره بهذا الاسم لم يعد لهم وجسود في السسودان ولكن في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان هذا الاسم يطلق على أكبر مجموعة من رعاة الابل في كردفان ودارفور ثم تمزقت هذه المجموعة ومن أهم أجزائها دار حامد (محمد عوض : المرجع السابق ص ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢١٤.

الكبابيش والحمر (۱) و وبالرغم من أن حرفتهم الرئيسية كانت الرعى ، إلا انهم عملوا أيضا في نقل البضائع من كردفان الى النيل كما كانوا ينقلون الصمغ من الأبيض الى الدبة وهو ما يزال رطبا ، وكثيرا ما كانوا يجدون متاعب بسبب ذلك حيث يجف أثناء المسير فيقل وزنه ، وربما يكون ذلك مدعاة لحدوث تلاعب في الوزن ، الأمر الذى خلق نوعا من سوء الفهم بين الطرفين و ويبدو أنهم كرهوا الحساب الدقيق فاتجهوا في بعض الأحيان الى العمل مع الجلابة رغم قلة ما يبذلونه منعطاء (٢) وأما القسم الآخر فرعاة بقر ويسمون بالبقارة ، وهذا الإسم لا يطلق للا عليهم على الرغم من وجود بعض القبائل الأخرى التى ترعى البقر ، أي أن هذا الاسم خاص بالقبائل الجهنية في كردفان ودارفور التى تعنى البرعى الأبيض وأولاد حميد وفرع من الهبانية والحوازمة ثم المسيرية وأخيرا الحمر في الركن الجنوبي الغربي من كردفان و وأما الجزء الذي يعيش الحمر في الركن الجنوبي الغربي من كردفان و وأما الجزء الذي يعيش في دارفورد فتمثل في الرزيقات والهبانية والتعايشة ، وبني هلبة وبني خيرام (٢) و

ويمتاز البقارة بصفات حربية وهم يشبهون السايقية من هدذه الناحية ، بالاضافة الى أنهم صيادون مهرة ، وهذه الصفات الحربية مكنتهم من إنساء أوطانهم فى بلاد جديدة وجعلتهم يدافعون عنها ، وكثيرا ما حدث تصادم بينهم وبين سلطنة دارفور الأمر الذى أضعف شوكتهم غيما عدا قبيلة الرزيقات ويبدو أن الحياة التى تعيشها قبيلة البقارة جعلت هذا الصدام أمرا حتميا لأنهم أثناء فصل الجفاف فى أواخر الشتاء ينزحون بماشيتهم نحو الجنوب حيث يصطادون الفيلة

<sup>(</sup>۱) جریدة أركان حرب . العدد رقم ۸ غرة جمادی الأولی سنة ۱۲۹۰ هـ تقریر أحمد أفندی حمدی . ص ۵۷۸ .

<sup>(</sup>۲) عوض عبد المهادى العطا ، تاريخ كردفان السياسي في المهدية ١٨٨١ - ١٨٨٩ ، ص ١١٠

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد : المرجع السابق . ص ٢٢٩ . ( م ٢٢ ـــ التطور الاقتصادي الاجتماعي )

ويهاجمون الزنوج ويخطفون ماشيتهم • وفى فصل المطر يتجهون نحو الشمال هربا بقطعانهم من الذباب والمستنقعات الى المرتفعات الشمالية المجافة والتى يدعى الدارفوريون أنها ملك لهم ومن ثم كان لابد من حسم هذا الأمر عن طريق القتال •

#### الكواهــلة:

وهى من المجموعات الصغيرة فى السودان إذا ما قورنت بالمجموعة العباسية أو الجهنية وهذه المجموعة تنتسب فى أصولها الى كاهل بين أسد بن خزيمة فهم بذلك يعدون من عرب الشمال إلا أنهم منفصلون عن المجموعة الجعلية فى النسب وقد نزلوا فى وقت متقدم على السواحل السودانية للبحر الأحمر ما بين عيذاب وسواكن واختلطوا مع البجة بل وتعلموا لعتهم وصاهروهم واندمجوا فيهم بحيث لم يعد لهم وجود فى أقاليم البجة كوحدة قبلية مستقلة ، وهم بذلك قد حملوا النسب العربي للبجة وهناك بطون أخرى من بنى كاهل انتقلت من شرقى السودان الى أقاليم عطبرة والنيل الأزرق ، وأخرى الى النيل الأبيض تسمى بالكواهلة وأحيانا بإسم الحسانية والحسينات و كذلك فإن هناك قبيلة فى كردفان تحمل اسم الكواهلة (۱) و

وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض القبائل اختلف النسابة حـول أصولهم مثل الشكرية المجاورة للبجة • فالبعض يضعهم تحت مجموعة جهينة • ومع تسليمهم بأنهم من جهينة إلا أنهم يفضلون الانتساب الى قريش • وهم يعيشون فى اقليم البطانة ويجاورون بشارى ام ناجى فى سهل البطانة • ومن القبائل الأخرى التى جاورت البجة « الرشايدة » أو الزبيدية والحمران •

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : الشموب والسلالات الافريقية . ص ٢١٤ .

#### قبائل ساحل البحسر الأحمر:

ويقصد بهذه القبائل على وجه التحديد جماعات السومال والدناكل والجالا • فمن المعروف أن بعضا من هذه الجماعات القبلية قد شملتها الادارة المصرية في عهد اسماعيل باشا •

وقد اصطلح علماء الأجناس على تقسيم القوقازيين فى أفريقيا الى قسمين حاميين وساميين ، كما انهم يميزون بين الحاميين الشرقيين والحاميين الشماليين • وعلى هذا فان هذه القبائل تندرج تحت طائفة الحاميين الشرقيين (١) •

وتبدأ أوطان السومال من المجرى الأسسفل لنهر تانا على الدرجة النامنة من درجات العرض الجنوبي وتتجه نحو خليج عدن وأكثر هذه الأوطان يقع في الوقت الحاضر داخل جمهورية الصومال ، كما أن بعضا منهم يعيش في الجزء الجنوبي الشرقي من أثيوبيا أي منطقة أوجادين ويعبر عن السومال في بعض الأحيان بأولاد عيسى الذين يتكونون من ثلاث قبائل كبيرة ، وكل منها ينقسم الى أفخاذ عديدة (٢) •

وتعد قبيلة الدناكل جزءا من القبائل الواقعة جنوبي هرر ، وهناك مئات الأقسام الصغيرة لتلك القبائل المنتشرة في هذه المناطق (٣) • وأما الجالا فتسمى أحيانا باسم « النولي » أو « الجالانولي » وتنقسم الى

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : المرجع السابق ص ٢٣٥ - ٢٣٦٠

<sup>(</sup>۲) جريدة أركان حرب الجيش المصرى ، السنة الثالثة ١٢٩٤ هـ العدد رقم ٥ بتاريخ غره رجب سنة ١٢٩٤ ه ، والمقال بعنوان : نبذة تتعلق باستكثباف أراضى العيسى وقبائل الجالا وهرر (تأليف عبد الله أنندى فوزى صاغقول أغاسى أركان حرب ، ص ٣٨٦) ،

<sup>(</sup>٣) جريدة أركان حرب ، المدد رقم ٦ بتاريخ غرة شعبان سنة ١٢٩٤ هـ ص ٤٧١ وانظر أيضا : الأرشيف الأمريكي ، محفظة رقم ١٨ مكاتبة رقم ٣٧٨ بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٨٧٥ .

أربع قبائل وأراضيها محصورة بين ( جلديسة ) ومدينة هرر (١) ٠

وأكثر هذه القبائل كانت تعيش على ما تكتسبه من حمل البضائع على ابلها ، ولم يكونوا زراعا أو صناعا • وكان البدوى الواحد منهم يكتفى بتأجير جمل أو اثنين مرة واحدة فى السنة أو مرتين ، ومتى أخذ الأجرة كسا نفسه وأسرته ومكث فى قريته يرعى ابله وغنمه ، يشرب ألبانها ويأكل لحومها • وأما مشاكلهم العامة فكانت تناقش مع مشايخهم وتخضع لأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم ومتى استقر رأى مشايخهم على حكم تم تنفيذه فورا (٢) •

## قبائل النوبا (سكان الجبال):

يستخدم لفظ نوبا للدلالة على السكان المتزنجين في المنطقة التي تعرف باسم جبال النوبا أو تلال النوبا إ دار نوبا ) وهي تقع في الجنوب الشرقي من كردفان (٢) ٠

ولسنا فى حاجة الى تكرار ما سبق أن ذكرناه عند تعرضنا بالمديث عن سكان النوبة السودانية حين خلصنا الى أنه من الصعب أن تكون هناك صلة قوية بين الأصول النوبية والنوباويين الله م

ويذكر الدكتور محمد عوض ان سكان الجبال يمثلون سلالة مستقلة عن الجماعات التى تحيط بها ، وهى تعدد مجموعة وطنية قديمة سكنت هذا الاقليم منذ زمن بعيد ، وقد أتاحت لهم أوطانهم الجبلية نوعا من

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ٣ عابدين وارد معية ٠ فى ٣ محرم سسنة ١٢٩٣ ه ٠ تقرير مقدم من أركان حرب مأمورية هرر ٠ انظر أيضا : شوقى الجمسل : الوثائق السياسية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ٠ ص ٢٩٣ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) السعيد ابراهيم البدوى : المرجع السابق . ص ١١٥ .

<sup>(\*)</sup> أنظر فيما سبق ص ٣٢٣٠

الحماية (١) • والبعض الآخر يرجعهم الى الجنس الزنجى ، وان كانوا قد تأثروا بالدماء الحامية والسامية فى بعض المناطق مثل منطقة تقلى والجرزء الشمالي من الجبال (٢) •

ويذكر تقرير أحمد أفندى حمدى الصادر في ابريل عام ١٨٧٨ الى أن أصل هـذه المجمـوعة السكانية يرجـع الى شخص يدعى الشـيخ عبد الهادى الشهير بمعاركه مع الدارفوريين ، والذى قدم من « الدابة » مع جم غفير من عائلته وسكنوا تلك الجهة • ثم تزوج بأمرأة من النوبا القاطنين منــذ زمن طويل ، فتناسلت ذريته واختلطوا بالنوبا وصـار للجميع « • • عزوة واحدة » (٣) •

وواضح أن هذا الرأى يحاول أن يوفق بين الآراء المختلفة التى تقربهم تارة من النوبة ومن الزنوج تارة أخرى وتبعدهم عن كليهما تارات أخرى ٠

وللنوباويين لغات ولهجات عدة حتى قيل ان عدد اللغات بين النوبا يعادل عدد الجبال • وهذا القول وان كان هيه شيء من المبالغة فانه لا يخلو أيضا من الصواب • وقد أرجع البعض لغات النوباويين الى ثلاثة اصول رئيسية أطلقوا عليها الأسماء الآتية :

- ١ \_ السودانية ٠
  - ٢ \_ النبتوئية ٠
- ٣ \_ النوبيـة فكل قبيـلة تدخل لغتهـا ضمن نوع من هـذه

<sup>· (1)</sup> محمد عوض محمد : المرجع السابق ص ٣٠٢ ·

<sup>(</sup>٢) السعيد ابراهيم البدوى تالمرجع السابق ص ١٣٥٠ م

<sup>(</sup>٣) جريدة أركان حرب: تقرير أحمد أفندى حمدى السابق ص ٥٨١٠

الأنواع الرئيسية (١) • وقد قسم آخرون اللغات النوباوية الى عشر وحدات (۲) ٠

وقد بنى النظام الاجتماعي لدى النوباويين على وحدة « العشيرة » التي تتألف من مجموعة أشخاص تربطهم صلات القرابة •

ومن مجموعة العشائر تتألف وحدات أكبر • وأكثر العشائر عندهم أبوية تنحدر من آباء مند قديم الزمان ، إلا أنه توجد في الجزء الجنوبي عشائر تنحدر عن طريق الأم • وقد يحدث أن تنقسم المشيرة الى قسمين إذا حدث الزواج داخل العشيرة الواحدة لأن الزواج محرم على الأفراد المنتمين الى عشيرة واحدة (٢) ٠

ويعمل النوباويون بالرعى والزراعة ، وهنا نشير الى أن النوباويين لا يوجد عندهم « عمال زراعيون » أى اجراء يشتغلون بصفة دائمـة ف أرض غيرهم ، كما أنه ليس لديهم طبقة عبيد تعمل لطبقة السادة • فقد كان لقبائل النوبا نظام خاص مع الرقيق وهـو نظام التبنى بحيث يصبح الرقيق جزءا من الأسرة ويعمل في خدمتها كفرد منها ، وله عليها حق دفع المهر ، إذا تزوج ، ومنحه قطعة أرض ، ولذلك فقد قيل انه عندما حرمت تجارة الرقيق في السودان لم ينتج عن هذا التحريم أية مشقة بالنسبة للقبائل النوباوية (٤) .

# سكان الجنوب (الزنوج):

هناك ملاحظة هامة نود أن نستهل بها حديثنا عن سكان الجنوب السوداني تتمثل في ذلك الخطأ الفاحش في اطلاق وصف « العبيد » عليهم

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد: المرجع السابق ، ص ۳۰٤ . (۲) عوض عبد الهادى العطا : المرجع السابق ، ص ۱۸ ،

Stevenson. R. C.; The Nuba People of Kordofan Province. p. 13 - 14.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد: المرجع السابق ص ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٢٢٢٠ .

بدلا من الزنوج أو المتزنجين ، فالعبودية ليست سلالة من السلالات يل مى من صنع الإنسان ، الدى مارسها سواء فى أفريقيا بالنسبة لذوى البشرة البيضاء فى أوربا بالنسبة لذوى البشرة البيضاء على مر التاريخ (١) ٠

ويتمثل هؤلاء السكان في عدة مجموعات قبلية من أهمها:

(أ) الدنكا: تندرج المجموعة الدنكاوية تحت ما أسماه البعض بالنيليين Nilotes ، الذين تتوزع أوطانهم فى كينيا وأوغندا وأطراف أثيوبيا الغربية والسودان وسوف نركز بطبيعة الحال على الأقسام التى تدخل ضمن السودان •

وتعتبر الدنكا من أكثر المجموعات النيلية عددا وانتشارا ، إلا أنهم لا يحتلون أراضى متصلة ، بل تفصل بينهم قبائل النوير ، وتشكل أوطانهم موقعا وسطا يمتد من السوباط الأدنى الى بحر الجبل ثم الى بحر الغزال ، والمساحة التى يحتلها هذا الشعب الدنكاوى من حيث الطول تعد طويلة جدا حيث تبدأ من العرض السادس الى الخط الثانى عشر الشمالى ، باستثناء الجزء الذى يحتله النوير ، وأما من حيث العرض فان مواطن الدنكا ضيقة فى الشمال وتلتزم الجانب الشرقى للنيل الأبيض ومواضع قليلة من الجانب الغربى ، وهذا الجزء من أوطان الدنكا لا يزيد اتساعه من الشرق الى الغرب على ثلاثين كيلو مترا ، أوطان الدنكا لا يزيد اتساعه من الشرق الى الغرب على ثلاثين كيلو مترا ، ويسمى سكان هذا الجزء الشامالى من الدنكا — فى بعض الأحيان — ويسمى سكان هذا الجزء الشامالى من الدنكا — فى بعض الأحيان — مدنكا النيل الأبيض (٢) ، وأما الجزء الجنوبي من مواطن الدنكا فهو

<sup>(</sup>۱) يونان لبيب وآخرون : مشكلة جنوب السودان . ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد عرض محمد: المرجع السابق . ص ١٥٠ .

الشرقية في حوض بحر الجبل ثم تمتد في شكل مروحة التي الشمال الغربي حتى تصل التي بحر العرب • ولهذا جسرت العادة بتقسيم الدنكا التي ثلاث شعب : شعبة النيل الأبيض وشعبة بحر الجبل وشعبة بحر الغيزال (١) •

وتطلق هذه الجماعات الدنكاوية على نفسها اسم (جنع) Djing (مفردها جانج) ثم حرفها جيرانهم العرب الى دنكا ومفردها دنكاوى وهذا الاسم يعنى مجموعة كبيرة من القبائل تبدو لأول وهلة ان كلا منها مستقل بحياته السياسية والاجتماعية والثقافية ، وربما يكون هذا صحيحا الى حد كبير ، إلا أن هناك عناصر أساسية تتحد فيها كاللغة والدين والعادات والنظم السياسية والاجتماعية و ولكل قبيلة من هذه القبائل اسمها الخاص و المحد من هذه القبائل اسمها الخاص و المحد الخاص و المحد الخاص و المحد الخاص و المحد المحد الخاص و المحد الخاص و المحد الخاص و المحد المحد المحد الخاص و المحد المحد المحد الخاص و المحد المحد المحدد ا

ويرى أحد الباحثين ان الدنكا قدموا من منطقة البحيرات العظمى بشرق أفريقيا ، ويضيف قائلا : ليس لهذه القبائل أو غيرها من قبائل الجنوب السوداني أن تزعم بأن أبناءها هم سكان الجنوب الأصليون إلا بقدر ما يحق ذلك للقبائل العربية التي هاجرت للشمال (٢٠) •

وتتنوع المهن التي مارسها أهل الدنكا طبقا للظروف المحلية طبيعية كانت أم بشرية • وعموما تشكل مهنة الرعى أساسا عند معظم قبائل الدنكا ، إلا أنه بالاضافة الى ذلك وفى الجزء الأوسط من أوطان الدنكا نلحظ جماعات تعيش على مهنة صيد الأسماك ، والسر فى ذلك هو انتشار المستنقعات فى هذه المنطقة وتعذر الوصول الى المراعى حيث تغمر المياه مساحات كبيرة من الأراضى • وتسمى القبائل التى تعيش فى هذه الأجزاء

<sup>(</sup>١) محمد عوض: المرجع السابق . ص ١٥١

<sup>(%)</sup> من أمثلة هذه القبائل: بود - علياب - سيك - أجار - توى (١) محمد عمر بشير . جنوب السودان . دراسة لأسباب النزاع

ص ۲۶ ۰

باسم (مون ثان ) Mon-than أو جماعة الثان وتعنى بلغتهم الأرض الحافة وسط المستنقعات • ومرة ثالثة نلحظ تنوعا في المهن حيث تصادفنا قبيلة « سيك » التي تقطن السهول الواقعة غربي بحر الجبل والتي تشتهر بمهنة استخراج وصهر المديد • ويبدو أن هـذه المهنة منتشرة بشكل واسع بين قطاعات كبيرة من الدنكا حيث نلحظ « عشائر الحدادين » فى الجنوب الشرقى من بحر الغزال • وربما يكون لهـذا الاسم الذى حملوه صلة بعملية استخراج وتصنيع الحديد • وهناك احتمال أيضا موجود عشائر أخرى من الدنكا تشتغل بصهر الحديد في حوض الغيزال (١) ٠

ولقد نتج من عملية صهر الحديد لدى هذه القبائل كتل مستديرة من الحديد قطرها حوالي ٢٠ سنتيمترا كانت بمثابة وحدة للمبادلة والتعامل حيث أمكنهم عن طريقها شراء الثيران من القبائل الأخرى التي اشتهرت بتربية الماشية ، بالاضافة الى استخدامها في دفع المهور للزوجات وان كان ذلك خارجا عن المألوف لدى هذه القبائل التي اعتادت دفع مهورها ماشية ، وهنا نشير الى أن العشائر التي تعتمد على الحديد تتزاوج فيما بينها ، ولكن ليس معنى ذلك أنها منغلقة على نفسسها في هدده الناحية بل يمكنها أيضا أن تصاهر القبائل ذات الماشية التي تعد في مرتبة أعلى منها ، إلا أن قلة ما تملكه قبائل الحديد يجعل من العسين حدوث مثل هذا التصاهر (٣) ٠

وعموما فالماشية هي قوام الاقتصاد الدنكاوي وخاصة البقر ، فهي مقياس ثروتهم وفخرهم وعزهم ومصدر سعادتهم وعماد مركزهم الاجتماعي ، وبها تدفع المهور والديات فالفرد الذي لا يملك ماشية في

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد: المرجع السابق ص ۱۵۳ . (۲) نفس المرجع ص ۱۵۱ عن سليجمان : Pagan Tribes. p. 138.

هذا المجتمع عليه أن يحصل عليها فورا حتى وان اضطر الى الهجرة الى خارج وطنه للعمل ثم يعود لشراء واقتتاء الماشية والغريب حقا ، حتى انه اذا عدد هذا الفرد من الخارج فان ثروته التى جمعها لا تمكنه بسهولة من شراء الماشية من قبائل الدنكا و فالنقود عندهم أحقر من أن تقبل ثمنا للبقر ، وهندا يضطر الفرد الى شرائها من قبائل البقدارة فى الأسواق الشمالية و فالماشية عندهم ليست مجرد مادة للحياة الاقتصادية، على الرغم من خطورة ذلك ، بل هى أهم من ذلك كله من الناحية الروحية وفكل شيء عندهم لا يعلو على الماشية !! و فالأكواخ العظيمة لا تكون فكل شيء عندهم لا يعلو على الماشية ومن أجلها توقد النيران ويحرق روثها لطرد البعوض عنها ، والرجل الدنكاوى يدافع ببسالة عن ماشيته اذا ما حدث اعتداء عليها وكأنما يزود عن عرضة أو دينة (١) !

وقد جرت محاولة جادة - من جانب أحد الآباء الفيرونيين « ويدعى « نادل » بالاشتراك مع زميل له لتصنيف أجروميه دنكاوية • وقد توجت هذه الجهود في عام ١٩٣٦ باخراج قاموس « دنكاوى »  $(\Upsilon)$  •

(ب) الشاك : يتميز الشلك بأنهم جماعة متميزة قائمة بذاتها لا تنقسم الى قبائل ، مندمجة الأوطان ومتلاصقة ، أى أنها تكون وحدة سياسية واجتماعية وثقافية وتقع هدده الأوطان على الضفة اليسرى ( الغربية ) للنيل الأبيض وتمتد من شمال قرية ( كاكا ) عند نهاية خط العرض الحادى عشر الشمالي الى قرب بحيرة ( نو ) ، أما على الضفة اليمني ( الشرقية ) فقد انكمشت أوطانهم بحيث أصبحت عبارة عن مساحة صغيرة تبدأ من شمال ( ملكال حاليا ) بقليل وحتى الشرق من حله ( دوليب ) قليال () ،

<sup>(</sup>١) محمد عوض: المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

Santandrea, S.; Little Known Tribes of the Bahr El Ghazal. (Y) S. N. R. Vol. XXIX, 1948. Part I. p. 78-87.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد : المرجع السابق ، ص ١٧٧ - ١٧٨، ، انظر أيضا مصطفى فهمى وآخر : في جنوب السودان ، دراسات اجتماعية ونفسية وتربوية ، ص ١١٦.

ويرجع سليجمان أصل جماعة الشلك الى رجل يدعى « نياكنج » Nyakang هاجر هو وأتباعه من وطن آبائه شرقى بحر الغزال ثم أخذ يتجول ، قاهرا الأعداء في طريقه ، حتى أصبح ذا قوة فتمكن من تكوين أسرة حاكمة وأمة • ويرجح أن نياكنج قد عاش في أوائل القرن التاسع عشر الميلدى (١) •

وتتكون جماعة الشلك من الوحدات الاجتماعية التالية:

أولا : عشيرة الملك : وتسمى كوارث Kwareth ، وهى التى تنحدر من نسل الجد الأكبر الملك نياكنج ، وهذه العشيرة موزعة فى أرجاء البلاد ، ومنها يختار ملك البلاد شريطة أن يكون والده قد سبق له أن تولى الملك • وهذه العشيرة تنقسم الى أربعة أقسام :

١ \_ الملك نفسه أو الرث •

٢ ــ أبناء وبنات الملك الحالى أو الراحل ويسمون باسم « نييرث » •

٣ ــ أبناء أبناء الملك ويسمون « نيارث » •

٤ \_ حفداء أبناء الملك •

ويلاحظ فى القسمين الأخيرين انه لا ذكر للبنات ، وذلك لأن بنات الملك لا يتزوجن حتى لا ينجبن من يزاحم الملك فى ملكه ، وقد تولى أفراد هـذه الطبقة ( الرث ) الكثير من المراكز فى أنحاء بلاد الشلك وكانوا يتزوجون بكثير من الزوجات حتى تتسع عصبتهم ،

ثانيا: عشيرة أرورو Ororo : وتأتى فى الطبقة الثانية بعد عشيرة الملك ، وهي أصلا من العشيرة المالكة إلا أنها حرمت من حقوقها

<sup>(</sup>۱) سليجمان : السلالات البشرية في أغريقية ص ١٥٨ ٠

فى بعض العهود إذ أنه يحق الرث أن يحرم أى أسرة أو فرع من عشيرته • وجرى العرف أن يتخذ منها الملك بعض زوجاته • والميزة الوحيدة التي تميز الأرورو عن العشائر الأخرى دورهم الخاص في بعض الطقوس الضرورية التي لابد من اجرائها عند تنصيب الرث الجديد و عند وهاته ٠

ثالثا: حاشية الملك وأتباعه المقربين ويسمون باسم ( بانج رث ) وهم عبارة عن متطوعين للخدمة ، أو أسرى في الحروب Bang Reth أو من نسل اقترف آباؤهم جريمة القتل فضم الأبناء الى الحاشدية • وتنحصر مهامهم في الخدمات الزراعية والمباني وخدمة الملك ، وعند وفاة الملك يتولى فريق منهم خدمة مقبرته ٠

رابعا: الشعب ويسمى (كولو ) Kolo ، وتبلغ عشائرهم نحو المائة ، وتحرص كل عشيرة منها على وصل نسبها بأتباع الملك نياكنج (١) ٠

ومن الجماعات الأخرى التي سكنت جنوب السودان جماعة النوير فى منطقة السدود وما حولها ، أى بحر الجبل الأدنى حتى بحيرة (نو) . ويعملون برعى الماشية والزراعة • ويرتبط النويريون بالدنكا من حيث الزواج ، وعموما فهم قريبون فى نظمهم الاجتماعية من الدنكا والشلك المجاورين لهم (٢) ٠

كذلك فقد ضم الجنوب السوداني جماعة الآزاندي والتي تمتد حتى الكونغو ويمكن حصرها على وجه التحديد بين خط العرض الثاني جنوب خط الاستواء الى خط العرض السادس الشمالي في حوض بحر الغزال ٠ وهناك عدد من الازاندي أصبح يسمى بالمريقية الوسطى • ويعرف الأزاندى في السودان باسم ( الافنجره ) Avangara ويقابله اسم المانجبيتو Mangebetu في الكونغو • وتجدر الاشسارة الى أن اسم

<sup>(</sup>۱) محمد عوض : المرجع السابق ، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۵، ۰ (۲) زاهر رياض : السودان المعاصر ، ص ۱۵ ۰

الأزاندى يختلط كثيرا باسم تلك العشائر المندمجة فى الأزاندى مشل ( الماكركا ) Macarca • كذلك ينبغى أن نشير أيضا الى الاسمم الذى أطلقه المجغرافيون العرب فى العصور الوسطى على سكان أواسط افريقية وهو ( نيام نيام ) ، وكانوا يقصدون به مجموعة سكان الاقليم الأوسط الذى يشمل الكونغو وأعالى النيل • وعلى هذا يكون تعميم هذا الاسم على الأزاندى دون غيرهم خطأ • والصحيح أن نسمى الشعوب بأسمائها (۱) •

ولقد كان أساس السكان فى أعالى الكونغو والغرال عبارة عن جماعات متفرقة من الأقرام وقليل من الزنوج منتشرين فى هذه البيئة الواسعة حتى تعرض هذا الاقليم لضغط من الجنوب والشرق من بعض سلالات البانتو ولم يلبث هذا الضغط أن تلاشى أيام الموجات المتالية من الغرب من عناصر سودانية غربية ، وترتب على هذه الموجات الزاندية ظهور سللات جديدة واندماج القديم فى الجديد وتوحيد الثقافة وتكوين ممالك منظمة فى هذه المساحات الواسعة وقد كان أكثر هذه الموجات تقودها عشائر ذات صفات حربية عالية وكان آخرها بقيادة الأفنجرة حتى استتبت الأمور فى أواخر القرن الثامن عشر وفى أوائل القرن التاسع عشر أصبح الأفنجرة يسيطرون تماما على الأجزاء الشمالية فى مقابل المانجبيتو فى الجنوب (٢) ولى مقابل المانجبيتو فى الجنوب (٢) ولى مقابل المانجبيتو فى الجنوب (٢) والمنابقة والمنابقة

ومن الجماعات الأخرى فى جنوب السودان جماعة « البارى » وهى من الشعوب النيلية الحامية التى احتلت الباب الجنوبى لنهر النيل وتنتشر أوطان البارى على الضفتين الشرقية والغربية لبحر الجبط ، أما اذا أدخلنا البارى فى الجماعات التى تتكلم اللغة البارية فان هذه الأوطان تمتد شمالا فى خط العرض السادس ، وهنا يحتل البارى الجزء

<sup>(</sup>١) محمد عوض: المرجع السابق . ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٩٥٥ عن :

الأوسط ويروى البارى أن أجدادهم جاءوا من الشرق أو الجنوب الشرقى و آخذوا يتنقلون حتى احتلوا الاقليم الواسع شرقى بحر الجبل وأخذوا يتعرضون الإغارات من جماعات أقوى منهم حيث أرغموا على الجلاء عن معظم أوطانهم شرقى النيل واللجوء الى الأراضى الواقعة الى الغرب (١) ٠

وينقسم البارى الى عسائر منفصلة واغترابية أى لا يتزوج امروء من عشيرته ، حيث انهم يعتقدون ان ذلك ضار بالنسل ، ولهم رواية حول ذلك مؤداها ان الزواج غيما مضى كان منتشرا بين أفراد العشيرة فترتب على ذلك انتشار الأمراض فتدخل الزعماء فى الأمر وقسموا القبيلة الى أقسام وحرموا الزواج داخل كل قسم وبالتالى داخل كل عشيرة ، وهناك تقسيم اجتماعى آخر للى جانب تقسيم البارى الى عشائر وفيه يقسم المجتمع الى قسمين فى كل مكان ، الأول يدعى (لسوى) سال والثانى يدعى (دوبى) Dupi أى طبقة الخاصة والعامة أو الأحرار والمخدم ، كما وجد تقسيم آخر لتمييز الأفراد سواء أكانوا من الخاصة أو العامة ويتناول جماعات قليلة تسمى (كور) أى طبقة العارفين أو العامة ويتناول جماعات قليلة تسمى (كور) أى طبقة العرفين أو العامة ويتناول جماعات المليد ومساعديهم ، وقد يكون في طبقة الكور وهناك طبقات أخرى خلاف الدوبى والمنز اليهم الأحرار نظرة احتقار وهناك طبقات أخرى خلاف الدوبى ينظر اليهم الأحرار نظرة احتقار مثل طبقة الصيادي النهر (۲) ،

# مجتمع القبيلة السوداني:

من ذلك التطور السكانى الذى تعرضنا له على أرض السودان المظنا بوضوح أن القبيلة كانت تشكل ركنا أساسيا في هذا البناء السكاني

<sup>(</sup>١) محمد عوض : المرجع السابق . ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٢٠ وما بعدها ،

فى القرن المتاسع عشر + وقد لا يكون من قبيل الاسراف الفكرى أن مقف أمام هذه الظاهرة التاريخية لنحدد معالمها وسماتها •

وأولى هذه السمات هي وضوح ولاء الفرد الشديد لقبيلته الذي يبلغ درجة القداسة للقبيلة ، وهذا الولاء كان يفرض عليه مجموعة التزامات غير مكتوبة ، بل هي أعراف اتفق أفراد قبيلته في السير على منوالها • فهناك فائدة مؤكدة في انتساب المرء الى قبيلة يجلها ويفخر بها ، الأن هـذا خليق أن يرتفع به عن كل سلوك يشين سمعة التبيلة ويلحق الضرر بها ٠ والغريب ان هذا الولاء القبلى في السودان وان كان يفوق أحيانا الولاء للحكومة فانه لم يتناقض أو يصطدم معها أو حتى يضر بوحدة البلاد القدومية • ولا عجب فقد تركت الادارة المصرية القبائل السودانية تعيش وفق « سبرها » دون التغلغل في كل كبيرة وصغيرة على عكس ما يبدو أحيانا • وفى نفس الوقت استفادت من نظام القبيلة السودانية الذى يحتم السولاء للقبيلة فحاولت كسب القبائل حتى تحول هذا الولاء اليها • ولعل أروع صورة في كسب هـذا الولاء ما حدث بالنسبة لقبيلة الشايقية تلك القبيلة الوحيدة التي وقفت فى تسمالى السودان أمام الحملة التي قادها اسماعيل كامل عام ١٨٢٠ والتي قاتلت بشراسة \_ فقد استطاع اسماعيل كامل أن يكسب ولاءها بمد ذلك وأصبح رجالها مقاتلين في صفوف الجيش المصرى بعد أن وقفوا في وجهه ، وكانسوا بحق من أشد مؤيدي ومعضدي الادارة المصرية في المرية السودان حتى اندلاع الثورة المهدية كما سبق الاثسارة •

ومن السمات الأخرى التى تميز مجتمع القبيلة السودانى وجود زعيم لها أو شيخ ، وهذا الشيخ غالبا ما يكون فى مسعبة من العيش ، كامتلاك القطعان الكثيرة من الابل أو الماشية أو الأغنام أو غيرها ، وبالاضافة الى ذلك كان لابد أن يتمتع هذا الشيخ برجاحة العقل ، ولذلك فانه غالبا ما يكون من الطاعنين فى السن ، الذين زادتهم الحياة

تجربة • وهذا الشييخ كان يمثل جسر اتصال بين الادارة وبين أفراد القبيلة ، فهو المتحدث باسمها وكلمته مسموعة وطلباته مجابة •

وقد استعانت الادارة المصرية فالسودان بنوعين من المشايخ: مشايخ المدن والقرى النهرية كما كان المال في دنقلة وبربر وحلفاية والروصيرص وفازوغلى وغيرها • وهذا النوع من المسايخ ثبتوا في مناصبهم واحتفظوا بشارات وظائفهم «كالطاقية ذات القرون» والقلنسوة الحريرية وحمالة السيف وما شابه ذلك • وفي مقابل ذلك كان عليهم القيام بواجباتهم الادارية من حيث جباية الضرائب وحل النزاعات الصغيرة •

أما النوع الثانى من المسايخ فهم مسايخ البدو وهو ما نريد أن نركز عليه فمن خلالهم تبدو سمات القبيلة جلية واضحة وقد أقرتهم الادارة المصرية أيضا على قبائلهم والتي من أهمها الشكرية والمسانية والكبابيش وغيرها (١) ومن هؤلاء المسايخ الذين ارتفعت مكانتهم لدى رجال الادارة المصرية في السودان الشيخ عبد القادر ود الزين الذي أصبح بمثابة مستشار للحكمدار في المسائل الأهلية وخصوصا فيما يتعلق بأمور القبائل ، فكان لرأيه القدح المعلى في هذه الشئون الأمر الذي أضفى نوعا من الاستقرار الاجتماعي وبخاصة في الأمور الأمنية في الفترة التالية مباشرة لضم السودان وكان محو بك حكمدار السودان يأخذ دائما بآرائه ولذلك فقد كان حريصا قبل أن يعادر السودان أن يوصى خليفته خورشيد بأن يأخذ بآراء هذا الشيخ وقد أخذ خورشيد حالفعل برأيه وانتخبه رئيسا لمجلس المسايخ الذي عقد في المصرية في ظل أحمد باشا أبو ودان و

Deherain; Le Soudin Egyptien sous Mehemet Ali. pp. 151?52. (۱) (۲) دغتر رقم ۷۷۹ صادر دیوان الخدیوی — وثیقة رقم ۳۲۳ بتاریخ ۱۹ صفر سنة ۱۲۶۸ ه . أنظر أیضا : تاریخ ملوك السودان . تحقیق مكی شبیكه ص ۲۸ .

ومن بين مشايخ القبائل الذين لعبوا دورا كبيرا فى السودان الشيخ ( ادريس عدلان ) فى عهد الحكمدار خالد باشا • فقد تعهد هذا الرجل وجميع القبائل التى كانت تحت نظارته بتقديم كافة التسهيلات للقائمين على عملية البحن عن الذهب فى جهة قماميل وجبل قسان وفازوغلى وغيرها من الجهات التابعة له والقريبة منه (١) •

كذلك تجدر الاشارة الى مشايخ قبيلة الشكرية ( الشيخ أحمد أبو سن ) وخلفائه أمثال الشيخ عوض الكريم أبو سن الذى كان شيخا لعموم مشايخ الشكرية فى عهد الخديوى اسماعيل وهذا وقد كان يحق لشيخ عموم القبيلة أن يعزل أو ينصب من يشاء من شيوخ البدنات فى قبيلته كما حدث فى عام ١٨٧١ عندما حاول حكمدار السودان التدخل فى شئون قبيلة الشكرية فأجابه المسئولون بمصر بقولهم « ٥٠٠ ان مشايح عموم العربان ونظارهم مسئولون عن جميع مصالح قبايلهم وبدناتهم ، ولذا مصرح لهم بالعزل والتنصيب فى حق مشايخ الفرق والبدنات بحسب صالح المصلحة ٥٠ » (٢) ٠٠

وكانت الادارة المصرية تعمل على تكريم هؤلاء المسايخ تشبيعا للهم فى أداء مهامهم على أحسن وجه ، ومن أمنلة هذا التكريم الكسارى والسيوف والنياشين المتنوعة ، فقد كانت هذه الظع والنياشين تضفى على شيخ القبيلة مكانة سامية بين رجاله وترضى فيه نزعات السيادة والزعامة التى تؤكد مكانته الاجتماعية وسط القبيلة ، بالاضافة الى أن

<sup>(</sup>۱) محفظة ۱۹ بحر برا ، سودان ۱۹ / ۲۶ من خالد خسرو الى الجناب العالى ــ دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ١٨٤٩ معية سنية حصورة المكاتبة الواردة من حكمدارية السودان الى المعيدة السدنية بتاريخ ١٦ ربيع الأول سدنة ١٢٨٨ ه. ونيقة رقم ١٣ مدار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>م ٢٣ ـ التطور الاقتصادي الاجتماعي)

مثل هذه الانعامات دليل على رضاء الحكومة عن خدماته لها (١) .

ومن السمات التى تميز مجتمع القبيلة السودانى وجود (مجلس الأجاويد) الذى كان يتم اختياره من بين كبار السن من رجال القبيلة المعروفين برجاحة العقل • وكانت مهام هذا المجلس تنحصر فى المسائلة القضائية التى تكون نتيجة للنزاعات التى تنشأ بين أبناء القبيلة • وهدذ المجلس كان ينجح كثيرا فى أداء مهامه ، كما كانت أحكامه لا تستأنف • وهذه الأحكام غالبا ما تكون عبارة عن دفع أعداد كبيرة من الابل لمن وقع عليه الضرر • وفى أغلب الأحيان كان يتنازل صاحب الحق عن تناول هذه الغرامة • وتستمد قرارات هدذا المجلس أساسا من الشريعة الاسلامية ومن مجموعة الأعراف السائدة بين أفراد القبائل •

ويلاحظ أن مجتمع القبيلة السودانى – على وجه الخصوص – كان يسوده الوئام والسلام الاجتماعى وان المساكل التى كانت تحدث ترجع فى الغالب الى الاختلاف حول أماكن المرعى • أما المساكل الأخرى فتكاد تكون غائبة تماما عن هذا المجتمع • ومرد ذلك يكمن فى أن المالح فى داخله لهم تتشابك كثيرا أو نتعقد • فالأرض رحبة ، والمسكان قليلون وفرصة اللقاء قليلة جددا إلا فى مواسم معلومة • فايقاع الحياة كان بطيئا جدا •

وقد يكون من الضرورى أن نعرض لعلاقة المحكومة بهذا المجتمع ومدى ما أصابه من تطور في ظل الاصلاحات التي أدخلتها الادارة المصرية • ففي عهد محمد على قامت الحكومة جاهدة بتشجيع الزراعة

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۲۸۹ صادر دیوان المعاونة الملکیة و ثبیقة رقم ۲۰۹۰ بتاریخ ۲ ربیع أول سنة ۱۲۰۹ ه ، افسادة الی کامل بك ، دار الوثائق بالقلعة انظر أیضا : دغتر رقم ۳۲ عابدین به صادر تلیغرافات به صورة التلیغراف العربی الشفرة رقم ۷۰۰ بتاریخ ۹ جمادی اول سنة ۱۲۹۱ ه ، صورة مل ۱۴۹ نظر أیضا : دغتر رقم ۸۱ عابدین به وارد تلیغرافات به صورة التلیغراف العربی رقم ۱۰ بتاریخ ۲۸ اغسطس ۱۸۷۷ من غوردون باشا الی سعادة خبری باشا ، دار الوثائق القومیة بالقلعة .

لاستقرار البدو ، واستمرت هذه السياسة فى عهد خلفائه كما سبق أن ذكرنا ، وخصوصا فى عهد اسماعيل حيث كثرت مشاريع الزراعة وبخاصة زراعة القطن فى شرقى السودان الأمر الذى أغرى البدو هناك بالانخراط فى سلك الزراعة وتحولهم من بدو رحل الى زراع مستقرين \* •

كذلك فان الحكومة قد شجعت على اقامة القرى الصغيرة أو ما يشبه المحطات على الطريق بين كسلا وسواكن وتوطين البدو فيها حتى يشيع الأمن عبر هذه الطرق التي يمر فيها المسافرون (١) • كما كان رجال الادارة في مصر والسودان يصرون على ضرورة الاستفادة من أراضي السودان الواسعة في احداث عملية استقرار للبدو الرحل وبالتالي حدوث عملية تطور نحو التمدن ، وقدمت في هذا الصدد الكثير من الاقتراحات • ففي ديسمبر عام ١٨٧١ اقترح مدير عموم قبلي السودان تشكيل مديرية قائمة بذاتها يكون مركزها القضارف وتسمى مديرية القضارف وراشد • وشرح النتائج التي سوف تترتب على ذلك والمتمثلة في زيادة الراعياة التي ساق دي اللهالي واستقرارهم الرقعة الزراعياة التي ساق دي اللهالي واستقرارهم الرقعة الزراعيام من حالة التوحش الى المدنية • • » (٢) •

ولم تكن هذه السياسة الاصلاحية تقتصر على قبائل شمالى وشرقى السودان بل شملت أيضا قبائل المجنوب التي كانت في حالة شديدة من التأخر • ففي احدى رسائل اسماعيل الى بيكر يوصيه هو ومن معه بأن يكونوا عادلين مع قبائل البارى حتى يطمئنوا اليهم • ويضيف قائلا:

<sup>( ﴿</sup> انظر فيما سبق فصل تطور الأوضاع الزوراعية .

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۵۵۸ – معية تركى – ترجمة الوثيقة التركبة رقـم ١٥ ص ١٥، بتاريخ ٢ جمادى الآجرة سنة ١٢٨٢ ه ، ارادة سنية الى جعفر باشا وكيل حكمدارية السودان .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ١٨٥٩ معية سنية \_ صورة المكاتبة رقم ٢٤ الواردة من مديرية عموم قبلي السودان الى المعية السنية تاريخ ٢٩ شوال سنة ١٢٨٨ ه. ص ٣ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

« ۱۰۰۰ ان العمل الخلقى والمادى سوف يستغرق زمنا طويلا لا أعلم مداه ۱۰۰۰ » كما يرصيهم بمتابعة السير فى هذا الطريق وأخيرا يلخص وصيته اليهم فى ثلاث كلمات « ۱۰۰ علموا واستعمروا واستجلبوا الأهالى اليكم ۱۰۰۰ » (۱) ۰

ولقد كانت الحكومة - احيانا - تتدخل فى بعض النزاعات القبلية فى هذا المجتمع اذا بلغت حدا خطيرا ولم يستطع رجال القبائل أن يتوصلوا الى حل لها ، فكانت تطلب اليهم - حين تفشل أعرافهم فى حسم النزاع - أن يمتثلوا لقوانين الحكومة « ٠٠ وأن يقسموا على ذلك حسب طريقتهم فى القسم » • وكانت الأوامر تطلب من رجال الادارة فى مثل هذه النزاعات الشديدة أن يظهروا لهم بمظهر القوة ولكنها مع ذلك تطلب منهم أن يعاملوا « ٠٠٠ كلا منهم بحسب حالته ومركزه واعتباره ٠٠٠ وأن يلاطفوا بعضهم ، ويخيفوا الآخرين حتى تسير واعتباره حسب المرغوب » (٢) ٠

ويبدو أن بعض القبائل العربية فى كردفان كانت لا تزال تعيش على عاداتها القديمة التى تتمثل فى النزاع لأوهى الأسباب • ففى عهد المخديوى اسماعيل وفى زمن الحكمدار موسى حمدى نشب قتال بين عربان الحبابيش اشتهرت بحرب « العقال » حيث عمت القبيلتان رجالها الى ساحة الحرب وقامتا بعقال الابل وتقاتلتا طويلا حتى انتصر المحمر (٢) • كذلك فقد كان النزاع يمتد أحيانا الى نطاق أوسع ليشمل عربان كردفان ودارفور المتجاورتين على الحدود ،

<sup>(</sup>۱) جورج جندى وجاك تاجر : استماعيل كما تصنوره الوثائق الرسمية ص ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) محفظة رقم ٥٥٨ معية تركى ترجمة الوثيقة التركية رقم ١٥ بتاريخ ٢ جمادى الآخرة سنة ١٢٨٢ ه ، ارادة سنية الى جعفر باشا وكيل حكمدارية السحودان ، ص ١٥ ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) الياس الأيوبى : تاريخ مصر في عهد الخديوى اسماعبل باشا \_ المجلد الثاني . ص . ١ .

وكان هذا النزاع يوقع المسئولين فى حيرة شديدة ، وخصوصا قبل ضم دارفور للسودان • ولذلك فقد قيل ان مثل هذه النزاعات القبلية كانت من بين العوامل التى دعت الى ضم دارفور لحوزة الادارة المصرية فى السودان (١) •

كذلك فقد دأبت بعض القبائل فى شرقى السودان وساحل البحر الأحمر على الاقتتال فيما بينها ، الأمر الذى كان يدعو رجال الادارة للتدخل • ففى نوفمبر عام ١٨٧٥ اجتمع على ظهر الباخرة (محمد على) شعيوخ وعقال قبائل (توته) و (كبالله) و (براوه) وغيرها وأقسموا على المصحف والسيف أن يظلوا متحدين وألا يهاجم بعضهم بعضا (٢) •

ومن الأمثلة الأخرى التى دعت الادارة المصرية للتدخل ما حدث في عام ١٨٨٠ بين قبائل الحباب والرشايدة وفد بعض عربان الرشايدة مند خمسة عشر عاما من هذا التاريخ بعائلاتهم ومواشيهم وأقاموا بأراخى عربان الحباب التابعة لمصوع ونتيجة هذا الجوار احتدم النزاع بينهما ونتج عنه كثير من القتلى والمجرحى وخسائر فى الحيوانات الأمر الذى دعا الحكومة الى دفع ثمانية آلاف وخمسمائة ريال للرشايدة بالاضافة الى دفع أثمان الابل فى مقابل ترك أراخى العباب وتوطينهم فى أماكن أخرى متفرقة ، أو عودتهم للحجاز وأخيراً توجهوا الى سواكن ولكن يبدو أن الخطر من وجودهم لم يكن قد زال لذلك نلاحظ أن اقتراحات رجال الادارة كانت ترى ضرورة عدودة

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۵۵۸ معیة سنیة – قسم نان – ارادة غیر رسمیة الی حکمدار السودان بتاریخ ۲۳ جمادی أولی سنة ۱۲۸۳ ه ، ص ۸ . (۲) محمد صبری : الامبراطوریة السودانیة فی القرن التاسع عشر ص ۲۳ .

الرشايدة الى الحجاز ولو كان ذلك بالقوة اذا لم يتوقف خطرهم فى تلك الجهات (١) ٠

هكذا كان مجتمع القبيلة السودانى فى ذلك الوقت يعيش وفق نظمه الخاصة التى حرص عليها تماما ، وتلك كانت سياسة الادارة المصرية تجاهه ، فلم تتدخل إلا بقدر حين تتأزم الأمور ، ولهذا كله فان معظم القبائل السودانية ظلت محافظة على ولائها للادارة المصرية حتى قيام المهدية وسقوط المضرطوم فى يناير ١٨٨٥ ٠

### ألوضع الاجتماعي للرقيق السوداني:

قد يكون من المضرورى ونحن نعرض لأوضاع المجتمع السودانى أن نتناول شريحة من بنائه قدر لها أن تشغل حيزا كبيرا من الاهتمام ، ولا زالت في تقديرنا وتتسع لوجهات نظر جديدة و ونعنى بهذه الشريحة جماعات الرقيق التي جلبت من جنوب السودان وأطرافه ولابد من تحفظ قبل الاسترسال في الحديث ولمسانا بحاجة لتكرار ما سبق ذكره في الجانب الاقتصادى ، بالاضافة الى أننا سوف لا نخرج في معالجتنا لهذه القضية الاجتماعية عن نطاق السودان و

بداية ، لسنا مع من ذهبوا الى وضع الرقيق السودانى فى نهاية السلم الاجتماعى للسودان تحت تسمية « العبيد » وقد سبق أن أوضحنا الأسباب التى دعتنا الى ذلك يد •

واذا ما انتقلنا مع الرقيق داخل البيت السودانى وخارجه وجب علينا أن نشير الى مبدأ هام كان يحكم العلاقة بين هؤلاء الرقيق وبين مالكيهم وخصوصا المسلمين منهم ، وهو ان الاسلام يدعو الى تحرير

<sup>(</sup>۱) محافظ السودان - مجلس الوزراء - محفظة اعانات قبائل وعربان ، صورة ما تحرر من الداخلية لمحافظ سواحل البحر الأحمر في ٢٠ رجب سفة ١٢٩٧ هـ ، نمرة ٣ ، دار الوثائق القومية بالقلعة ، (\*) أنظر غيما سبق .

رقابهم ومساواتهم مع غيرهم من بنى الاسلام • كذلك نشير الى حقيقة هامة وهى وجود فروق وأضحة بين الإستعباد الأمريكي والإسرترقاق الشرقى • فعند الشرقيين لم يكن الرق من الأنظمة التى تحط من قدر الانسان • فلم يكونوا يرون فى الرقيق متاعا كثيرا أو شيئا ماديا كما كان الرومان فى القديم ولا يعتبرونه بمثابة آلة يقدرون قوتها كما تقدر قوة الآلات « بالأحصنة » ولذلك لا ندهش أن وصف البعض حالة الرقيق فى الشرق الاسلامي بأنه « • • • لم يكن إلا تبنيا » ، وان الرقيق سرعان ما يندرج فى سلك الأسرة التى شرته بمالها (۱) •

لقد راح الأوربيون ينعون على الشرق ، وبلاد السودان خصوصا ، استحوازهم الرقيق ونسوا أن كثيرين منهم عندما ساحوا فى السودان وفى أفريقيا ارتكبوا الكثير من الخزى ، فمنهم من كان يزور أسواق الرقيق لمجرد الاطلاع على شىء سسمع به فاذا أعجبتهم سودانية أو حبشية ابتاعوها بثمن بخس ارضاء لغرائزهم حتى اذا اطفأوا جمرة شهواتهم أطلقوا سراحها بالاعتاق ، وهللوا أمام العالم أنهم دعاة تحرير الرقيق فى افريقيا ، غافلين عن حقيقة هامة وهى ان تحرير الرقيق فى بلاد لا تستطيع فيها المرأة أن تعيش إلا فى ظل رجل يقوم على شئونها وإلا فالفقر والفاقة والدعارة هى النهاية الطبيعية لها حتى تكسب قوت يرمها ، لم نرد بهذا القول أن نرسم صورة وردية لمعاملة السودانيين والشرقيين بصفة عامة للرقيق ، ولكن كثيرا ما خرج البعض عن هذه والشرقيين بصفة عامة للرقيق ، ولكن كثيرا ما خرج البعض عن هذه القواعد العامة والمثل والاعراف ،

لقد كانت الجوارى مرغوبات لدى أهل المدن أكثر من الرقيق الذكور ، وبخاصة الشيوخ منهم ، ولذلك فقد كان لهؤلاء الشيوخ عائلات كبيرة ، ولا تصبح الزنجية في عرفهم حرة إلا اذا ولدت من سيدها . إلا أن بعضهن يصبحن حرائر غداة زواجها والسبب في ذلك عدم توفسر

<sup>(</sup>١) كلوت بك : لمحة عامة الى مصر ، الجزء الأول ص ٢٦٥ .

البنات لدى هؤلاء الشيوخ لتقديمهن « كبدل » للعائلات التى يصهرون اليها ، لأن العرف لديهم فى هذه الحالة يقضى بأن يحمل الأطفال \_ ثمرة الزواج \_ أسماء عائلات وقبائل امهاتهم • وما كان السودانى ليرضى ذلك ، الأمر الذى يضطره الى الزواج من الرقيق (١) •

وكان المصريون والأتراك يميلون كثيرا الى بنات « الجالا » المجبشيات ويعاملوهن باحترام قد لا يقل عن احترام المرائر • وعند شرائهم للرقيق يقومون بختانه واختيار اسم جديد له (٢) •

ويرتدى الرقيق فى بيت سيده قطعة صغيرة من قماش القطن يغطى بها وسطه حتى ركبتيه اذا كان فى العمل ، إما اذا كان خاليا أو كان الطقس يميل الى البرودة فيغطى جسمه بأكمله ، وكان شديد الولع بتزين رقبته بالتماثم ، كما كانت الجوارى تتحلى بأساور كثيرة ، ولزوجة الرقيق تأثير عليه ، الأمر الذى يجعله فى أغلب الأحيان يرضى بزوجة واحدة ، ولذلك فكثيرا ما نلاحظ أن جند الحكومة من الرقيق يصطحبون زوجاتهم أثناء المتحرك خارج الخرطوم وتقام لهن أكواخ علف معسكرات الجند ، وقد جرت العادة أن يعامل السيد رقيقه بالرحمة مما يحمل الرقيق دائما الى حبه أكثر من موطنه الأول ، ونادرا ما كان يسىء المصريون أو الأتراك معاملة رقيقهم بعكس الأوربيين الذين يقسون عليهم مما دعا الحكومة الى اصدار قانون يمنع أى أجنبى من ضرب عليهم مما دعا الحكومة الى اصدار قانون يمنع أى أجنبى من ضرب وغالبا ما كان السيد هو الذى يقضى بين رقيقه فى منزله فاذا حدث أن قتل أحدهم زميله فى منزل واحد فيمكن لسيده أن يعاقبه أو يبيعه ، أما اذا كان القتيل ملكا لسيد آخر جاز تعويضه أو رفع الأمر للقضاء

<sup>(1)</sup> أحمد أحمد سيد: المرجع السابق . ص ١٧٣ .

Cailliauld; Op. Cit. Tome III, p. 117.

<sup>(</sup>٣) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق . ص ١٧٥ .

على أساس انها « قضية تبديد » • ولكن فى حالة قتل السيد تنظر على أساس أنها « قضية قتـل » (١) •

ومن الأمور التي كانت تقلق السادة هروب العبيد من بيوتهم ولذلك كان الرقيق من الاناث يتمتع بقدر كبير من الحرية عن الذكور ، بل كان الاقبال كثيرا أيضا على شراء الأطفال لقلة فرصة هروبهم وكانت الحكومة تستمع لهولاء الرقيق اذا ما أبدوا شكاوى تجاه مالكيهم واذا ثبت معاملتهم معاملة سيئة ووقوع ضرر عليهم كانت الحكومة تجازى أصحاب الرقيق باعتاقه مجانا وتسليمه أوامر عتقه من المديرية وليس معنى ذلك أن يطلب هولاء الرقيق ذلك دون وقدوع ضرر ، ففى مثل هذه الأحوال تلقى عليهم النصائح ويعادوا الى أصحابهم (۲) ٠

ويلقى البعض باللائمة على نظام استخدام الرقيق فى البيسوت باعتبار أن ذلك مناقض تماما للتحفظ الشديد الذى يسود المنازل والذى تقتضيه العلاقة الأسرية فى الشرق (٢) • ولا نعتقد ان فى ذلك تناقضا ، فالرقيق لا يختلطون عن قرب بالنساء خصوصا اذا علمنا أن منازل السودانيين متسعة جدا وتتوفر فيها أماكن لاقامتهم مع زوجاتهم • وقد يصدق هذا القول على سكان المدن المزدحمة ، وأن لم تكن المدن السودانية ــ آنذاك ــ تشكو من أى زحام • ومع ذلك كله فقد جرت للسودانية ــ آنذاك ــ تشكل من أى زحام • ومع ذلك كله فقد جرت أحيانا ــ عمليات « تطويش » للرقيق حتى يمكنهم الاختلاط وأن لم تنتشر هذه العادة فى السودان بشكل واسع •

Desp. No. 235, Cairo, May 16 th. 1878.

Pallme; Op. Cit. p. 114. (1)

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۱٦ صادر تليفرافات - صورة التليفراف العربي رقم ٢٦ بتاريخ ٢٥ رجب ١٢٩٠ ه من خبرى باشيا الى مديرى السودان ، دار الوثائق مالقلعة ، أنظر أينسا دفتر رقم ٢٦ عابدين - وارد تليفرافات - صورة التليفراف العربي الشفرة رقم ٢٤٨ ص ٢٢ ، ورد بتاريخ ٢٢ ربيع الثاني سنة ١٢٩٤ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) الأرشيف الأمريكي: محفظة ١٩ :

ولم يقتصر عمل الرقيق السوداني على الخدمة البيتية ، بل كانـوا يكلفون بالأعمال الزراعية ، والانخراط في سلك الجهادية (١) ٠

وعموما فقد كان الرقيق السودانى يلقى معاملة طيبة فى كافسة الجوانب التى عمل بها ، حتى ليمكننا القول حدون تردد حبأن الفرد منهم كاد أن يصبح واحدا من أفراد البيت إذ كان يستمتع بحقوق كثيرة ، فكانت تخصص له ح أحيانا حقطعة أرض يقوم بزراعتها واستغلالها لحسابه الخاص ، وكان يمنح يوما كل أسبوع لمزاولة أموره الخاصة دون فرض رقابة مشددة عليه (٢) ،

هكذا تغلغل الرق فى المجتمع السودانى وأصبح ركنا أساسيا من آركانه وألف الناس آنذاك العلاقات الاجتماعية التى سادت بين الرقيق وأسيادهم كما ألفها الطرفان وزادها الزمن رسوخا بحيث أصبح من الصعب بل من الخطورة أن تجتث مثل هذه العلاقات بقرارات رسمية أو مقاومة منظمة وأحيانا مسلحة • فقد كان من العسير على بيكر وغردون وغيرهما من المسئولين فى عهد المديوى اسماعيل أن يعيدوا بناء المجتمع السودانى باصدار لوائح وقرارات سريعة اصطدمت بشدة بهذا البناء الراسخ منذ مئات السنين ، وراحت تدمره كريح صرصر عاتية تهلك الزرع والنسل • • إنها الثورة المهدية •

#### الأحانيب:

قد يكون من المفيد بعد أن تحدثنا عن الجماعات السكانية بأشكالها ونظمها الاجتماعية المتنوعة أن نشير الى مجموعة أخرى سكنت السودان

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۳۷۸ معية تركى - نرجمة الارادة التركية رقم ۱۱۱۹ بتاريخ ۱۳ ربيع الآخر سنة ۱۲۹۱ ه ، اراده الى احد باشا المنكلى وأنظر أيضا دفتر ( بدون رقم ) حس ۲۳ وثيقة بتاريخ ١٠ رمضان سنة ۱۲۹۲ ه ، افادة الى حكمدار السودان - دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصبلى : تاريخ وحضارات السيودان الشرقى والأوسط ص ٢٦٥ .

لفترة طارئة فصرت أو طالت ونعنى بها الأجانب ، وهنا أيضا لابد أن نتحفظ القول حول فئتين من السكان لا يمكن أن ندرجهم تحت بند الأجانب ، الفئة الأولى تضم الأتراك الذين لم يكونوا في القرن التاسمع عشر في عداد الأجانب سواء في مصر أو السودان به فالعلاقة بين مصر والدولة العثمانية معروفة تماما وخصوصا نظمها التي لم تكن نقرق سكان البلدين بل تعتبر كلاهما مجموعة واحدة تخضع للسلطان العثماني بأما ادراجهم في عداد الأجانب في السودان التي كانت تابعة للادارة المصرية في ذلك الوقت حكما يذهب أحد الدارسين لهي في ون من الخطأ في ذلك الوقت حكما يذهب أحد الدارسين مرا) فهو لون من الخطأ التاريخي بحقيقة أن السودانيين كانوا يعدونهم « مجازا » من الغرباء رغم أنهم مسلمون مثله م وربما يرجع ذلك الي أن أغلب الحكام في الوظائف العليا كانوا يتحدثون اللغة التركية ومن ذوى اصول تركية ، الوظائف العليا كانوا يتحدثون اللغة التركية ومن ذوى اصول تركية ،

ويبدو أن كلمة « تركى » فى السودان قد تتاولتها الألسنة والأقلام وخاصة فى السودان – بشكل غير دقيق • فعند الأهالى كل من كان يتولى وظيفة عليا وله بشرة بيضاء ويرتدى الطربوش الأحمر ويتحدث التركية ويراعى الآداب العثمانية فهو تركى ، بل اتسع مدلول هذا اللفظ عند السودانيين ليشمل الموظفين المصريين والسوريين وغيرهم من رعايا الدولة العثمانية وبدأ تعميمها على كل مسلم أبيض تركيا كان أم مصريا أو من أية جنسية أخرى ، حتى وصل الأمر مداه بوصف فترة الادارة المصرية فى السودان « بالتركية » •

أما الفئة الثانية التى لا نعتبرها من الأجانب هى فئة « القبط » المصريين أو ما أسماهم السودانيون بالنصارى فقد كانوا يطلقون كلمة ( النصارى ) على كل من يدين بالمسيحية ، ولما كان الأوربيون الأجانب مسيحيين فقد جمعوا الطرفين معا تحت كلمة النصارى ، ولهذا كله بدأت بهذا التحفظ وأنا أتصدث عن الأجانب ،

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ١٨٦٠

أما الأجانب بالمعنى الدقيق للذلك العصر فقد كانوا يتمثّون في التجار الأوربيين والرحالة والمكتشفين ورجال البعثات السياسية والدينية ، وأخيرا في بعض الحكام في عهد الخديوي اسماعيل ، وهولاء الأوربيون من جنسيات متعددة ، أكثرهم من اليونانيين ثم الايطاليين فالفرنسيين فالنمساويين فالألمان وأخيرا الانجليز (١) ،

وقد ازداد عدد الأوربيين بعد سنة ١٨٥٢ حين تم فتح النيال الأبيض للتجارة الحرة حيث صدرت لائحة يناير في هذا العام والتي تقضى بما يلى:

١ \_ معاملة التجار الأوربيين في السودان بمقتضى الامتيازات الأجنبية والمعاهدة التجارية التي عقدت مع الدولة العثمانية عام ١٨٣٨ ٠

٢ بناء على التصريح الممنوح للتجار الأوربيين باحضار وبيـع بضائعهم للدولة العثمانية وشراء محصـولات الدولة العثمانية ومنتجاتها الصناعية وبيعها في داخل البلاد واخراجها ، فيجب ألا يمنعوا من التجارة بتلك الكيفية ، وألا تؤخذ منهم فوائد أكثر من الذي تقرر في المعاهدة ٠

٣ ــ منع أى ظلم أو تعد على التجار الأجانب وعدم تعطيل الحكام الأسنال هؤلاء التجار •

٤ عدم إرغام الحكام التجار الأجانب على أخذ رخصة بنقل أمو الهم وبضائعهم ، الأن معاهدة ١٨٣٨ ألغت ذلك .

ه ـ عدم إحتكار النقل وإرغام الحكام للتجار الأوربيين على دفع أجرة تزيد عما اتفقوا عليه مع أصحاب المراكب والجمال وغيرها • وعدم تعرض الحكام لوسائل النقل التي استأجرها هؤلاء التجار •

Jomard; Etudie Geographipue et Hist. pp. 486 - 502. (۱) - ۱۸۸ - ۱۸۷ ، ص ۱۸۷ ، انظر أيضًا : أحمد أحمد سيد : المرجع السابق ، ص ۱۸۷

٢ - تؤخذ الفوائد الجمركية على بضائع التجار الأوربيين في جمرك أسروان فقط ٠

٧ - عدم تكليف التجار الأجانب الذين يتوجه ون للنيل الأبيض بالمراكب على أخذ حراس لهم من الحكومة • واذا طلب أحدهم حرسا يعطى له شريطة دفع مصاريف الجنود والمهمات • واذا توجه بدون حرس وحدث له ضرر فليست الحكومة مسئولة عنه •

٨ - منع حكمدار السودان من احتكار المحصولات وإباحة الاحتكار وتحديد الأسعار وعدم وضع قوانين تخل بأعمال التجار وتلزمهم البيع جـبرا ٠

٩ ـ يجب على حكمدار السودان حين الفصل في المنازعات بين الأجانب والأهالي أو بين الأجانب والحكام مراعاة المعقودة والمعامدة التجارية المعقودة عام ١٨٣٨ م ٠

۱۰ \_ حكمدار السودان وحكامه ممنوعون من جلب سن الفيل ومن التجارة فيه وفى الأصناف الأخرى (١) ٠

من ذلك يتبين لنا مدى الامتيازات التى اعطيت لهم من قبل المسئولين ، فراحوا \_ كتجار \_ يشكلون قوة ضغط رهيبة على السودان يستغلون ثراوتها \_ كما سبق أن بينا فى فصل التجارة \_ الأمر الذى أضفى عليهم مكانة اجتماعية رهيعة بين أفراد المجتمع السودانى ٠

والى جانب عملهم بالتجارة اشتهر الأوربيون عامة بالعمل كأطباء حكوميين وفى مقدمتهم الايطاليون • فقد كان على عهد خورشيد باشاطبيب وصيدلى منهم ، كما أننا نلاحظ الدكتور فرن ( werne, J )

<sup>(</sup>۱) أحمد أحمد الحتة : الأجانب في مصر والسودان ١٨٤٩ - ١٨٦٢ - ١٨٦٦ - دس ١٨٦١ ٠

مديرا للقسم الطبى بالسودان وجراح المستشفى العسكرى بالفرطوم • ومن الأطباء الفرنسيين دكتور برون ( Perron ) العالم والباحث الذى ترجم رحلة التونسى فى دارفور الى الفرنسية • وفى عام ١٨٧٩ نشه طبيبا سويسريا كمدير للقسم الطبى فى السودان •

وقد عمل الأوربيون فى مجالات أخرى ، فمنهم المهندس دارنو Chelu Bey وشيلوبك D'arnaud الفرنسيين وسبادا الايطالى الذى عمل مديرا للترسانة ، ولمبروزو Lamproso الذى كان مديرا للبريد (۱) +

ومن الأمرور الجلية في عهد الخديوى اسماعيل مسالة توظيف الأجانب في السودان وعلى وجه الخصوص في جنوبه أمثال صمويل بيكر وغوردون الانجليزيين والدكتور «شنيتزر» (أمرين باشا) ، وجسى Gessi وغرهم •

ويعزو البعض ظاهرة توظيف الأوربيين في السودان بوجه خاص ومصر عامة الى أكثر من سبب ، منها أولا : ايمان اسماعيل الشديد بالمخارة الأوربية ورغبته في جعل بلاده قطعة من أوربا ، وفي هذا لم يأت اسماعيل بجديد فقد سبقه في ذلك جده محمد على ، إلا أن النتيجة اختلفت بالنسبة للرجلين ، فمحمد على استطاع أن يتحكم دائما في هؤلاء ويجعلهم أدوات لتنفيذ سياسته في بناء مصر الحديثة ، بينما حدث العكس بالنسبة لاسماعيل فتحكموا هم فيه وتحولوا الى أدوات لتنفيذ سياسة بلادهم ، والسبب الثاني يعود الى أن اسماعيل أراد أن يكسب الثقة الأوربية لحاجته للقروض ولدفع التهمة التي ألصقها به الغرب من أنه وراء انتشار تجارة الرقيق ، وقد أفرز هذا التوظيف نتائج عكسية فبدلا من قيام هؤلاء الموظفين بالدور الذي كلفوا به راحوا يشنون حملة تشهير عنيفة ضد تجارة الرقيق في المناطق التي حكموها ، شم بدأوا يدخلون في نزاعات عقيمة مع حكام السودان ، وأخريرا غان

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سبد: المرجع السابق ص ١٩١٠

هؤلاء الموظفين غلتبوا المصالح الأوربية على مصالح الحكومة وكانوا مخلب قط لنهش الوجود المصرى فى تلك الأصقاع لصالح دولهم ولصالح بعض الشركات الاستعمارية (١) •

ومن العناصر الأجنبية التي أقامت في السودان ، رجال البعثة الكاثوليكية ففي عام ١٨٤٨ وصلت الى الخرطوم البعثة الكاثوليكية الأولى ، وكانت الخرطوم القاعدة التي يخرج منها رجال هذه البعثة لتمقيق أهدافهم ، وفي عام ١٨٥٥ استطاعت هذه البعثة أن تبنى لها لتمقيق أهدافهم ، وفي عام ١٨٥٥ استطاعت هذه البعثة أن تبنى لها محطة في جنوب السودان بين شامبي وبور ، وقد بلغ أفراد هذه البعثة ثلاثين فردا منذ مجيئها ، ويبدو ان هذا العدد ظل على هذا النحو نتيجة للخسائر التي منوا بها في الأرواح ، فلم تأت منهم أعداد كثيرة إلا لتعويض النقص فقط ، وقد عادت البعثة الي بلادها عام ١٨٦١ بسبب تلك الخسائر أو عدم الوصول الى تحقيق أهداف تتناسب والجهود المذولة ، وفي عام ١٨٧٧ عادت الى الخرطوم برئاسة الأب ( كومبوني ) للبذولة ، وفي عام ١٨٧٧ عادت الى الخرطوم برئاسة الأب ( كومبوني ) بجبال النوبا ، واستمرت مزدهرة حتى عام ١٨٧٨ حين خسرت حوالي سبعة عشر فردا من جراء الملاريا فأقفلت محطتها في بربر ، ولما وصل خبر هزيمة هكس في ديسمبر عام ١٨٨٧ — انسحبت البعثة الى القاهرة ،

ومن العناصر الأجنبية التى نشير اليها فى السودان الرحالة والمكتشفون ، فقد كانت رحالتهم فى الغالب تبدأ وتنتهى بالخرطوم ومكث أكثرهم سنوات طويلة بالسودان وانغمسوا فى مجتمعها ، ومن أشهرهم برون روليت وهجلين وبترك ، وشوينفرت ويونكر وكازاتى ، وسبيك وجرانت وصمويل بيكر وغردون وغيرهم ، وقد لعبت الادارة المصرية فى السودان دورا كبيرا فى تسهيل رحلاتهم من حيث منحهم المصرية فى السودان دورا كبيرا

<sup>(</sup>۱) يونان لبيب رزق: تفكك الامبراطورية المصرية في اغريقيا . دراسة بكتاب: العسلقات العربيسة الاغريقية . دراسة تاربخية للاثار السلبية للاستعمار . ص ٢٥٣ ، ٢٥٣ .

تذاكر المرور التى تطلب من رجال الادارة لمساعدتهم طوال الرحلة وقد شاركت هيئة أركان حرب الجيش المصرى فى عهد الخديوى اسماعيل بالانستراك مع هؤلاء الأجانب بدور كبير فى اكتشاف الطرق والأماكن المجهولة من السودان وافريقيا (١) و

ومع تعاظم أعداد الأوربيين في السودان ، كان لابد من رعاية مصالحهم ولذلك بدأت دولهم تبعث بممثلين سياسيين لها حماية لهولا، الرعايا ، وبخاصة التجار منهم ، ولذلك لا نعجب أن أصبح بتريك التاجر الانجليزى المشهور ممثلا سياسيا لبلاده في السودان ، وكان المشال السياسي في الخرطوم بدرجة نائب قنصل ، إذ كان القنصل يقيم بمصر ، ونلاحظ أن بعض نواب القناصل لم تكن لهم صلة قربي بالدولة التي يمثلونها إذ لم يكونوا أصلا منها ولا يتحدثون حتى لغتها ، ولذلك لا نعجب أيضا اذا وجدنا بعض نواب القناصل كانوا ممثلين لأكثر من دولة في السودان ،

وكانت القنصلية الفرنسية هي أول قنصلية أجنبية المتتحت في الخرطوم عام ١٨٣٠ وكان التاجر الفرنسي (ثيبو) هو أول ممثل لها حتى عام ١٨٦٩ وأما القنصلية البريطانية فقد تأخر المتتاحها حتى عام ١٨٤٩ وربما يعسود هذا التأخير الى العقلية الانجليزية العملية ، فلم يكن آنذاك إلا انجليزيا واحدا هو بتريك الذي كان يعمل تاجرا ، بالاضافة الى أن مصالح بريطانيا التجارية لم تكن تستدعى قيام تمثيل سياسي لها إذ كانت هذه المصالح تسير في سهولة ويسر ومعروف أيضا أن محمد على كان يحتكر بعض المنتجات السودانية ومنها العاج ، ولما تحررت هذه التجارة رأت بريطانيا أن تستفيد منها ، فكان لابد بالتالى من ممثل يرعى هذه المصالح المتزايدة والتي امتدت الى الاهتمام بمعرفة أحدوال السكان من جميع النواحي من حيث عددهم وأماكن

<sup>(</sup>۱) أنظر حول ذلك : عبد العليم خلاف : جهود مصر الكشمفية في عهد الخديوى اسماعيل . ص ١٦٨ وما بعدها .

اقامتهم وخصوصا التجمعات القبلية (۱) • وأول نائب قنصل لبريطانيا هوبلودن ( Plowden, W ) وخلفه جون بتريك عام ۱۸۹۹ الذى استمر حتى عام ۱۸۹۶ حين أغلقت القنصلية بسبب الشبهات التى حامت حول نائب القنصل ومدى مشاركته فى تجارة الرقيق ولم تفتح مرة أخرى إلا فى سنة ۱۸۸۲ حين احتلت مصر (۲) •

أما القنصلية النمساوية فقد افتتحت عام ١٨٥١ حيث عين دكتور «رترز » Reitz ممثلا لها وافتتحت القنصلية الألمانية عام ١٨٦٥ ممثلا لها وافتتحت القنصلية الألمانية عام ١٨٦٥ ممثلا لها فنصل يسمى فودى Voudy اشتهر بتجارة الرقيق ولقى حتفه على يد جماعة البارى عام ١٨٥٤ و وخلفه التاجر المشهور (برون روليت) عام ١٨٥٥ وأما الولايات المتحدة الأمريكية فكان لها ممثل سياسى منذ حوالى عام ١٨٦٠ وهو تاجر قبطى ٠ كما كان لايران ممثل منذ أواخر سنة ١٨٦٢ (٢) ٠

وبعد استعراضنا للفئات والعناصر الأجنبية في السودان قد يكون من اللازم أن نعرض لأحوالهم الاجتماعية و وبداية نلفت النظر الى أن معظمهم كان من المغامرين والمفلسين والمجرمين الذين جاءوا ليجربوا حظهم في جمع الثروة و ولم يكونوا يملكون شيئا الأمر الذي أدى الى انغماسهم في الرزائل كتجارة الرقيق مثلا وغيرها وبالرغم من أن معظم هذه النوعية من المهاجرين قد باعت زرائبها واختفت من مجتمع المخرطوم حوالي عام ١٨٦٠ فان الأوربيين في السودان وبخاصة المخرطوم كانوا لا يزالون يضمون بينهم جماعات سيئة السمعة تكثر من تسرى الجواري ويفسر البعض ذلك بقلة النساء الأوربيات بينهم ، وحتى أولئك الذين تزوجوا زواجا شرعيا من الجواري لم يستطيعوا إذابة

F. O. 78 - 841, No. 20 6, 1850.

<sup>(</sup>٢) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق . ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ص ٢٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>م ۲۲ \_ آلتطور الاقتصادى الاجتماعى)

التفاوت الاجتماعى الكبير بينهم وبين نسائهم الأمر الذى نتج عنه مفارقات صارخة (١) •

وقد استغل هؤلاء الأوربيون ما كان يسود المجتمع السودانى فى حق المالك غيما يملك من رقيق فأفرطوا فى التسرى لدرجة ان الواحد منهم كان يتقلب بين أربعين جارية وله من بعضهن أطفال يعجز عن اعالتهم والطامة الكبرى كانت تحدث حين يعادر هذا الرجل الأوربى السودان الى بلاده تاركا الأم مع أطفالها فتضطر الى بيع جسدها مشيعة الفاحشة فى المجتمع (٢) ٠

وكان الأوربيون يجمعون المال بشتى الطرق مستغلين وظائفهم فى ذلك ، فقد ثبت أن الطبيب الايطالى مدير الخدمة الطبية فى السودان كان وراء تدبير كثير من حالات التسمم الأمر الذى أدى الى أن يقوم الحكمدار أحمد باشا أبو ودان الى فصله من وظيفته (٣) وكان كثيرهم يثير الشبهات فى الغرض الذى أتى من أجله الى السودان ، فالتجارة كانت الواجهة التى تواروا من خلفها ، أما الذى مارسوه فكان « كل شيء » كما ذهبت احدى الوثائق المعاصرة (٤) ، فكان أكثرهم لا يعمل فيما تخصص فيه ففرد ربك فرن الذى عمل مهندسا على عهد أحمد باشا

Legan, G; Voyaeg aux Deux Niles ( Nubia-Kordofan Soudan (1) Oriental execute de 1860 - 1864,pp. 28-29

وانظر أيضا: أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ٢٠٥ - ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٠٦٠

Werne, F.; African W<sub>r</sub>nderings or an exedition from (7) Sennar to Taka, Basa, Beni Amer, with particular glauce at races of Bellad Sudan. tr. by J.R. Johnston. p. 113.

أنظر أيضا: أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٤) محفظة ١٩ بحر برا . ملف رقم ١٢ - دار الوثائق بالقلعة .

أبو ودان لم يكن إلا محاميا ، وكان يردد أن على الأوربى فىالخرطوم أن يعرف كل شيء ليعمل أى شيء ، ومنهم من كان واسع الحيلة ، فأمين باشا الألماني ومدير خط الاستواء اخبر « جيجلر » وكيل الحكمدار في عام ١٨٧٩ عند قدومه الى الخرطوم انه تركى وكان يداوم على حضور حسلاة الجمعة ، بل بلغت الحيلة بالأوربيين انهم كانوا يغشون التجار ببيع جواريهم من النساء على اعتبار انهن عذارى – بعد تحويلهن صناعيا الى هذا الوضع – الأخذ الفرق بين سعر العذراء والمرأة (١) ٠

كذلك غقد كانوا لا يتورعون عن اثارة الفتن بين السكان • غقد حدث في عام ١٨٦٨ ان وردت رسالة عن وجود تاجر بمصوع مرسل من قبل الانجليز لحث السكان على الانضواء تحت تبعية انجلترا المجاورة لهم في عدن ورفع العلم الانجليزي بدلا من علم السلطان (٢) •

وعلى الرغم من تلك الأعمال المشينة التي كان يقترغها الأوربيون في السودان كانت الادارة المصرية هناك تعمل جاهدة على أن يسود العدل بين جميع طوائف السكان – ومن بينهم الأجانب – فقد حدث أن رفح أحد رعايا فرنسا قضية ضد الحكومة وصدر حكم المحكمة لصالح هذا الرجل فوافقت المالية بمصر على أن تدفع الحكمدارية استحقاقاته فوراحتى قبل إتاحة الفرصة للاستئناف (") •

وقد بلغ الأجانب شائنا عظيما في عهد الخديوي اسماعيل حيث

<sup>(</sup>۱) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>۲) محافظ أبحاث السودان ، وثيقة عن بيان الحسوادث التي وقعت في شهر محرم سنة ١٢٨٥ ه وتوجد بالمحفظة رقم ١٧ ص ٧٩٢ ٠ دار الوثائق بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) دفنر رقـم ٥٢ عابدين ـ وارد تليغرافات ـ تليغراف رقـم ٧٨ بتاريخ ١٨، جماد أول سنة ١٢٩٦ هـ ( ١٩ مايو ١٨٧٩ ) من حكمدار السودان والسواحل بداره الى المعية السنية بمصر ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

تسلطوا على أعنى الوظائف الادارية بالسودان المتمثلة فى وظائف مديرى المديريات والمحكمدارية ولعل غردون وغيره ، ليقيم الدليل على حسدق هذا القول . فقد أدى هذا التسلط الى اثارة المشاكل الاجتماعية بين السكان السودانيين حيث عم السخط بينهم تجاه هؤلاء الأجانب ، وقد لا نبالغ ان قلنا أن هذا التغلغل الأجنبي كان من بين العوامل التي حركت الثوره المهدية ،

# الفصل السيادس

#### العادات والتقاليد

- \_ المسكن
- . عادات متعلقة بحياة الأسرة:
  - (١) عادات الميادد ٠
  - (ب) عدادات المقتان •
- (ج) عادات الصبا والمراهقة والشباب
  - (د) عادات الزواج ٠
  - ( ه) عادات الطلاق
    - (و) مركز المرأة •
  - (ز) عادات وتقاليد أثناء الوفاة .
- \_ عادات وتقاليد خاصة بالمعتقدات الدينية
  - \_ عادات متصلة بالخرافات والسحر ٠
    - \_ الأزياء السودانية .
    - \_ عادتا الدلكة والشلوخ ·

كان من الطبيعى بعد أن عرضنا للجماعات السكانية والقبلية التى التى شكلت المجتمع السودانى ، أن نعرض لعاداتهم وتقاليدهم حتى نستطيع أن نرسم صورة حقيقية أو قريبة منها ، للأوضاع الاجتماعية التى كان يحياها أبناء المجتمع السودانى فى القرن التاسع عشر ، فالحديث عن هذه العادات والتقاليد هو اقتراب من قلب هذا المجتمع فى محاولة لسماع نبضاته وتطوراتها عبر سنى هذا القرن وحتى عام ١٨٨١ ٠

وقبيل الخوض في هذا الموضوع نود أن نشير التي أننا بصدد عدادات وتقاليد متباينة من منطقة التي أخرى ومن جماعة التي جماعة وبمعنى آخر فعادات الزواج في شمالي السودان على سبيل المثال جد متباينة عن مثيلتها في الجنوب ، وكذلك الحال في شرقه وغربه و ذلك لأن السودان كما سبق أن أشرنا يعد أنموذجا مصغرا لقارة أفريقيا من حيث التنوع الشديد للمجموعات السكانية التي تعيش في جنباته ، الأمر الذي كان طبيعيا أن تتنوع معه عادات أهل البلد وتقاليدهم اللهم إلا ما كان يستمد خيوطه الرئيسية من الدين الاسلامي ، والعوامل الطبيعية التي تشترك فيها قطاعات كبيرة من سكان البلاد و

ولسوف تكون مسيرتنا داخل المجتمع من خلل عاداته وتقاليده بدء "بالمكان الذى يقطنه الفرد ومرورا بمولده ثم نشأته وزواجه وألوان التسلية التى يمارسها ومعتقداته وانتهاء بوفاته .

#### 1 \_ المسكن:

هناك سمة عامة مشتركة لمنزل الفرد السودانى سواء كان فى البادية أم فى الريف أو الحضر وهى البساطة الشديدة والاتساق مع البيئة والذا ما تناولنا نمط البيت البجاوى فيمكن أن نقول بأن حياة البداوة التى عاشمها الرجل البجاوى اقتضت أن يكون هذا البيت أو المسكن خفيفا بحيث يسهل نقله وبناؤه فى زمن قصير ويعتبر البيت « البديجاوى » الهال أو البرش المصنوع من الحصير هو السائد بين هذه

الجماعات (۱) • وانشاء أو اقامة هذا المسكن وتقويضه يقع على كاهل المرأة فقط إذ يعد من غير اللائق أن يقوم الرجل به إلا اذا كان المسكن لرجل مريض أو ضيف حيث تقتفى العادة أن تحتجب المرأة عن الظهور • ويتألف هذا المسكن في مجمله من الحصير أما السقف المصنوع من هذه المادة آيضا فيتألف من طبقة واحدة أو طبقتين : طبقة داخلية من الحصير الغليظ والسميك • ويحمل هذا المسكن أعواد منحنية في الطرفين ، ولهذا المسكن فتحة أو باب يقع غالبا في الجانب الشرقى • وقد تغطى جوانب المنزل بأكسية من الصوف الذي يؤخذ من الغنم أو من الشعر الذي توفره قطعان الماعز • ويتميز الأثات الداخلي لمسكن الرجل البجاوي بالبساطة الشديدة ، فالفراش قوامه الحصير الدقيق ومن تحته الحصير الغليظ • ويحدى هذا المنزل أدوات القهوة ، وبعض القدور والأوعية الموعة من الجاد أو الخوص أو القرع حفظ الماء واللبن (۲) •

واذا ما تركنا مواطن البجة الى منطقة التقاء النيلين الأبيض والأزرق فسموف نشهد نشاطا فى بناء المساكن ، فقد كانت هذه المبانى وخاصة التى كان يقطنها سكان الموضع الذى انشئت به الخرطوم عبارة عن « بيوت الشكاب والقطاطى والزرائب » (٢) ، فأمر خورشيد بازالتها وامداد الأهالى بالألواح والأخشاب ،

وقد وصلت اعداد المنازل فى المضطوم عام ١٨٥٠ الى خوالى شرثة آلاف بيت ، وكان يمكن الحصول من أسواق هذه المدينة على كثير من الكماليات الأوربية (٤) •

ويبدو أن بنا ءالمساكن في سائر أنداء السودان لم يدكن يخضع

Clark, W.T.; Manners, Customs and beliefs of the Northern (1) Bega. Vol. XXI, part I, 1938, p. 6.

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : السودان الشمالي سكانه وقبائله . ص ١١ .

۳) مخطسوطه کاتب الشسونة - تحقیق د ، مکی شسبیکة ، ص ۲۸ - ۲۸ ،

<sup>(</sup>٤) الان مورهيد: النيل الأزرق . ص ٢٥٦ .

لشروط معينه حتى عام ١٨٦٧ ، حيث نقرأ في احدى الوثائق أن أى موقع يختار لبناء المساكن بعد هذا التاريخ ينبغى أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

- ١ \_ أن يكون معتدل المناخ ٠
- ٢ \_ أن تتوفر فيه المياه ٠
- ٣ \_ أن يكون موافقا للاستحكامات والقواعد الحربية (١) ٠

كذلك صدرت الأوامر فى نفس العام فيما يتعلق بمبانى مدينة الفرطوم حيث جرى تجديد مبانيها ، والحكومية منها على وجه المضوص • وأما فيما يتعلق بمساكن الأهالى فقد طلب أن « تنشأ بطريقة نتفق وقواعد الصحة وفن الهندسة » (٢) •

وفي جهات ساحل البحر الأحمر السوداني بسواكن ومصوع جرت محاولة لانشاء مساكن على طراز حديث حين صدرت الأوامر في عام ١٨٦٧ صريحة ومحذرة للمسئولين هناك بألا يأخذوا « ١٠٠ أي ربح على ثمن الطوب والحجارة والجير والبلاط والخشب ١٠٠٠ » بل يعطوه « ١٠٠٠ للأهالي بثمنه الأساسي ترغيبا للناس في البناء وتسهيلا لهم » (آ) وربما ندرك قيمة مثل هذه التسهيلات اذا علمنا أن المواد اللازمة للبناء كالحجارة والجير لم تكن متوفرة بمصوع ، بل كانت الحكومة تقوم بجلبها للأهالي (٤) ، ويتبين من ذلك تماما أن المساكن التي كانت مقامة سواء في الضرطوم أو في سواكن ومصوع قبل عام ١٨٦٧ كانت متواضعة وغير

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ٥٥٨ قسم ناني ، ص ٢٩ نمرة ١٠ مرجمة الارادة الصادرة الى حكمدار السودان بناريخ ٢٣ شوال سنة ١٢٨٣ ه . دار الوثائق القومية بالقلعبة .

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ٥٥٨ - ص ١٩ ترجمة الارادة رقم ٩ بتاريخ ٢٣ شوال سنة ١٢٨٣ ه. دار الوثائق القومية بالقلعة :

<sup>(</sup>٣) دفنر رقم ٥٥٨ ، نفس الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) محفظة رقم ٣٨ معبة تركى - ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢٢ بتاريخ ٢ محرم سنة ١٢٨٣ ه. دار الوثائق القومية بالقلعة .

صحية . كما يبدو أيضا أن الاهتمام لم يكن قاصرا على المبانى المكومية بل إمتد ليشمل مساكن الأهالى فى نفس الوقت ، حيث بدأ ممتاز باشا منذ عام ١٨٦٩ بتسبيد مساكن للأهالى فى سواكن ، بالاضافة الى اصلاح البعض الآخر (١) •

وفى مدينة هرر كانت البيوت تبنى من الحجارة الصخرية المستخرجة من الجبال المجاورة لهذه المدينة ، وكانت تسقف بالخشب والبوص على نسق البيوت المصرية آنذاك ، إلا أنها كانت خلوا من النوافذ وكان بعض المسئولين المصريين يلومونوهم على ذلك ، إلا أنهم اكتشفوا أن الأهالى مصيبون فى هذه الناحية نظرا لانخفاض درجة الحرارة عندهم الأمر الذى لا تصبح فيه ضرورة قصوى لعمل مثل تلك النوافذ ، وقد وردت احصائية فى عام ١٨٧٧ لعدد المنازل المقامة بهرر فبلغت تسعة آلاف وخمسمائة وستين منزلا ، وكانت المدينة مقسمة الى شوارع وحارات ، إلا أن هذه الحارات كانت غير مستوية (٢) ،

واذا اتجهنا نحو غربى السودان وخاصة فى حبال النوبا حيث نطالع تقرير أحمد أفندى حمدى الذى جاء فيه وصف لمساكن الأهالى هناك والتى كانت عبارة عن « ٠٠ تكولات مصنوعة بشكل الخيام من القش ٠٠٠ مستديرة الشكل ٠٠ » (٣) ويبدو من هذا الوصف انها كانت بسيطة جدا فى شكلها ألعام تتناسب وظروف سكانها الذين يعتمدون بشكل رئيسى على الزراعة ، لذا فاننا نلاحظ أن كثيرا من تلك المساكن بجوار المسزارع ٠٠

Bloss, J.F.; The History of Suakin. S.N.R. vol. XX, 1937, Part (1) II, P. 246.

<sup>(</sup>٢) جريدة أركان حرب - السنة الثالثة ، العدد رقم o بتاريخ غـرة رجب سنة ١٢٩٤ هـ م ص ٣٩٤، ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) جريدة أركان حرب – العدد رقم ٨ بتاريخ غرة جمادى أول سنة ١٢٩٥ ه . ص ١٨٩٥ .

وفى جنوب السودان وخاصة عند الدينكا تطالعنا « الوقائع المصرية » عام ١٨٧٦ م بوصف مسهب لمساكنهم التي كانت عبارة عن حجرات متفرقة بين المزارع ، عير مجتمعة في مكان واحد ، ومن الغريب أن أوسع الحجرات عندهم وأغضلها كانت للحيوانات حيث كانوا يؤثرون دوابهم على أنفسهم ، وكانت هذه الحجرات التي يقطنونها تفرش بالطين المزوج بالتبن حتى يتحجر ، وأما الأسقف فمن الأخشاب الصلبة التي يعالجونها بالطين حتى تتماسك وتمنع تسرب المياه منها ، ولا تبقى هذه المساكن بالطين من ثماني سنوات أو عشر حيث تبلى ولا تصلح للسكني (١) ،

وعند الشلك يسمى المنزل بلغتهم جلول ( Gol ) وهو أصغر الوحدات السكنية والملائمة للحياة الريفية ، ويتكون من كوخين أو ثلاثة يحيط بها سياج وبجواره قطعة أرض • ومن جملة هذه المنازل تتألف القرية أو الحلة • وتوزع المنازل حول فضاء أو ساحة تتوسطها « زريبة » أشبه بكوخ كبير تأوى اليه مواتى القرية أثناء الأمطار (٢) • وهنا أيضا نلاحظ مرة ثانية مدى كلف الرجل الشلكاوى ، كما هو الحال عند الدنكاوى ، والماتية •

ويبدو بصورة عامة مدى حرص الادارة المصرية فى السودان على توغير مياء الشرب للسكان فى بعض أنحاء البلد ، فكما حرصت من قبل على توغير بعض مواد البناء لاقامة مساكنهم للضافة الى ادراكها أن البيت الصحى مع المياه النقية مؤشر طيب نحو تقدم البلاد اجتماعيا والانتقال من مرحلة متخلفة الى مرحلة أرقى نسبيا للجائت تعمل على ادخال المياء النقية الى تلك المساكن الحديثة التى نشأت فى كنفها ، فقد لاحظ المسئولون بسواكن فى أوائل عام ١٨٦٦ امكانية توصيل المياه الى هذه البلدة بواسطة « البرابخ » من نبع ماء عذب على بعد أربع أو خمس

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية : العدد رقم ٦٦٢ بناريخ ٢٦ جادى الأولى سسنة ١٢٩٣ هـ (١٨ يونية ١٨٧٦م) .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : الشمعوب والسلالات الافريقية . ص ١٨٠ .

ساعات منها ، وطلبوا من المهندس الموجود أن يقوم مع زميل له بهذه المهمة (١) • وقد كان مشروع مياه الشرب هذا يخدم ثلاثين ألف نفس بسواكن (٢) •

وفى شمالى السودان فى المناطق الكائنة بين كروسكو وأبو حمد تم توفير هذه المياه عن طريق حفر آبار تركب عليها طلمبات يدوية ألأن فى ذلك على حد قول أحد المسئولين - « ٠٠ رحمة كبيرة للناس ٠٠ » (٢) ٠ هذا هو شكل وحالة المسكن الذي كان يعيش بداخله المواطن السوداني فى القرن التاسع عشر ويبدو فيه التنوع الشديد والاتساق الشديد أيضا مع البيئة المحيطة به ، بالاضافة الى أن بعضها كان انعكاسا لمعتقداتهم السائدة بينهم ٠ ، وأخيرا نلمح آثار - ولا نقول بصمات الادارة المحربة واضحة تماما عليها ٠

#### ٣ \_ العادات المتعلقة بحياة الأسرة:

## (أ) الميسلاد:

من المعروف أن كثرة الأطفال وخاصة الذكور منهم فى المجتمعات البدائية تلعب دورا هاما فى حياة الأسرة ، ولذلك غاننا نجد حرصا شديدا على الاكثار منهم ، فعند قبائل البجة توقد النار أربعين يوما أمام المنزل حين يولد طفل ، وقد تكون المدة أقل من ذلك أو ربما يكتفى أحيانا بايقاد مصباح أمام الدار ، ولعمل هذا الايقاد مصاح أمام الدار ، ولعمل هذا الايقاد مصاح أمام الدار ، ولعمل هذا الايقاد من يقول البعض ملكئتناس

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ٥٦٠ معية تركى - ترجمة الوثيقة التركية رقم } ص ١٨ بتاريخ ١٥ شعبان سانة ١٢٨٢ ه ، من المعية الى محافظ سواكن ، دار الوئائق التومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۹۱۱ — اوامر كربهة ... صورة الأمر الكريم رقدم ٣٨ ص ٥٦ ، بتاريخ ٥ ربيع أول سنة ١١٨٣ ه ، أمر كريم الى أغلاطون بك . دار الوثائق القومية بالقلِعة .

<sup>(</sup>٣) محافظ الأبحاث ، محفظة رقم ١٨ ، دفتر رقم ٣ ، وثيقة بتاريخ ١٠، رمضان سلفة ١٢٨١ ه . من شلهمين باشلا كنج محافظ القلاع وغريق المسكرية ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

أو كما يزعمون لطرد الجن عن الأم النفساء التي تكون عرضة للأذي من هذه الكائنات طوال مدة النفاس (١) ٠

وعقب ولادة الطفل تخرج بعض النسوة ومعها المشيمة (الخلاص) والخرق الماوثة حتى تصل الى نسجرة فتلقى فى وسط فروعها هذه الأشياء وفى خلال ذلك يقمن بترديد أغنية خاصة بهذه المناسبة ان كان المولود ذكرة، أما إن كان المولود انثى فيذهبن ويعدن صامتات، وبهذا الأسلوب يصبح من السهل الإعلان عن نوع المولود دونما أى إعلان آخر، وبعد ذلك يقوم الوالد بعمل وليمة للجميع، وعقب الولادة بأسسبوع يحتفل بتسمية الطفل حيث يؤتى بشاة وتذبح وفى خلال عملية الذبح ينطق باسم الطفل، وقد جرت العادة عندهم آلا يرى الأب طفله إلا بعد مرور ثلاثين يوما من مولده (٢)،

وامتلاك الأطفال لدى الدنكاوى مقدس ويبدو هذا الاهتمام عندهم اثناء ولادة توأمين ، فعندها يجمع الوالد جميع أقاربه من الذكور بحضور أحد الكهنة ويمكن أن يشهد هذا الاحتفال أقارب الأم من الذكور وتقام الصلوات لالهم الأكبر (نهيالك) فيذبح عجل ويمسح ببوله الأبوان والرضيعان ، وبعدها نتم تلاوة دعاء معين للاله حيث يشكرونه على ما وهبهما ويطلبون منه أن يقبل الذبيح وأن يمنح الطفلين الحياة وهذه الطقوس تبين لنا حرص الدنكاويين على الأطفال وتدينهم الشديد ، كما انها تبين أيضا الفرق بينهم وبين بعض النيليين الحاميين الذين يتخلصون من أحد التوأمين وذلك بقتل أحدهما ظنا منهم أن ذلك يمنح الحياة للطفل الآخر (۱) ب

والطفل الدنكاوي عادة لا يحمل اسما واحدا طوال حياته ، بـل

Clark; Op. Cit. p.7.

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : السردان الشمالي .

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية ، ص ١٦٤ -- ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥

تتعدد هذه الأسماء طبقا لمراحل عمره ، فمنها ما يحمله أثناء ولادته ، ومنها ما يختاره لنفسه حين يكبر وينتقل الى طبقة السن التي يتبعها ٠ ومن الأمور العجيبة أنه قد يحمل في احدى المراحل السنية « اسم ماشيية » ، فكل طفل يبلغ سن الفتوة يكون له عجل خاص به ويطابق اسمه الجديد لاسم العجل ، وهذه العجول ليست كغيرها بل لها ميزة سكلية خاصة من حيت قرونها ، ومكانتها المتازة بين أقرانها التي تجعلها تسير في مقدمة القطيع (١) •

وأما عادة الولادة عند عرب السودان فتبدأ قبل مجيء الطفل حيث يولم الأب وليمة للأهل والخلان لنجاة العروس والجنين من الخطر بعد مضى سبعة أشهر ، ويسمون الولد في الأسبوع الأول من ولادته ، وغالبا ما يختارون الأسماء الاسلامية مثل محمد وأحمد وعلى وبكر وعثمان وعمر ومصطفى وعبد الله • وللجعليين أسماء خاصة بهـم مثل: الريح والزبير والعاقب ومدثر ومزمل ومساعد ، وكذلك فللشايقية أسماء خاصة مثل : طنبل وخشم الموس وعقود • وعند البقارة : حلة وبايلة وكنتوش وشطة وجماع • ولعبيدهم أسماء خاصة نحو: عبد الأسدد وعجب سيده ومفتاح الخير وعبد الرجال وبخيت وهدلال وألماظ وفيروز ، وللنساء تاج الملوك وبحر النيل ويمامه وبخيته وكعب الغرزال ٠ كما كان الأب والأم يكنيا باسم ابنهما البكر أو بنتهما البكر (٢) ٠

### (ب) عادة الختان:

وما أن يبلغ الطفل الحول الأول أو الثاني هتى تجرى لــه عملية ختان • وتتشابه هـذه العملية عند البجة والنوبة والعرب ، وتجـرى للأولاد والبنات على السواء ، ولا تختلف عند الأولاد عما يحدث في مصر ٠ أما ختان البنت فعملية قاسية ٠ وقد وجد نوعان منها ، الأول

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : المرجع السابق ٠ ص ١٦٤ – ١٦٥ ٠ (۲) نعوم شقير : المرجع السابق ٠ ج ١ ٠ ص ٢٢٥ ٠

يسمى بالختان السنى الذى يشبه ما يحدث فى مصر والثانى: الختان الفرعونى الذى يوشك أن يكون عملية جراحية ، وتجرى فى الحول السادس الى الثامن (١) •

والمختان الفرعونى ينتشر بين القبائل العربية على طول النيل من دنقلة الى سنار ، وأما المختان السنى فينتشر بين بادية أهل الغرب ولقد حاول حكمدار السودان عبد اللطيف باشا ( ١٨٥٠ – ١٨٥١ م ) أن يقضى على عادة المختان الفرعونية حيث قاص كثيرا من النساء اللائى كن يتولين أمرها إلا انه فشل فى القضاء عليها (٢) •

### ( ج ) عادات الصبا والمراهقة والشباب:

وعندما يكبر الغلام عند قبائل البجة ويمكنه أن يرعى الغنم يعطى خنجرا واذا بلغ الرابعة عسرة أو الخامسة عشرة أعطى سيفا ودرقة ويبدو أنه لا توجد ثمة فوارق أو نظام معين لتصنيف المجتمع حسب طبقات السن لدى هذه القبائل البجاوية عند بلوغهم مرحلة المراهقة كما هو الدال عند بعض القبائل الجنوبية و

ومن عادة الأطفال عند الدنكا أن يتبعوا الشباب أثناء رعى الماتسية التدريب على هذه الحرفة ، كما يتم تعليمهم تدريجيا ، فيبدأون بجمع فضلات الماشية للوقود ، فاذا كبروا قليلا تعلموا كيف يحلبون البقر ، وفى نحو التاسعة من عمرهم يذهبون بمصاحبة أبيهم الى النهر أو بركة ماء للتدريب على صيد الأسماك ، وبعد بضعة أعوام أخرى يتعلمون أو يشاركون في صيد فرس النهر ، وأما البنات فيتعلمن من أمهاتهن أعمال الزراعة ، ولا يختلط بهن أثناء تلك الأعمال إلا الأحداث من الأولاد والبنات ،

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : السودان الشمالي . ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) نعوم شعقير : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٢٢٦ .

وفى نحو العاشرة تخلع قواطع الطفل السفلي ، وهي مظهر لتنشئة الصبى وانتقاله الى مرحلة الفتوة • وللدلالة على بلوغ مرحلة الفتوة عند شباب الدنكا تجرى له عمليه « وشم » في الجبهة عبارة عن سطرين أو ثلاثة من الندوب ، ويتم عملها بواسطة الرمح ولا يسمح لها أن تلتثم بسرعة حتى يظل أثرها على الجبهـة واضحا ، ويصحب هـذه العملية امتحان خاص للشباب المراد تنشئته في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة الى منطقة المستنقعات حيث يعيشون نحو شهر في العراء أو في حفر يحفرونها ولا يزود هؤلاء الشباب بالقوت أبدا ، بل يتركون ليحصل كل منهم على قوته بنفسه متكبدا المشاق ، مذللا الصعوبات التي تصادفه بنفسه ، وما أن ينقضى الشهر حتى يعودون الى القرية لتحلق رؤوسهم ، وتنهال على كل واحد منهم التبرعات من آبائهم من ثيران وزوارق ورماح وحراب للصيد وغيرها • وأثناء عودتهم الى القرية يختار هؤلاء الشباب واحدا منهم لقيادتهم ويقوم والدهذا الشاب المختار باحياء حفلة عودتهم للقرية ، وبعددها ينتقلون من قرية الى أخدرى في طابور وراء قائدهم ويمكنهم من الآن فصاعدا محادثة الفتيات وتدريجيا يسمح لهم بالاشتراك في بعض المعارك • وبهذا يدخل الأولاد أولى مراتب السن ااتى تختلف مراتبها من مكان لآخر وهي في الغالب حوالي ست:

- ١ \_ من ١٥ \_ ٢٠
- ۲ من ۲۱ ۲۲ ٠
- ٣ ــ ثم الى الثانية والثلاثين ٠
  - ٤ ــ ثم الى الأربعين ٠
- ه ـ شم الى السابعة والأربعين .
- ٦ ــ ثم الى ما يتجاوز تلك السن ويدخل فى مرحلة الكهولة والشيخوخة ٠

### ويقتصر الاشتراك في المعارك على المراتب الثلاث الأولى (١) ٠

وربما لا نتجاوز الصواب ان قلنا أن هناك لونا من التشابه فى تنشئة الشباب الدنكاوى بما كان يصدث عند شباب اسبرطة ببلاد اليونان قديما حيث كان يربى الفتى هناك على الحياة القاسية الأمر الذى يخلق منه رجلا شديد المراس فى القتال وفى أمور الحياة ٠

ومن العادات المنتشرة بين الشباب الشيلكاوى عدم السماح له بالجلوس فى اجتماع الرجال المسائى فى ساحة القرية ، كما آنه لا يسمح له أيضا بالاشتراك فى القتال أو الزواج إلا بعد الاشتراك فى رقصة خاصة تعتبر بمثابة اختبار للشبان لاجتياز مرحلة الطفولة والدخول فى زمرة الرجال ويختلط الشباب المراهقون مع الفتيات فى خلال هذه الرقصة متبعين نظاما دقيقا فى آدائها (٢) •

ومن العادات المنتشرة بين قبائل عرب السودان والمرتبطة أساسا بالفتوة والشباب عادة « البطان » فاذا تنافر شابان لأى سبب من الأسباب طلب أحدهما الآخر للبطان فان رفض عد جبانا وامتنعت البنات عن الزواج منه ، واذا قبال أخذ كل منهما سوطاً ووقفا تجاه بعضهما يفصلهما سرير ( عنقريب ) وخلع كل واحد منها ثوبه وتجرد من ملابسه حتى وسطه ، ومن حولهما الناس للشهادة ، ويبدأ أحدهما بجلد الآخر سوطا على ظهره ثم ينتظر حتى يجلده زميله ساوطا وهاكذا يتبادلان الضرب بالسياط ولا يتحركان بل لا يحركان كتفا أو حتى جفنا الى أن يقع أحدهما من شدة الضرب فيحمل الى بيته ويزوره مصارعه ويصالحه ، وها أسبابها فهى النساء ، فاذا أحب شاب فتاة وزاحمه آخر طلبه وأما أسبابها فهى النساء ، فاذا أحب شاب فتاة وزاحمه آخر طلبه

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية . ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>۲) مصطفی فهمی و آخر : دراسات اجتماعیة ، نفسیّة تربویة مس ۸۹ .

« للبطان » وغاز بها الغالب ، وأحيانا أخرى يكون « البطان » لمجرد المباهاء واظهار القوة ، وقد يشترك فيه أكثر من اثنين من الشباب ويكون على ايقاع « الدلوكه » ، فمن أراد البطان يمسك سوطه ويهزه فوق النساء اللائمي يضربن « الدلوكه » قائلا « ابشرن بالفير أنا أخو البنات عشرة » ويصطف الجميع صفا واحدا ثم يبرز أحدهم فيضرب كل من في الصف سوطا ويلقى السوط ويعود الى الصف ويأتى شاب آخر ويأخذ السوط ويفعل فعل الأول وهكذا حتى يأخذ كل واحد منهم نصيبه ضاربا ومضروبا ، وقد تعجب احدى الفتيات بشاب من المضور فتنتزع سوارا من معصمها وتلبسه اياه فيأخذذ الشاب سوطه ويهزه فوق رأسها قائلا : « ابشرى بالخير أنا أخو البنات عشرة » وأن وجد له منافس من الحضور في حب الفتاة قام له وتبارزا الى أن يكل أحدهما من الألم أو يهتز كتفه فيفوز الآخر بقلب الفتاة (۱) ،

# عادات الرواج:

#### (أ) عند البجة:

تكاد تتشابه عادات الزواج فى أمورها الرئيسية عند البجة والقبائل العربية ، فأبناء العمومة أو الخؤولة مفضلون دائما ، ولا يعطى الرجل ابنته لزوج غريب إلا بعد استئذان أقاربها ممن يصلوا للزواج ، ويحدد الصداق وفقا للعرف السائد ،

وتبدأ الخطوبة عند البجة بتقديم الخطيب هدية من البن والسكر أو بعض الماعز ، وهذه الهدية ترد اليه ان رفض طلبه ، وعند الموافقة يقدم الصداق الذي يقضى به المعرف • وتهدى للزوج والزوجة ناقدة عشراء في مستهل حياته الزوجية • ومن المادات التي تعبر عن التكافل الاجتماعي لدى البجة أثناء الزواج قيام نسوة الحي ببناء

<sup>(</sup>١) نعوم شقير: الرجع السابق ص ٢٠٥ - ٢٠٦٠

<sup>(</sup>م ٢٥ ــ التطور الاقتصادي الاجتماعي)

منزل الزوجية الجديد ، ومن العدادات المرتبطة بهذا البناء وجود طبق بجوارهن وبه كمية من التمر ، تقدم لكل رجل يمر بهن فاذا تنداول بعضا منه اضطر لأن يقدم هدية ، وتجمع الهدايا التي تحصل بهذه الوسيلة وينتفع بها في عمل وليمة العرس ، ومعظم رجدال الدي يعرفون هذه العدادة فيحذرون من الاقتراب من المكان الذي يشاد فيه بيت الزوجية الجديد (۱)!

## (ب) عند القبائل العربية:

ومن الأمور المشهورة عندهم فى الزواج صغر سن المتزوجين سواء من الذكور أو الاناث و ولابد للخاطب أولا أن يرى خطيبته ولو بالحيلة ، فاذا أعجبته عمل على استرضاء أهلها وخصوصا والدتها التى تلعب الدور الرئيسي فى قبول الخاطب ورفضه و تشير احدى الوثائق فى عام ١٨٦٧ بأن شخصا أراد الزواج باحدى الفتيات وبعث الى والدتها برسول لطلب يدها ولكن الأم رفضت ذلك متعللة بغياب زوجها الأمر الذى دعا الخاطب الى أن يسارع الى بيت من أراد خطبتها لقتلها بسبب رفض الأم قبوله خطيبا (٢) و

وكانت المهور فى السودان ابان القرن التاسع عشر مرتفعة جدا لدرجة أنها بلغت أحيانا خمسمائة ريال وعشر أبقار وعشرة جمال وأربعين رأسا من الغنم وهذه المسألة دعت بعض المحكمداريين الى التدخل فورا لوضع حد لهذه المسألة فنادى أحمد باشا أبو ودان وغيره بتخفيض المهور والحض على الزواج سعيا وراء زيادة عدد السكان فى البلاد وبالفعل أتت هذه الدعوة ثمارها ، وأصبحت المهور ما بين خمسة وسبعين قرشا ومائة وخمسين قرشا (٢) ٠

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : المسودان الشمالي . ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۹۲۳ – أوامر عربى - صحورة الأمر الكريم رقدم ٩ ص ٢٧ بتاريخ ٥ محرم سنة ١٢٨٤ ه ٠ أمر كريم الى حكمدارية السودان ٠ دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

<sup>(</sup>٣) أحمد أحمد سيد أحمد : رفاعة الطهطاوى . ص ١٢٩ .

وتجدر الاشارة الى أن القبائل العربية السودانية تحترم النسب جدا وتنزله المنزلة الأولى فى زواج بناتهم ، فهم يفضلون زوجاً ذا نسب لا يملك شيئا ، ولا يزوجون رجلا ثريا لا نسب له ، ويتضح ذلك بجلاء اذا حل بأرضهم رجل ذو نسب يرجع الى النبى (عليه ) أو الصحابة زوجوه بناتهم بلا مهر ، وهم أيضا يجلون رجال العلم ويزوجونهم بلا مهر أيضا يجلون رجال العلم ويزوجونهم بلا مهر أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا () ،

وعند الاتفاق على المهر يكتبون وثيقة الزواج ويعينون موعدا لحفل الزفاف وقبل حلول هذا الموعد بأسبوع يعدد العريس الذبائح وشيئا من الذرة والروائح العطرية والأكسية للعروس وماشطتها « ووزيرتيها » وأقاربها ، وتحمل هذه الأشياء في أطباق معطاه الى بيت العروس مصحوبة بالطيدول والزغاريد •

والما استعداد أهل العروس فيتمثل في عزل العروسة بمكان منفرد حيت تسلم للماشطة لتمشط شمعرها وتطييه وتلبسها أفخر الثياب وأما العريس أيضا فيلبس أفضر الثياب الجديدة المعدة لهذه المناسبة وفي الليلة المعينة للدخول يجتمع أهل العريس وأصدقاؤه وأهله بمنزله ويزف على فرس الى بيت العروس مصحوبا بالطبول والرقص وهناك تفاصيل كثيرة حول هذه المناسبة يحرص السودانيون عليها تماما فللعروس « وزيران » أيضا ، كما أن العريس يقيم بمنزل العروس مدة تطول أو تقصر حتى تنجب له (٢) .

# (ج) عند النوبيسين:

وللنوبيين عادات في الزواج تتفق مع ما سبق ذكره في الخطوط الرئيسية وتختلف في التفاصيل ، فعندهم اذا وصل العريس الى بيت

<sup>(</sup>١) نعوم شقير: المرجع السابق . ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>١٢) نفس المرجع ص ٢٢٤ \*

العروس تقام ولميمة ويعقد القران ، ثم يأتون بالعريس الى غرفة العروس فيجد الباب موصدا وأمامه رجل يمنعه الدخول حتى يعطيه شيئًا من المال وعند الدخول مع رفاقه ترشهم أمرأة من أهل العروسة بالماء ويصلى العريس ركعتين ثم يتقدم الى العروس ملامسا جبهتها بيده ثم يقبل يده ويجلس بجوارها نحو ربع ساعة ، ثم تؤخذ العروس الى عرفة أخرى ويبيت العروس بمفرده حتى الفجر ، ثم ينزل الى النيل مبكرا ويعود ومعه غصن أخضر ويدخل الى غرفة العروس ويضربها به ويعود الى غرفته حيث يجتمع مع بعض أقاربه • وبعد سبعة أيام على هذا الحال يؤتى بالعروس رسميا الى غرفة العريس • وتختلف قليلا بعض هذه التفاصيل في هذه المناسبة من مكان لآخر في بلاد النوبة • وعمدوما يبقى العريس في منزل عروسته شهرا أو أكثر حسب الاتفاق ثم يذهب بعد ذلك معها الى منزله ٠ ولا تنطق الزوجة باسم زوجها الى أن تمــرت (۱) +

وفى جهات بربره وهرر حدث نوع من النزاوج بين المصريين وسكان تلك الجهات ، وكان معظمهم من الضباط والجنود (٢) ، ويرجع السبب في ذلك الى حسن المعاملة التي كان يلقاها الأهالي من هؤلاء الجنود والضباط، والتحول الخطير الذي بدأ في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية منذ أن امتدت الادارة المصرية الى تلك الجهات فأنس هؤلاء الأهالي اليهم ووجدوا ان الاصهار اليهم فيه مكانة اجتماعية رفيعة لهم خاصة وأن الجميع يدينون بالاسلام •

<sup>(</sup>۱) نعوم شعير : المرجع السابق . ص ١٩٧ . (٢) أنظر : الوثائق الافريقية ـ محفظة رقسم ١٠٣ وثيقسة بتاريخ ٣ ذي القعدة ١٢٩٣ ه.

أنظر أيضا : محافظ بربره - قيد الاشهادات - محفظة رقم ٣٨١٥ (قديم) ١٢٠ (مؤقت ) - الفترة من « ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٩٣ ه - ٢ صفر سنة ١٢٩٨ ه » . دار الوثائق القومية بالقلعة .

#### (د) عند أهل دارفسور:

كان من الأمور المعتادة في دارفور خالال القرن التاسع عشر ان الشبان إناثا وذكرانا ينشئون جميعا في حمرهم فيقومون برعى الأغنام ومن ثم يجتمعون معا ولا حجاب بينهم الأمر الذي يؤدي الي حدوت شيء من المودة بين النتي والفتاة ، حتى يبعث بأبيه أر أمه أو أحد أقاربه لخطبتها فاذا تمت الموافقة حضر الناس والشهود لاتمام العقد ووضع الشروط الكثيرة التي تتضمن أموالا باهظة تذهب كلها الى بيت العروسة ، بينما لا يعقدون لها إلا على شيء رمزي من هذه الأموال وبعد اتمام العقد يتركون الأمر لفترة طويلة جدا حتى يتشاوروا ويتفقوا على تحديد ميقات معلوم لاتمام الزفاف •

ويتوافد الناس من كل جهة أفواجا وتجرى لكل فوج مقابلة خاصة بالطبول ثم تقدم لهم الأطعمة والشروبات كل حسب مقامه وتجرى بعد ذلك بعض الرقصات المتنوعة يشترك فيها الرجال والنساء • فهناك رقصة « الدلوكة » حيث ترقص النساء الجميلات من بنات الأكابر • وهناك رقصة « الجبل » لأواسط النساء وأمثالهن من الشبان وهناك أيضا رقصة « اللبل » لمن دونهن • وحتى العبيد لهم رقصات خاصة بهم (۱) •

هكذا يبدو التمايز الاجتماعي واضحا بين القدوم خلال حفلات الزواج ، ولا يمكننا أن ننفي تماما حدوث مثل هذا في مجتمع كانت تنتسر فيه تجارة الرقيق ويتنوع سكانه تنوعا شديدا ، كما أننا في نفس الوقت لا نستبعد المبالغة النسبية في وصف مثل هذه الحفلات ، فمن الطبيعي أن يختلف أسلوب المقابلة من شخص لآخر ، كما انه من الطبيعي أيضا أثناء الرقصات أن يميل كل شخص الى من يجد فيه صفات مماثلة لصفاته ، وهذه الأمور لازالت حتى الآن وان كانت تأخذ شكلا آخر ،

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر التونسى : المرجع السابق : ص ۲۲۹ - ۲۲۹ .

وعقب هــذا الحفـل الذي يتخـلله الأكل والشرب تزف العروس بالدلوكة ويطوفون بها حــول البلد ثم يأتون بهـا الى بيت الزوجية وكذلك الحال بالنسبة للعريس الذي يزف من جانب رفاقه الشبان حتى يأتون به الى المنزل الذي وصلته العروس من قبل ويوجد في عـادة الزواج عند الفور ما يسمى أيضا بالوزير بالنسبة للعريس و « الميرم » بالنسبة للعروس وهي تقابل كلمة الوزير و

وهناك تفاصيل كثيرة لطقوس الزواج عندهم ، إلا أن أهم ما يجب الاشارة اليه فى مسألة الزواج أن أهل الزوجة محترمون بصورة كبيرة لدى العربس فأمها كأمه وأبوها كأبيه واخواتها كاخوته (١) ٠

ويبدو التكافل الاجتماعي واضحا في عادات الزواج عندهم ، فكل جماعة من الجماعات المدعوة لهذا الحفل تأتى اما ببقرتين أو ثورين أو بشياه اعانة لصاحب الوليمة (٢) ومن عاداتهم أن العريس لا يفتض عروسه إلا بعد سبعة أيام كرامة لها ولأبويها • كذلك فقد رسخت لديهم عادة أن الرجل لا ينفق على زوجته بعد الزفاف إلا بعد مرور منة ، فان جاء بشيء قبل السنة فهو على سبيل الهدية (٢) •

وعلى وجه العموم فسكان دارفور يفضلون الزواج الباكر كسائر السودانيين ويمكن أن تصل زوجاتهم الى أربع نساء • ومن عادة بعض القبائل فى الأطراف بغرب دارفور «كالقمر» و « المساليط» الذين لم يدخلوا الاسلام أن يلتقى أبناؤهم وبناتهم فى الخلاء أثناء رعى مواشيهم ويقيمون قرى صغيرة ويعيشون فيها عيشة الأزواج ما يقرب من سنة حتى اذا حملت منه زوجته كتبوا عليها وإلا فصلوها عنه (٤) •

<sup>(</sup>۱) التونسي: المصدر السابق . ص ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٤١٠

<sup>·</sup> ٢٤١ من المصدر ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) نعوم شمقير : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ١٩٤٠

## ( ه ) الزواج عند الجنوبيين :

أول ما يلفت انتباهنا في عادات الزواج لدى الدنكا أن الرجل لا يسمح له أن يلتمس زوجته في العشيرة المنتمى اليها ، ولا يجوز له أيضا أن يقترن من امرأة تمت بصلة القرابة الى والمدته فهذا الزواج في تقديرهم من المحرمات بل من الكبائر التي تجلب غضب أرواح السلف في تقديرهم من المحرمات بل من الكبائر التي تجلب غضب أرواح السلف (جصوك Jok) والتي ينتج عنها موت الأطفال أو عقم الزوجات بالاضافة الى الوبال والدمار ، وبطبيعة الحال غان مثل هذه المضاوف لا يمكن أن تحدث وهذا يرجع الى تمسك هذه الجماعات البدائية بالعادات والأعراف المقدسة التي لا يمكن أن يحيد عنها أحد ، ولو فرض وحدث خروج عن تلك العادة فالعرف يقضى على الرجل أن يقدم فدية من أربعة رؤوس من الماشية ويمسح جسد الآثمان ببعض السوائل المستفرجة من بطن الذبيحة (۱) ،

ولا نريد أن نسارع لنقول إن العلم المديث قد توصل أخيرا الى ما عرفته جماعة الدنكا من خطورة الزواج بالأقارب والذى تنتج عنه ذرارى ضعيفة من كل النواحى ، ، ولكن تفسير هذه الظاهرة لا يعدو أن يكون مجرد عادة تناقلها الخلف عن السلف وأصبحت جزءا من تكرينهم الدينى حافظوا عليها على مر الأيام .

ومن العادات التى تسبق الخطوبة عندهم أن يذهب العريس بنفسه بحمدية جماعة الى بيت العروس ويلتمسون بعض التبغ ليدخنوه ، فتذهب العروس وتطلب هذا التبغ من أبيها غان أعطاها اياه فهذا علامة الرخسا ثم يأتى دور الأبوين للاتفاق على المهر الذى يختلف من قبيلة الى أخرى ، غالقبيلة الثرية بماشيتها قد يصل المهر عندها الى خمسين رأسا من الماشية معظمها من البقر ، بالاضافة الى بعض الغنم والماعز ، وعند سكان

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : الشمعوب والسلالات الافريقية ص ١٦٠ مـ

المستنقعات لا يزيد المهر على خمسة رؤوس من الماشية حيث المراعى محدودة عندهم ، وقد يقدم الفطيب زوجا من الأسنة التى تستخدم في صيد فرس البحر ، وبعضا من السحك ودهان فرس البحر ، وفي بعض الحالات يجوز تأخير دفع جزء من المهر ولا يكون سببا لتأخير الزواج ، وعند جماعة « الحدادين » يتألف المهر في معظمه من أقراص المديد ، ولا يحتفظ والد العروس بالمهر بل يوزعه على أقارب الفتاة من الذكور ويستبقى منه فقط بقرة أو بقرتين ، وقد يدهش البعض لذلك ولكن قد تزول الدهشة إذا علمنا أن هؤلاء الأقارب يتعاونون في دفيع مهر الشاب عند زواجه ، فلذا كان من الضروري أن يتقاسموا مهر الفتاة ، لذلك فقد كان رد المهر عملا شاقا الأمر الذي ترتب عليه ندرة شديدة في حالات المطلاق عند الدنكا ، وفي ليلة الزغاف يذبح ثور وتقام حفيلة رقص يشهدها شباب القرية ولا يشارك فيها وفي نهايتها تزف الى عربسها (۱) ،

ومن عادات الزواج الغريبة عند الدنكا أنه اذا توفى شاب دون آن يتزوج فلابد لأخيه أن يتزوج بالانابة عنه ، قبل أن يتخذ لنفسه زوجة ، فالزواج عندهم أمر لا يحرم منه المرء حيا أو ميتا ، وهذه الزوجة فى عرف المجتمع زوجة الأخ المتوفى وأولادها أولاده ، وقد تفسر هذه العادة بما عرف عند الدنكا بتمجيد أرواح السلف ( Jok ) وتقديسهم إذ لابد للرجل \_ عندهم \_ أن يكون له نسل يمجدوا روحه حتى لا تظل الروح \_ فى اعتقادهم \_ ثائرة وناقمة عليهم () .

ولا تختلف عادات الزواج كثيرا عند الشلك فى جنوب السودان عن جماعة الدنكا ، فالزواج عندهم يرتبط بعملية « شراء الفتاة من أبويها » • وعادة ما يذهب والد العريس الى والد العروس ليسأله عن عدد الثيران

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : المرجع السابق . ص ١٦٣ – ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٦٣ – ١٦٤ ،

والأغنام التى يرتضيها فى عملية مبادلة ابنته واذا ما اتفقاعلى الثمن يحضر ألعريس الثيران (١) ٠

ولابد للعروس أن تخبر زوجها ان كانت عذراء ، واذا حدث أن زنا بها أحد ، فانها تأتى فى اليوم التالى لزواجها وقد وضعت على رأسها كتلة من الأعشاب ، ثم تركع أمام زوجها معترفة له بذنبها ، فيأخذها الى الزعيم لمعرفة الزانى ومحاكمته طبقا لوسائله التى تقضى غالبا بأن تدفع الآثمة عددا معينا من الثيران (٢) .

وقد عرف الشلك نظام تعدد الزوجات ، طالما أن الرجل قادر على متطلبات الزواج من البقر المطلوب ، وليس لديهم تقيد بعدد معين من الزوجات ، ولا تعترض الزوجة على هذا الأمر ، ففي اعتقادهم أنه كلما كثرت زوجات الرجل فان ذلك يساعد على أن تكون له أسرة كبيرة يعاون بعضها بعضا (٢) ،

ولا تختلف مراسم الزواج عند قبائل البارى كثيرا عن الدنكا والشلك إذ يتألف المهر عندهم من الماشية أيضا ، ولكن ثمة أشياء عندهم في هذه الناحية نود أن نشير اليها ، فرجال البارى العاديون لا يتزوجون إلا بأمرأة واحدة بعكس ثراتهم الذين يتزوجون بأكثر من واحدة ، وعندهم أن الفتاة أفضل من الفتى ، لأن البنت عند زواجها تجلب الأهلها مغنما كثيرا من الماشية ، أما الولد فعلى العكس من ذاك تماما ، فزواجه يكون مدعاة لنقص ثروتهم من الأبقار والثيران (٤) ،

وفي ختام حديثنا عن مسألة الزواج في السودان نود أن نشيين

Gessi; Op. Cit. pp. 32-33. (1)

Ibid. p. 33. (7)

<sup>(</sup>٣) مصطفى فهمى وآخر : دراسات اجتماعية . ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) عمر طوسسون : تاريخ مديرية خط الاسستواء ، الجسزء الشاني من ٥٦ .

الى ظاهرة جديدة أوجدتها الادارة المصرية فى تلك البدلاد ، وخاصحة فى تسرقى السودان وجنوب ساحل البحر الأحمر ونعنى بها قيد الاشهارات الزواجية ، وايداع صدورة من كل وثيقة زواج بالمحكمة التابع لها الفرد (') ٠

#### 

من الأمور التي تقترن عادة بالزواج مسألة الطلق و وينبغي ان نشير الي ملاحظة عامة تتعلق بالطلاق في المجتمع السوداني ، وهي قلة أو ندرة حدوث حالات طلاق بين سكانه ، ومرد ذلك \_ في تقديرنا \_ الي أن معظم الزيجات التي تتم تكون من داخل القبيلة الواحدة التي تجمع بينها أواصر القربي والجوار ، بالاضافة الي « الاصهارات المتبادلة » \_ ان جاز هذا التعبير \_ فيما بين أبناء القبيلة ، والتي يستحيل فيها الطلاق ، فلو فرض أن طلق زوج زوجته ، ففي الحال سوف تلقي أخته نفس المصير و ويمكن أن نضيف سببا أخيرا لندرة حالات الطلاق وهو شدة تمسك هذا المجتمع بتعاليم الاسلام وفهمهم إياه فهما صحيحا ، فعلى الرغم من « ترخيصه » للطلاق بشروط ، فهو يعتبر أبغض المالال عند الله ،

ومع ذلك كله فقد تتعذر الحياة بين الزوجين ، ويعالج البجاه هذه الحالة طبقا للعرف السائد بينهم حيث عرفوا عادة خاصة تسمى « التعليق » أى يطلق زوجته بشرط يفرض عليها ، ولا يجوز لها أن تتزوج برجل آخر حتى تستوفى هذا الشرط ، فان لم تستطع الوفاء تظل معلقة ،

<sup>(</sup>۱) محافظ بربره « عسربی » سه قید الاشهارات بمحافظة بربره ، دغنر رقم ۳۸۱۰ ( قدیم ۱۲۹۰ ( قدیم ۱۲۹۰ ه سه ۱۲۹۸ میلا میند ۱۲۹۸ میلا صفر ۱۲۹۸ ه ۱۲۹۸ میلا صفر ۱۲۹۸ میلا الوثائق القومیة بالقلعة ،

رمن أمثلة الشروط عدم الزواج من رجل يشك فى أنه عشيقها وأنه كان سببا فى فساد الزيجة الأولى (١) ٠

ويجوز الطلاق عند سكان الجنوب والنيليين بوجه عام ، ويرجح سبب الطلاق عند الدنكا الى العقم ، فاذا مضت سنتان أو ثلاث ، ولم تنجب الزوجة جاز الطلاق ، وهنا ينبغى أن ترد الى الزوج الماشية التى قدمها مهرا لها بالاضافة الى « العجول » التى أنجبتها فى تلك الفترة ، وأحيانا ان كان الزوج فى سعة من العيش احتفظ بزوجته الأولى وتروج بأخرى ، فتعدد الزوجات حكما ذكرنا حليس ممنوعا عندهم وان كان نادرا لعدم استطاعة الكثيرين امتلاك أعداد وفيرة من الماشية ، وفكرة الطلاق عند الدنكا واردة عندهم منذ بداية الزواج ، والدليل على ذلك ان الزوجة تبقى فى منزل أبيها حتى تنجب أطفالا ويثبت لزوجها بصورة لا تدعو للشك مقدرتها على الانجاب ، والطلاق عند الدنكاليس من حق الزوج فقط ولكن يجوز أن يكون من جانب الزوجة أيضا ، حيث تمتنع عن معاشرة زوجها أو تترك منزله عائدة الى أبيها ، وفى كلا الحالين يرد المهر للزوج ، كما يحدث الطلاق أيضا اذا هربت الزوجة الى رجل المحر (۲) ،

وفى عام ١٨٧٣ وردت الى « مجلس الاحكام » بمصر شكوى من السودان تتعلق بطلب بعض النسوة للطلاق من أزواجهن الذين تركوا السودان منذ سبع سنوات وعشر سنوات ، ولما كان يخشى عليهن من « الأمور غير المرضية » ، وعدم استطاعتهن الانفاق فقد طلبن الطلق والفتوى شرعيا في هذا الأمر حيث ان مذهب المالكية يقر بجواز هذا الطلق (٢) ، وهكذا يتبين لنا من هذه الشكرى أن هذا الطلاق كان

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : السودان الشمالي . ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات . ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٨٦٠ معية عربى - صورة المكاتبة رقم ٨ الصادرة من المعية الله مجلس الأحكام بتاريخ ٧ جمادى الثانية سنة ١٢٩٠ هـ - ص ٥٨٠ ذار الوثائق القومية بالقلعة ،

ضروريا حتى لا تشسيع الفاحشة في المجتمع ، وحتى يمكن لمثل هؤلاء النسوة أن يجدن من ينفق عليهن ، خصوصا وأنه قد مضت على غياب أزواجهن سنوات طويلة ، وربما يكون في مثل هذه الحالة رد على أولئك الذين يرمون المجتمعات الاسلامية \_ من خلال مسألة الطلاق \_ بالتأخر فأيهما أغضل أن تترك هذه النساء طوال حياتهن يعشن على أمل عودة أزواجهن أم يجدن حلا كريما يصون عفتهن ويحفظ للمجتمع تماسكه ، وهو ما فعله الاسارم حيال هذه القضية ؟ كما يتبين لنا كذلك من خلال هذه الوثيقة أن الادارة المصرية كان لديها الاتجاه الى رعاية أبنائها السودانين وتماسكهم الاجتماعي رغم ما يشاع لدى كثير من الدارسين ان الحكم المصرى في السودان كان هدفه الرئيسي استغلال السودان التصاديا وحسب ،

### مركز المرأة:

وما دمنا قد تحدثنا عن مسألتى الزواج والطلاق فينبغى أن نشير الى مركز المرأة فى المجتمع السودانى و والمرأة فى المجتمع البجاوى تلعب دورا هاما فهى التى تقوم بعمل المسكن وتقويضه كما سبق أن ذكرنا كما أنها تقوم ببعض الصناعات كنسج الشملات من صوف الغنم أو وبر الابل ، وفى موسم الأمطار فى المريف تقوم بصنع السمن من الألبان المترفرة فى هذا الوقت من السينة وقد كان للمرأة فيما مضى فى الميراث مكانة واضحة إذ كان الولد يرث خاله وهذه العادة كانت منتشرة بين كثير من القبائل الحامية وقد غير الاسلام هذه العادة عند البجاء فأصبح الأبناء يرثون آباءهم ، وقد صحب هذا التحول حرمان النساء من الميراث تماما لأن المرأة ـ فى نظرهم \_ اذا ورثت انتقل ما تحصل عليه من الإرث الى قبيلة أخرى وهذه العادة تنقص من حقوق المرأة عليه من الإرث الى قبيلة أخرى وهذه العادة تنقص من حقوق المرأة

عند البجة ، وقد ظهرت لدى الأمرار دعوة تنادى بأن هذا الاجراء مخالف للشريعة (١) •

ومع ذلك كله فتجدر الاشارة الى أن الزوج البجاوى يكن لحماه وحماته احتراما شديدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يجلس فى حضرة الحم آو الحماة (٢) ٠

وأما نسوة القبائل العربية على وجه العموم فمر فهات ومدللات الى حد كبير ، فقلما تقوم المرأة عندهم بأعمال المنزل المعتادة في بيتها من طحن وخبز وطبخ وغسل ، فكل هذا منوط بالجوارى ، وخصوصا مسألة الغسل فانه من أكبر المصائب على المرأة أن تضطر الى غسل ثياب زوجها ٠ ويبدو أن عزوف المرأة عند هذه القبائل عن أداء مثل هذه الأعمال يعود الى كثرة الجـوارى في ذلك الوقت وسـهولة تداولهم بحيث ان خلو آى منزل منهم للقيام بهذه الأعمال يعد من الأمور المعيية في المجتمع السوداني آنذاك خاصة وأن هذه الأعمال قد ارتبطت الى حد كبير بهؤلاء العبيد ، بالاضافة الى شعور المرأة في هذه القبائل العربية بأنها من سلالة أرقى الأمر الذي يتطلب أن يقوم آخرون بخدمتها في بيتها وأن دورها الأساسي ينحصر في عملية التربية فقط • وقد وصل تدليل المرأة عندهم الى حد أنه اذا دخل زوجها المنزل وكانت جالسة أو مضطجعة فانها لا تتحرك من مكانها ، وإذ طلب حاجة أمر بها الخدم أو قضاها ٠ (٣) مـــننـ

وليس معنى ذلك الانتقاص من مكانة الرجل بل هو شيء من الدلال والاحترام لهذه المرأة ولعل هذه الأمور أقرب الى ما نشاهده في سلوك المجتمعات الأوربية المعاصرة التي تدعو الى تقديم المرأة على الرجل في

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : السودان الشمالي . ص ٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) نفس المرجع . ص ٧٧ .
 (٣) نعوم شقير : المرجع السابق ، ص ٢٢٧ .

الحفلات والمناسبات ، وتحتم أن ينهض الرجل واقفاً اذا صافح امرأة ولا تتهض الرأة اذا صافحت الرجل ٠

وكما كانت الحماه في المجتمع البجاوى تلقى احتراما شديدا من لدن زوج ابنتها ، فقد حظيت أيضا في مجتمع القبيلة العربية بنفس الاحترام ، وأعظم قسم عند بعض الرجال ما كان مقرونا « بنسيبته » (حماته) ، فأن قبل للرجل « ونسيبتك تقضى لى حاجتى » وجب عليه بذل كل جهده لقضائها (١) ٠

والنساء السودانيات من هذه القبائل العربية لا يجلسن مع الرجال إلا اذا كانوا من أقاربهن المقربين ، واذا طلبت احداهن الى مجلس رجال تلثمت بثوبها ولا يظهر من وجهها إلا عيناها وتجلس ناظرة الى الأرض متحدثة بصوت منخفض ، واذا زارها رجل في منزلها كلمته من وراء جدار ، وان مرت بمجلس رجال خلعت نعليها وغطت وجهها ، أما الجارية فتخلع نعليها وتكثبف رأسها ، واذا حدث ان كان الرجال جالسين في صفين على جانبي الطريق فال يمكنها أن تمر في الوسط حتى يقوم فريق منهم الى الجانب الآخر أو تعود ، وان كانت راكبة ترجلت (٢) •

وهناك اتهام للجعليين وبعض سكان منطقة الجرزيرة باقتناء الجوارى للفحشاء والانتفاع بكسبهن من هذا السبيل ، ولكن التفسير الأقرب للصواب هو أن بعض الأغنياء في تلك المناطق ممن زاد عدد عبيدهم وجواريهم عن خدمتهم بعثوا بهم في طلب الرزق من أي عمل مشروع ، وفرضوا على كل واحد منهم مبلغا محددا في البيرم وهده الأعمالُ كانت تتمثل في الطحن والخبز والطبخ في الأسواق ، ولكن الكثير من الجواري قد يغلب عليهن الكسل وحب الرزيلة فيرتكبن الفحشاء ويدفعن الأسيادهن المبالغ المطلوبة مفضلات أقصر الطرق وأسهلها ٠

<sup>(</sup>۱) نعوم شقير: المرجع السابق ص ۲۲۷ . (۲) نفس المرجع ص ۲۳۱ .

ولم تكن الادارة المصرية بالسودان لتقبل تسيوع الفاحشة فى البلاد وكانت تضرب بشدة على مرتكبيها من النساء والرجال ، وقد وصل حد العقوبة فى احدى قضايا « الزنا » الى القتل والجلد والنفى لخارج البلاد فى محاولة لاجتثاث جذور تلك المسائل التى تهدد كيان المجتمع ولم تكتف بمعاقبة أطراف الواقعة بل امتدت العقوبة الى المسئولين الذين كان تراخيهم سبيلا الى وقوع مثل هذا (١) ٠

ولقد تبوأت النساء فى دارفور مركزاً مرموقا ــ فيما عدا الحروب ــ وكن يتدخلن فى سائر الأمور ، الأمر الذى حــدا بالبعض الى القــول « ان عرسا لا يتم إلا بهن أو حــزنا كذلك » (٢) ، ولقد شارك بعضهن ولا سيما غير العربيات فى حلقات الأذكار ، ويفرح أهــل دارفور كثيرا بولادة الاناث أكثر من فرحهم لمقدم الذكور نظرا لمــا تجلبه الانثى من ماشية كثيرة عند زواجها ولذا شاع فيهم قول مشهور « ان الانثى تملأ الزربية خيرا والذكر بخربها » (٢) ،

والمرأة فى جنوب السودان وخاصة عند الشلك متقلة بالأعمال فهى تساعد الرجل فى بعض أمور الزراعة ، كما تقدوم بجلب الماء لمسكنها وذلك بحملة من أماكن بعيدة ، بالاضافة الى القيام برعاية أطفالها واعداد الطعام ، كما تسهم الشلكاوية فى بناء المنزل واصلاحه (٤) ٠

ولنساء الدينكا ولع شديد بأمور الزينة ، فالموسرة منهن من تتحلى فى جيدها ويديها ووسطها بالكثير من الحلى التي كان أكثرها من معدن

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ٥ أوامر للجهادية — ترجمة الونبقة التركبة رقم ١٤ أصلى ورقم ٥٧ مسلسل ، بتاريخ ١٥ ربيم الأول سنة ١٢٧١ ه. دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) التونسي: المصدر السابق . ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٤) مصطفى غهمى وآخر : المرجع السابق . ص ٥٥ .

الحديد بالاضافة الى أساور من سن الفيل • وكلما كثرت زينتها دل علي عظم مكانها الاجتماعي بين أهلها (١) ٠

وفي الأجزاء التي ضمت أخيرا للادارة المصرية وخاصة في هرر كان للمرأة مكانة مرموقة وكلمة نافذة على الرجال لدرجة أن البعض يشبههن بالنساء الأوربيات من حيث الحرية الكبيرة التي تمتعن بها لدرجـة أن الواحدة منهن \_ كما يقال \_ اذا أمرت زوجها بشيء لا يمكن أن يخالفها • ومع ذلك كله فهن متعاونات مع أزواجهن في الحياة المعيشية ، فالواحدة منهن تخرج الى السوق لتبيع وتشترى خاصة أوراق البن أو القات الذى يرسله اليها زوجها من البستان ولذلك فقد شاع عندهم أن الرجال زراع و النساء تجار (۲) ٠

وهكذا يتبين لنا من تتبع مركز المرأة فى السودان أن وضعها الاجتماعى كان محكوما بعادات وتقاليد مجتمعها الصغير الذي كانت تحيا فيه ، فهي عند البجة مشاركة له في اقامة مسكنه وعند القبائل العربية نراها تتمتع بمركز كبير داخل أسوار بيتها وقد سخروا لها الجوارى لخدمتها ، وهي عند الجنوبيين تعيش حياة الرجل المضنة في المزارع بالاضافة الى أعمال البيت التقليدية ثم هي في هرر تتمتع بحقوق واسمعة ، ولكننا أحيانا نرى خروجا عن القاعدة العامة التي كانت تتحرك في خالالها المرأة السودانية والتي كانت تمنعها من الاختلاط بالغرباء ، ففي عام ١٨٥٢ نلاحظ أحدى كبار السيدات في الخرطوم السلطانة ( نصرة ) ابنة آخر ملوك سنار تحتفى بالرحالة الأمريكي « تايلور » خـلال مقدمة

سنة ١٢٩٤ ع . ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية - سياحة شوينفورت في المريقيا ، العدد رقم ٦٦٠ بتاريخ ٩ جمادي الأولى سنة ١٢٩٣ ه . ( الموافق أول يونية ١٨٧٦ ) . (٢) جريدة أركان حرب الجيش المصرى: العدد رقم ٥ بتاريخ غرة رجب

الى المدينة وتقيم له حفال عشاء ، وتدعو اليه نائب القنصل النمساوى ولفيفا من صحبة وتقدم لهم الهدايا (١) ٠

### عادات وتقاليد أثناء الوفاة:

كان من الطبيعى ، بعد أن تحدثنا عن العادات والتقاليد المرتبطة بالولادة ومراحل العمر المختلفة وما ارتبط بها أيضا من عادات وتقاليد مرورا بمرحلة الزواج وانتقالا منها الى مركز المرأة فى المجتمع السودانى ، أن نصل الى مرحلة وفاة الشخص لنطالع عادات وتقاليد مرتبطة بها ، فعند البجة يدفن المتوفى فى حفرة ويهال عليه التراب ، وتغطى الحفرة ، أحيانا ، ببعض الحصى الأبيض والأسود عقب قراءة بعض الآيات والتسبيحات ، ويحتفل بذكرى المتوفى ثلاث مرات ، الأولى بعد أسبوع من وفاته والثانية بعد أربعين يوما والثالثة بعد حول كامل وبه ينتهى الحداد ، وفى حالة وفاة شخص عظيم يستمر العراء لمدة أطول قد تصل الى سنة كاملة حتى تحضر كافة القبائل الموزعة فى الصحارى حيث أنه من المتعسر أن تعلم كافة القبائل فى وقت واحد ، وغالبا ما يأتى هؤلاء ومعهم الهدايا من الابل والنقود لأهل المتوفى ،

ومن عادات الأمرار أن أقرب الناس الى الفقيد يحرم على نفسه أن يجلس على فروة اذا ركب بعيره • ويرتبط بالوفاة عادة دق الطبول « النحاس » ، ولا يدق الطبل إلا فى ثلاث مناسبات : الأولى بعد وفاة فقيد عظيم ، والثانية للدعوة للحرب ، والثالثة لحفلة عظيمة تهم القبيلة كلها ، ولا يمكن أن يدق النحاس لسبب تافه ، ذلك لأن له تأثيرا شديدا فى النفوس ، حيث تثور الحماسة فى القلوب وتجرد السيوف ، ولكل قبيلة طريقة أو نغمة خاصة فى دق طبولها (٢) •

Taylor, B; A Journy to Centeral Africa. pp. 293-96. (1)

وانظر أيضا : أحمد أحمد سيد : تاريخ مدينة الخرطوم ص ١٦٩٠

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : السودان الشمالي : ص ٧٤ - ١٨٠٠

<sup>(</sup>م ٢٦ ــ التطور الاقتصادى الاجتماعي)

ولمآتم أهل النوبة جلية عظيمة ، فعند وفاة أحدهم ينادون أهل بلدته والبلاد المجاورة ويقيمون المآتم بالعرول والرقص المصرن حتى يواروه التراب ثم يعودون لتجديد الندب والبكاء مستمرين فى ذلك مدة أربعين يوما يتقبلون فيها العزاء من القادمين من بلاد بعيدة ، ويقوم أهل البلدة التى توفى فيها الشخص بتقديم الطعام لأهل المتوفى والمعزين حتى ينتهى المأتم ، ويظل أقارب المتوفى مدة سنة ممتنعين عن الأفراح والتطيب وارتداء الثياب الفاخرة والحلى (١) .

وأما مآتم القبائل العربية فكانت هى الأخرى فصلا من فصول الحزن الشديد ، فالنساء يصحن ويضعن التراب على رؤوسهن ويلطخهن وجوههن « بالسجم » والرماد ويدخلن غرفة الميت البكاء حوله ، وحين يأتى الجيران تخرج النساء بالمتوفى الى فناء المنزل لعمل المناحة وتقوم النادبات بالضرب على النحاس ، وترقص النساء الحزانى بالسيوف ، والعصى .

أما الرجال فيقومون بالتهليل قائلين « لا المه إلا الله محمد رسول الله » مرات معدودة حتى تصل أعدادها الى سبعين ألف مرة و وبعد غسل المتوفى وحمله تتبعه النساء كاشافات الرءوس ومعها قريباته ، واحدة متقلدة سيفه وأخرى ثوبه أو جبته أو عمامته حتى يصلن التربة فيجتمعن حلقة كما حدث فى فناء المنزل ويجددن البكاء والندب والرقص على أصوات التصفيق بدل النحاس و وعقب الدفن يعود أها المأتم الى منزل المتوفى فيجلس الرجال لاستقبال المقربين القادمين من جهات بعيدة رجالا ونساء وعند وصولهم يضربون النحاس وتزغرد النساء زغاريد الحزن فيخرج أها الميت جميعا لاستقبالهم فيصطف الفريقان صفين خارج البلدة ، الرجال فى مواجهة الرجال والنساء فى مواجهة الرجال والنساء فى مواجهة النساء ثم يشرعون فى البكاء حتى يلتقى الصفان فيشتد المويل

<sup>(</sup>١) نعوم شقير: المرجع السابق . ص ١٩٩٠.

حتى يقدوم أهل الميت مقدام المعزين فى تعزيتهم وتهوين المحدب وللجعليين عددة تعرف « بالشوقار » ذلك أنه عند التقاء الصغين خارج البلدة يتسابق الفرسان على خيولهم أو ابلهم ويتصدارع المشاه بالسيف و « الدرق » وترقص النساء بالسيوف حتى يصيبهم النصب فيذهبون الى منزل المتدوق •

ويشارك أهل البلدة أهل المتوفى فى النوم على الأرض مدة سبعة أيام ، وأما أقارب المتوفى فانهم يشاركون المقربين للمتوفى فى النوم على الأرض مدة أربعين يوما ، حتى يتم عمل حسدقة تسمى صدقة الأربعين وهى اشسارة الى ختام المأتم ثم يعود بعدها أهل الفقيد الى النوم على الأسرة وتغسل النساء ثيابهن لازالة ما علق بها من رماد ويستمر حدادهم لمدة سسنة كاملة ، وتعبيرا عن هذا الحداد تقوم زوجة المتوفى واخواته بقص شعورهن ، ويركب الرجال دوابهم بفراء مقلوبة ، وأما رجال الشابقية فيرتدون طرابيشهم بلا ازرار اشارة للحداد (۱) ،

وبالرغم من شدة تمسك عرب السودان بالدين الاسلامى فاننا نلاحظ اختلاط بعض العادات والتقاليد بهذه التعاليم الدينية ، التى لا تقر مثل هذه الأفعال عند دفن الميت ٠

وفي جنوب السودان وخاصة عند الشلك نلاحظ عادات غربية تماما عن تلك التي شهدناها في السودان الشمالي ، فعند هذه الجماعة يدفن الميت في مواجهة منزله وهو جالس القرفصاء ، وتشيد على قبره كومة من الطين و وتلطخ الأرملة وجهها وشعرها بالطين و تظل « تولول » و تئن لعدة أيام ، يقوم في خالها المقربون منها بالعناية بها ويمدونها بكافة متطلباتها ، فيقودون قطيعها الى المرعى ، ويقومون بزراعة أرضها (٢) •

<sup>(</sup>١) نعوم شمقير : المرجع السابق . ص ٢٣٤ - ص ٢٣٧ .

Gessi; Op. Cit. p. 32. (Y)

وعند وغاة والد ملك « أونيورو » فى الجنوب اقيمت بعض الاحتفالات ذات الطابع الغريب والوحشى فى آن واحد ، حيث وضعت جثة هذا المتوفى فى حفرة على طبقة من الأحياء وكانت هذه الطبقة نساءه ١٠ ومن الأمور الغربية حقا أن النسوة فى هذه البلدة وما حولها كن يستسلمن للدفن أحياء حبا فى أزواجهن ، ربما يفوق ما كانت تفعله قديما أرامل الهنود لأزواجهن حيث كن يلقين بأنفسهن فى المواقد التى كانت تعدلم لحرق جثث هؤلاء الأزواج (١) ٠

### عادات وتقاليد خاصة بالمعتقدات الدينية:

ولعرب السودان عادات وتقاليد دينية يولونها اهتماما شديدا مشل « التعزيم » وكتابة الأحجبة وقلما تجد واحدا منهم ولا سيما النساء إلا ريحمل حجابا • ومن بين الأمور التي يعالجون بها المرضى كتابة بعض سور القرآن الكريم على لوح ثم يغسلون الكتابة بماء ويشربون الماء للاستشفاء •

واذا حدث نوع من الوباء أو المرض يقومون بنحر الذبائح وتوزيعها على الفقراء والمساكين حتى يرفع الله عنهم هذه الأوبئة والأمراض •

ومن العادات المرتبطة بظهور الهلال قولهم « اللهدم أعطنا خديره وأكفنا شره » ثم يوقدون النار أمام منازلهم ويقدم كل واحد منهدم التهنئة للآخر • ومن عاداتهم ان أراد شخصان المعاهدة على أمر هام وضعا المصحف الشريف بينهما مفتوحا على سورة « براءة » وأقسما على صدق الوفاء بالعهد ، كذلك فانهم اذا فقدوا شيئا طافوا الجهات منادين

<sup>(</sup>۱) عمر طوسون : تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية ، الجزء الأول . ص ٢٨٥ . (١٠) التوبة : المسورة رقم ٩ من القرآن الكريم .

«كتاب الله جاكم من رأى التىء الفلانى يرجعه لصاحبه (۱) • ويبدو واضحا ان مثل هذه العادات والتقاليد نابعة من الدين الاسلامى فمن آيات القرآن الكريم يتخذون علاجا ، وهذه الآيات ربما تأخذ شكن الكتابة فى أوراق صغيرة على تسكل أحجبه ، أو تكتب على ألواح ثم تغسل . بصرف النظر عما يصاحب هذه العادات من طقوس يحاول بعض العامة اضافتها لمثل تلك العادات • وأى شيء أفضل من كتاب الله خلال معاهداتهم ، خاصة وأنهم كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا فى آيات الله قولا وعملا ، ايمانا منهم أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه في لا من خلفه ، وأن الله سبحانه وتعالى ما فرط فى الكتاب من شيء • ففيه العلاج لمن أراد وفيه شروط المعاهدات وفيه قوانين البيع والشراء • فلا عجب إذن ان وجدنا عادات عرب السودان الدينية انعكاسا واضحا لايمانهم الشديد بالكتاب والسنة ، ولا غرابة كذلك ان وجدنا فى آخر المطاف ان مثل هذا الايمان الشديد مع غيره من العوامل بيفجر ثورة غضب فى عام ١٨٨١ •

ولسكان الجنوب من الدنكا والشلك ومن جاورهم عادات غريبة في هذه الناحية فلا يكاد يحدث حادث خارق للعادة أو مخالف للمألوف إلا كان مدعاة لاقامة الشعائر وتقديم القرابين ، والإله الأكبر عند الدنكا هو نهيالك كما سبق أن ذكرنا ، وهو في نظرهم للذي يرسل السحاب من السماء وهو المهيمن على كل الأمور العظيمة ، كما أن لديهم اعتقادا في قوة أخرى ذات اتصال شديد بالحياة العادية وهذه القوة تدعى ( جوك ) أو روح الأجداد مجتمعة ، وهناك اله آخر يدعى « دنج ديت » ( جوك ) ومعناه المطر العظيم بيد ،

<sup>(</sup>۱) نعوم نسقير : المرجع السابق . ص ٣٣٣ وأيضا ص ٢٣١ . (﴿) جرى حوار بين أحد الضباط الذين زاروا مناطق الدنكا ، وأحدد زعمائهم نسأله الضابط : هل تعرفون الله خالق هذا الكون ومدبره ؟ قال :

ولكل تبيلة دنكاوية هيكل تقدم فيه القرابين في حفات الحصاد والمطر وغير ذلك و وغالبا ما يتألف الهيكل من ثلاثة أكواخ متلاصقة أحدها مقفل على الدوام ولا يدخله إلا السدنه وهو خاص ( بدنه ديت ) ، وفي حالات ربما يسمح الشخص الذي جاء ليقدم قربانا حطمعا في النسل أن يدخل لينال البركة ويدعو لتحقيق أمنيته وفي هذه الحالة يدخل وعن يمينه ويساره واحد من السدنة ومن العادات المتبعة أن يمسح جسم صاحب الطلب بمزيج من الزيت والتراب المقدس ، ويعطى أحيانا حربة أو شيئا من هذا القبيل علامة للرضا ، وربما يقدم صاحب الحاجة بعض التبغ الذي يلقى على كومة الرماد المتراكمة أمام الهيكل بسبب الطبخ المستمر للقرابين ويصبح هذا الركام كوما مقدسا تلقى عليه محتويات المعدة والأحشاء عقب ذبح الماشية (۱) ،

وهناك طائفة خاصة من الناس توصف عند الدنكا بأن لها قدرة الاتصال بالأرواح أو يحل بجسم الواحد منها بعض الأرواح سواء أكانت روح من توفى حديثا (Tiep) أم روح السلف (جوك) ، ويسمى الواحد من هوًلاء باسم (Tiet) ، وتكاد تكون الوظيفة وراثية ، ولا ينظر الى بعض هوًلاء الأفراد نظرة تقدير ، ويبدو أن مركزهم الاجتماعي وقوة شخصيتهم كان لهما بعض الأثر والاعتقاد الشديدين في

لا ، فساله نانية : بمادا تؤمنون اذن ؟ قال نؤمن بمن نسميه ( دنج ديت ) الله المطر ، فساله هل تدعونه أو تصلون اليه ؟ قال لا ، فساله أين هسو ؟ قال : لا ندرى ، فقال له وأين مصيركم بعد الموت ؟ قال نضمحل نحن وسائر المخلوقات وكانا في ذلك سواء ثم أشار الى كلب هناك وقال نموت كما يموت هاذا الكلب ،

<sup>(</sup> أنظر مقال تحت عنوان : احتلال بحر الغزال لليوزباشي الطببب أمين المعلوف . مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية موسم عام ١٩٥٣ ، ص ١٩٦١) .

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : الشموب والسلالات ، حل ۱٦٨ ــ ١٦٩. ، انظر أيضا : محمد عمر بشير : جنوب السودان ، ص ٢٦ .

نفوس بعض الدنكاويين (١) • ويلجأ الناس الى هؤلاء الأشخاص عند التدائد والملمات ، ويبدو كذلك أن بعض المصادفات قد لعبت دورا هاما في علو شأنهم ، فقد لاحظ الناس ان كل من يخالفهم تحل به كارثة بعد زمن وجيز ، وهكذا اجتمعت عدة أمور مختلفة لتجعل من هؤلاء الأشخاص رموزا روحية تحظى بشهرة واسعة .

ويعتقد الدنكا فى البركة واللعنة: بركة الوالد لأبنائه أو بركة الكاهن أو أى شخص من ذوى النفوذ المعترف به ، واللعنة قد يوجهها الشخص اللي بعض أقاربه أو غيرهم اذا أخطأوا فى حقه ، فان أصابتهم اللعنة بنسر التمسوا الصفح من اللاعن عن طريق تقديم قربان ، كذلك فانهم يعتقدون فى شيء يشبه المحسد Kwan اذا تعرض أحدهم لسوء فسرعان ما يرجعه المي حسد صادر من شخص ما (٢) .

وعلى وجه العموم فالفرد الدنكاوى شخص متدين ويقيم وزنا كبيرا للاعتبارات الروحية فى كل لحظة وفى جميع أمور حياته ويلتمس لكل ظاهرة تفسيرا روحيا ٠

وأما ديانة الشلك فتتألف عناصرها الرئيسية من الايمان بالإله الواحد ، وتمجيد السلف و والإله الواحد يسمى عندهم جوك وهو شبيه بما أطلقه الدنكا على السلف و واذا كان الاسم واحدا عند الشاك والدنكا فان له مدلولا خاصا عند كليهما فهو عند الشلك الإله الذي خلق العالم وبيده كل القوى والخصائص الربانية و والشلك يقدسون جدهم الأكبر «نياكنج» Nyakang الذي يقودنا الى الحديث عما أسماه البعض « عقيدة الملك المقدس » عند الشلك (") حيث لم يكن يسمح لملكهم أن

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : المرجع السابق ص ١٧٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>٣) سيلجمان: المرجع السابق . ص ١٥٨ ، ١٥٩ .

يخوض المعارك ، ولفهم طبيعة هذه العقيدة لابد من الاشارة الى كيفية تكوين أمه التملك التي يرجعون أصلها الى « نياكنج » الذي خرج مع أتباعه من وطن آبائه شرقى بصر الغزال ثم أخذ يتجلول قاهرا الأعداء حتى عظمت شوكته فكون أسرة حاكمة وأمة • فنياكنج عند الشلك بطل الحضارة ، وهو كسائر العظماء عندهم لم يمت بل اختفى في عاصفة شديدة ومنذ أن اختفى وأهله يقربون له القرابين ، معتقدين أن روحه مستقرة في كل ملك من ملوكهم وهذا الاستقرار هو أصل وسبب الحق الملكي المقدس ، واذا بدت على ملك الشلك أعراض الشيخوخة أو العجز قتلوه ، وعقيدتهم في ذلك أن روح (نياكنج) ينبغي أن تكون في جسد غاية في القوة حتى لا تسكن الروح المقدسة هذا الجسد الهزيل فيسرى الضعف الى الروح ذاتها فتمرض الماشية ولا تلد ، وكلما ضعفت حيوية الملك ظهر أثرها على فساد المحاصيل في الحقول ومرض الرجال وانتشر بينهم الموت (١) ٠

### عادات متصلة بالخرافات والسحر:

كانت العادات الخرافية المنتشرة بين أهالي مديريات السودان كثيرة جدا ، وهي في تقديرنا انعكاس للوضع الثقافي الذي كان يعيشه الشرق بصفة عامة والسودان بصفة خاصة وهي تتشابه كثيرا مع ما كان يسود المنطقة وغيرها من بلدان العالم أيضا فى ذلك الوقت ، فقد عرف الجميع الدجالين والمشعوذين والسحرة ، كذلك فقد عرفوا الزار والمندل والرمل وضرب الودع والعقدة وتفسير الأحلام .

ويقال ان « الزار » قد دخل السودان من مصر وشاع استعماله في سواكن وبربر والخرطوم (٢) • ويحاول البعض أن يفرق بين نوعين

<sup>(</sup>۱) سيلجمان : المرجع المسابق . ص ١٥٨ ، ١٥٩ . (٢) نعوم شقير : المرجع السابق . ص ٢٣٧ .

من الزار: الأول ويعرف باسم (زار بورى) ، والآخر ويعرف باسم (الطمبورا) به أما الأول فحاص بالنساء ويجرى فى منزل الشيخة أو فى منزل الشخص المريض «المسوس»، والآخر خاص بالرجال ولا يمكن «المطمبورا» أن تنتقل الى منزل المريض ولكن المريض هـو الذى يأتى الى المنزل (١) ، وحفلات الزار تكون عادة صاخبة وتصاحبها حركات هزيان وعبارات مبهمة ،

وربما قد لا نتجاوز الحقيقة ان قلنا ان مثل هذه الحفلات الراقصة التى يحاول فيها المريض الخروج من همومه ومشاكله هى أشبه بما يحدث فى المجتمعات الأوربية الحديثة التى يحرص أكثرهم سواء من الرجال أو السيدات على المشاركة فيها مصحوبة بالموسيقى والرقصات والخمور ، فالفرد \_ سواء فى حفلة الزار فى تلك المجتمعات المتخلفة أو فى حفالات الرقص « الديسكو » فى المجتمعات الأوربية الحديثة \_ يريد المخروج من همومه وواقعه ، والاختلاف الوحيد ان حفلات الزار تتم وفق طقوس غيبية وعبارات غربية ، وكلاهما فى تقديرنا لون من الوان العلاج النفسى ،

وأكثر المستعلين بضرب الودع والرمل والمندل وكشف الدفائن وعلم التنجيم من « التكارنة » • وأما العقدة فيشتعل بها فرع من بسارى العطبرة • وأما السحرة السودانيون فيدعون القدرة على مسخ الأجسام الى حيوان أو غير ذلك • وقد وقع واحد من هؤلاء السحرة التعايشية \*\* وهو يعمل على وقف مفعول أسلحة الزبير في ساحة الحرب • وكاد الزبير أن يقتله ، وقد اشتهر أمره حيث كانت اسرته تعمل بضرب الرمكا

<sup>(</sup> المجرد) المحلمة الله الطمبورا الموسيقية وهي أشبه بالقيثارة . S. N. R., Vol. XXXI, Part I, 1950, June 1950, Zar and (١) Tumbura by Zenkovsky.

<sup>(</sup>Paper read before the Philosophical Society of the Sudan) p. 65.

• بيد الله التعايشي (\*\*\*)

والسحر حتى نالت حظوة كبيرة عند التعايشة ، وكاد عبد الله هـذا أن يلتف حول الزبير حين قال له « رأيت فى الحلم أنك أنت المهدى المنتظر وانى أحـد أتباعك فأخبرنى ان كنت مهدى الزمان الأتبعك » • ولـكن الزبير كتب له قائلا : « استقم كما أمرتك وإلا أعملت السيف فى رقبتك و م انى لست بالمهدى انما أنا واحـد من جنود الله يحارب به من طغى وتمـرد » • ولم يكف عبد الله عن الشـعوذة حتى ضاق به الرزق فى دارفور فرحل عنها ، حتى ظهر أمر المهدى محمد أحمد فقصـده وتقرب اليـه بشكل درامى حين أخبره ان علامات المهدى وصفاته تنطبق عليـه الريم ماما وارتمى أمامه على الأرض مغشيا عليـه ! ، وأصبحت لعبد اللـه التعايشي شهرة واسعة عقب وفاة المهـدى حيث بايعـه النـاس اماما وحاكما (') •

وفى عام ١٨٧٨ تم القبض على أحد أولئك السحرة والمشعوذين بمديرية التاكة وعثر فى حوزته على بعض الكتب والأوراق وعروق الأشجار وبعض قطع النحاس وغير ذلك ، ثم أودع السجن جزاء على ممارسته لمثل هذه الأمور بين عامة الناس (٢) • وهناك كثير من الخرافات المنتشرة بين عرب السودان لا يتسمع المقام لذكرها ، ومنها أنهم يتساءمون من الأعور والأعرج وكل ذى عاهة ومن تناول الصابون بباطن الكف لأنه في نظرهم مديورث البغض بل يجب أن يتناولها الفرد بظاهر كفه • كذلك غانهم يتشاءمون من مسح اليد بثوب آخر ، أو شرب اثنين من فنجان واحد ، ومن عواء الكلب من صدره فانه دليل على موت واحد من الأهل ، ومن لبس الرجل اللباس واقفا لأنه دليل على الفقر

(۱) سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان ص ٦٨ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ٣١ وارد سعنة عربى - ص ٥١ - مكاتبة رقم ٣٦ بتاريخ ١١ شعبان سنة ١٢٩٥ ه. من مدبر عسوم التاكا الى المعية دار الوثائق القومية بالتلعة.

ومن الصفير ليل لأنه مجلب للآغات والحيات ومن كنس البيت يدوم المخميس الأنه يطرد الخير وغير ذلك من الخرافات الكثيرة (١) •

أما دارغور فكانت ملأى بهدده الخرافات لدرجة ان التونسي يقول انه لا يريد أن يحدثنا عن الكثير منها حتى لا يتهم بالكذب • فقد عرف سكان دارفور جماعة من الناس يسمون « بالمعراقيين » أي الذين يستخدمون عروق ( جذور ) الأشجار في أمور السحر والدجل ، فمن أراد أن تقضى حاجته عند الحكام أخذ أحد الجذور ويسمى ( نارة ) ودليَّك بها بين كفيه ومسح على وجهه ، ويفعل نفس الشيء اذا أراد أن تعشقه احدى الفتيات •

وكانت قبيلة « الفلان » هي الشهورة بتلك الأعمال السحرية (٢) •

أما أهل جنوب السودان فلهم ولع أيضا بمسائل السحر ، فالشلك \_ على سبيل المثال \_ يعالجون سحر العين بادخال مسمار محمى في عين م عنزة » سعيا وراء أبطاله ، فاذا لم تطمس عينا الحاسد في نفس الوقت الذي تطمس فيه عين « العنزة » ، فهدذا يعنى ان السحر لازال قائما ، الأمر الذي يتطلب تقديم الكثير من القرابين لاسترضاء الآلهـة (٢) ٠

وبالرغم من ذلك فالبعض ينفى تماما حدوث مثل هذه المسائل السحرية ، وغيرها من الصفات السيئة التي ارتبطت بهذه الأمور (١) .

ومن العادات المرتبطة بهـؤلاء الجنوبيين وخاصـة بلاد النمانم

<sup>(</sup>۱) نعوم شقير: المرجع السابق ص ٢٣٩٠. (٢) التونسي: المصدر السابق . ص ٣١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) عبد القادر محمد : الفكر الصوفي في السودان . ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الوقائع المصرية ، العدد رقم ٦٦٤ بتاريخ ١٠ جمادي الثانيسة سنة ١٢٩٣ ه . ( ٢ يولية ١٨٧٦ ) ص ١ .

(بلاد نمنم) المتصلة ببحر الغزال ، أكل لحوم الكلاب والآدميين ، فالكلاب عندهم أفضر ما يأكلون أو يقدمون ، وهو طعام أمرائهم ولذا فانها كانت قليلة عندهم ، ولا يعنى هذا ندرة الطيور أو الحيوانات الأخرى فعلى العكس فهى كثيرة وخاصة الدجاج منها (١) ٠

أما مسآلة أكل اللحوم الآدمية عند هذه الجماعة فقد ذكر لنا ابراهيم فوزى (٢) انه سأل عن الذين يأكلون هذه اللحوم فعلم انهم ينحصرون في قبيلتين فقط وليس من عادة القبائل كلها أن تفعل ذلك ، كما أن أكل لحوم البشر عند هاتين القبيلتين غير دائم بل اذا مرض أحدهم وغلب عليهم اليأس من شفائه ، فعندئذ تقوم قبيلته بتسليمه الى القبيلة الأخرى لتأكله ، وأيضا تفعل القبيلة الأخرى نفس الشيء حيث تسلم مريضها اليها ، أي ان المسألة تتم بالتبادل فيما بينهما • وتجدر الاشارة أيضا الى ان هذا اللون من الطعام الآدمى ليس عادة عندهم كما يتوهم البعض بل هي طريقة ساروا عليها لتبيان معزة الفرد لديهم عند الموت ، ويرونها أسمى شأنا من دفن الانسان في القبر أو حرقه بالنار ، كما انهم حكما يقال حيون في ذلك راحة لهم من عناء انشاء مقابر واجراء احتياطات صحية (٣) •

ومن العادات العربية فى مديرية خط الاستواء عادة تعرف باسم ( تبادل الدم ) حيث توثق ذراعا الشخصين اللذين يتبادلان الدم ومن جرح صغير يحدثانه فى القسم الأسفل من الزراع يمتص كل منهما بعضا

<sup>(</sup>۱) ابراهيم فوزى: السودان بين يدى غوردون وكتشنر ج ٢ ص ٣٠ . « قيل ان أحد الافراد في تلك البسلاد أو لم وليمة ودعا اليها رؤساء مملكته فقال له بعض اخوته أتدعو مثل هؤلاء الملوك ولا تذبح لهم كلبا سمينا فأرسل من يحضر كلبا ودفع فيه عشر بقرات سمان » أنظر الوقائع المصرية: العدد 1.٣ بتاريخ ٢٦ رجب سنة ١٢٤٥ ه ٤ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) آلسودان بين يدى غاوردون وكتشنر ج ٢ ص ٣٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٣٣ ،

م دم الآحر ، وهذه العادة في تقديرهم دليل على الصداقة والمحبـة بين النخصين (١) ٠

### الأريساء:

وهي من الأمور التي تنوعت من مكان الى آخـر في السودان ، فهي عند البجة عبارة عن شقة من « الدبلان » أو الدمور ، ويتميزون بالرشاقة فى لبسها حيث يكثرون من تشميرها ، أما الذين كانوا على الفطرة منهم فيرتدون الفراء حول أصلابهم ويمشون حفاة أو يلبسون نعالا على الأكثر ، وكلهم عراة الرأس ، ويتركون في أعلاه « كشعة » ويدهنونها بالشحم أو زيت الخروع ويمشطونها بمسواك من السن أو الخشب ويكون مغروزا دائما في الكشة ، ويضع البجة في معظمهم خواتم في أيديهم وتكون في العادة من الفضاة أو الذهب بفصوص من العقيق أو الفيروز ، أما نساؤهم فيرتدين « الشبقة » وحدها أو مع « القرباب » أو يرتدين الفراء في أصلابهن • ويقمن بجددل شعورهن جدائل دقيقة جدا ، ويتحلين بالأسورة والحجول والخلاخل (٢) ٠

وأما أزياء النوبيين فكانت غالبا من الدمور الذي يتخذون منه « سراويل » و « نسقة » ، ويسيرون حفاة مكشوفى الرأس عدا كبارهم فيلبسون طواقى من الدمور وأحذية من جلد البقر ويحلقون شعور رءوسهم ويرخون لحاههم وترتدى نساؤهم شقة من الدمور ويجدلن شعورهن على هيئة ضفائر دقيقة جدا (٣) ٠

وأما ملايس القبائل العربية فكانت عبارة عن سراويل ومن فوقها ثوب من الدمور أو الدبلان ، أو يرتدون قميصا طويل الأكمام • وفي

<sup>(</sup>١) عمر طوسون : تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية ، الجزء الأول . (٢) نعوم شقير : المرجع السابق ، ص ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع •

الأفراح يرتدى كبارهم القفاطين و « الجبب » ، وهم يحلقون شعور رؤوسهم ويدورون لحاههم ، ويتعممون بعمامة بيضاء فوق طاقية من الدبلان أو ربما يرتدون الطاقية بلا عمامة ، وكان كبارهم أحيانا يلفون عمامة على طربوش مغربى ، ويلبسون أحذية من جلد أسود أو أحمر ، وعادة ما يخرج الواحد منهم وفي يده عصا وسكين ، وهذا الزي غالبا ما يكون في المدن أو الحضر ، وأما في البادية وخاصة بادية الشرق فيلبسون الثوب بسراويل من تحته أو بدون سراويل ويلبسون نعالا في أرجلهم أو يسيرون حفاة عراة الرأس ولا يحلقون شعور رءوسهم ، وباختصار فهم يشبهون البجة في هذه الناحية ،

وأما بادية الغرب فيلبس البقارة قمصان واسعة الاكمام جدا ومقفلة الصدر بلا سراويل ويتحزمون بسيور من الجلد ، ويمشون عراة الرأس ، ويلبسون نعالا فى أرجلهم ويجدلون شعور رءوسهم ضفائر كسائر النساء ، ولا يتركون كشه كبادية الشرق لكنهم يدهنون شعور رؤوسهم بالشحم والزيت ، وعادة ما يخرج الواحد منهم وفى يده حربة كبيرة تسمى «كبسا» أو «أم كريشه » وأما الابالة فيلبسون الشوب بسراويل أو بلا سراويل ، ويلبس مشايخهم القمصان الواسعة ولكنها أقل انساعا من مثيلتها عند البقارة وأنظف ، كما أنهم يجدلون شعور رؤوسهم ضفيرتين فقط دون كشة ، أما مشايخ البادية فيحلقون شعور رؤوسهم ويلبسون القفاطين والجبب والعمائم ويتختمون بخواتم من الفضة ذات فصوص من العقيق أو الفيروز ،

وأما الأطفال ذكورا واناثا فيظلون عرايا حتى نحو سن الخامسة فتستر البنت نفسها « بالرهط » وهو سير من الجلد يعقد حول خصرها تتدلى منه قدد دقيقة الى ما فوق الركبتين وقد تلبس فوقه شهقة من الدمور ، أو تظل بالرهط حتى الزواج حيث تخلعه وترتدى بدلا منه فوطة أشبه بفوطة الحمام تسمى « القرباب » وفوقها شقة أكبر منها قليلا

تسمى « القرن » وفوقهما « ثوب » من الدمور أو الدبلان أو الشاش • تشتمل به وتستر رأسها ولا يظهر منها إلا عيناها (١) •

وأما الأزياء التي كان يرتديها أهل هرر وما جاورها من البلدان التي دخلت في حوزة الادارة المصرية فهي قريبة الشببه من ملبوسات أهل السودان حيث أن أغلبهم يلبس ثوبا من نسيج هرر الخشن يرتدونه كسائر العربان المجاورين ، وأما الأمراء والقضاة فيلبسون ثوبا من القماش الأبيض على شكل قميص ، وكلما كان كبيرا كان أكثر اعتبارا . بالاضافة الى حزام من الجلد يحمل سكينة وربما يعلق به حجاب ٠ وأما عن الحذاء فالرجال يلبسون النعال ، وأما النساء فمهما بلغت أوضاعهن الاجتماعية فهن غالبنا حافيات الأقدام فيما عدا نسناء الأمراء (٢) • ولم يكن أهالي تلك الجهة يلبسون شميئًا على رؤوسهم ، وعند امتداد الادارة المصرية الى هرر طلب الى الأهالى أن يضعوا العمامة على رؤوسهم إذ كان أمراؤهم يأبون عليهم ذلك ، فتغطية الرأس كانت قاصرة عليهم فقط ولم يكونوا ليسمحوا لهؤلاء السكان حتى أن يغطوا رؤوسهم بجزء من الثوب الذي يرتدونه وقاية لهم من وهج الشمس أو زمهرير البرد • وبالاضافة الى ذلك فقد طلبت منهم الادارة المصرية أن يرتدوا كافة الملابس التي يريدونها والتي حرموا منها مثل « الجبب » و « القفاطين » (٢) • ولا شك أن مثل هذه الدعوة من لدن رجال الادارة برهان مساطع على حرصها الشديد في نشر المساواة بين كافة الأهالي لا فرق عندها بين أمير أو فرد عادى ٠

(١) نعوم شقير: المرجع السابق ص ٢٠٨ ، ٢٠٩٠.

(٣) الوثائق الافريقية - محفظة رقم ١٠٣ - التقرير السابق ٠

<sup>(</sup>۲) جريدة أركان حرب الجيش المصرى ، العدد رقم ه بتاريخ غسرة رجب سنة ١٢٩٤ ه ، ص ٣٩٥ ، ٣٩٥ .

وأما ملبوسات سكان قبائل العيسى فرجالهم عراة الرأس حفاة الأرجل يلتف الواحد منهم بثوب قماش من عرضين طوله حوالى ثمانية أذرع ، أما نساؤهم فتلبس الواحدة منهن فسانا من القماش المتواضع ولا يشترط أن يكون قدرا أو نظيفا • والجزء الأعلى من أجسامهن – ما عدا الزراع الأيمن – مستور بفوطة من القماش ويغطين رؤوسهن بزراع من قماش شديد السواد (۱) •

وأما فيما يتعلق بملابس أهل الجنوب السوداني فالسكان بصفة عامة كانوا عراة الأبدان يسترون عوراتهم بمئزر من ورق الشهر أو جلد الحيوان ولهم ولع شديد بالعقود المصنوعة من الخرز الملون ، بالاضافة الى الأساور والحجول النحاسية والعاج والحديد الذي يتخذون منه زينة لهم ، ويقوم بعضهم مثل الشلك بضفر الشعر على أشكال شتى ، ويضعون فيه الخرز والريش ، كما انهم يقومون بدهان أجسادهم بالشهم والزيت ، وتتشع بعض النسوة المتزوجات بجلد مدبوغ من جلود الأغنام ليوارين سوتتهن ، أما قبل الزواج فتعيش الفتاء عارية (٢) ،

وعقب امتداد الادارة المصرية بدأ الجنوبيون وخاصة الزعماء منهم يأخذون بالزى العربي (٢) ٠

## الدلكة والشيلوخ:

ومن العادات المشهورة لدى أهل السودان وخاصة القبائل العربية عادة « الدلكة » وهى عبارة عن عدة مواد مكونة من عجين الذرة ودقيق القرنفل والمحلب وخشب الصندل والظفر ويعرف « المربوع » واذا أضيف

<sup>(</sup>۱) جريدة أركان حرب الجيش المصرى ، العدد رقم o بتاريخ غرة رجب سنة ١٢٩٤ ه . ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) عمر طوسون: المرجع السابق. ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) محمد عمر بشير : جنوب السودان ، ص ٣٦ .

اليسه اللبسان سمى بالمخموس ، ويضيف اليسه الخاصة المسك ويعرف « بمعجون الخاصة » • والدلكة للنوعين من الرجال والنساء حيث يمضون كبيرا من أوقاتهم ممددين على الجلود ، بينما يقسوم العبيد بتدليكهم ، ويقول « جسى » ان هسذه العملية تجعلهسم فى حالة استنزاف شسديد لا يفيقون منه إلا عند شعورهم بالحاجة للطعام (ا) •

وأما الشلوخ على فهى من العادات القديمة والأكثر سيوعا بين سكان السودان وهى عبارة عن خطوط على الخدود ناتجة من أثر « الفصد » بالموسى ، ولا يحوى هذا المفهوم تلك العلاقات الموسومة على الجباء لدى القبائل النيلية فى جنوب السودان أو تلك العدلامات الناتجة عن الكى بالنار أو المواد المحرقة على الوجه كما هو الحال عند النوباويين بكردفان ، ويقال أن الجزء الشمالي من السودان وخاصة بلاد النوبة قد عرف الشلوخ منذ العهد المروى ( ٧٥٠ ق ، م ح ٣٥٠ ق ، م ) حيث وجدت بعض تماثيل ونقوش لأشخاص « مشلخين » ترجع الى ذلك العصر ،

ويميز الدكتور يوسف فضل بين ثلاث وظائف للشلوخ فى السودان: قبلية ودينية وجمالية و فأما الوظيفة القبلية فقد ظهرت بظهور القبائل فى السودان والتى وجدت شيوع عادة الشلوخ فعملوا على تطويعها أو توظيفها قبليا ، ذلك أن هذه القبائل العربية لما بدأت تستقر وتنصهر بالسكان الآخرين بالسودان نتيجة عمليات الزواج والاختلاط الأمر الذى أدى الى ظهور نتاج جديد من السكان أشبه شكلا وأقرب لونا الى

Gessi; Op. Cit. p. 32. (1)

<sup>(﴿)</sup> المسلخ في اللغة هو الأصل والعرق ، والسلخ عند العامة لحاء النفسن والشجرة ، وهناك مترادفات الشلخ وهي : الفصد ومعناه قطع العرق ، والوسم وهو أنر الكي ، والوشم وهي العلامات التي ترسم بالابرة وتحشى ببعض المواد ، والالعاط وهي الكي في عرض العنق ، كما أن اللعطة أو العلطة تعنى الخط الأسود أو الأصفر الذي تخطه المرأة في خدها للتزين ، (أنظر : يوسف فضل حسن : الشلوخ ة أصلها ووظيفتها في سهودان

وادى النيل الأوسسط · ص ٩ ـ ص ١٥ ) · ( م ٢٧ ــ التطور الاقتصادى الاجنماعي )

السعوب التى عاشوا بينها فختوا أن يذوب كيانهم وتنمحى خصائصهم فرأوا الاستفادة من هذه العادة واتخذوها سمة لهم تميزهم عمن حولهم شكلا وموضوعا •

وقد شجعهم على المضى فى تنفيذ هذه العادة أن بعض أحفادهم من ذوى البشرة المائلة للسواد بدأوا يتعرضون للرق من جانب تجار الرقيق وغيرهم دون التميز بين المسلم وسواه (١) ٠

وتعتبر الجماعة الجعلية العباسية ، وهي أكثر القبائل السودانية عروبة ، أو استعرابا وغيرهم من المجموعات المستعربة ، من أكثر سكان السودان تمسكا بعادة الشلوخ دون غيرهم من النوبيين والبجة والبدو ، وتصل أهمية هذه العادة الى درجة اجتماعية خطيرة حين كان ينظر عامة الناس ، وخاصة سكان المنطقة الوسطى من حوض النيل الى الشخص غير المشلخ ( أو الأمرء ) نظرة استخفاف لأنه أهمل سمة القبيلة وعادة الآباء ، كما أن تركها كان فى نظرهم من عادة العبيد لا الأحرار ،

ومن أمثلة الشلوخ القبلية التى سادت عند الجعليين الشلوخ العمودية الثلاثة ، وشلخ السلم پ ذى الدرجة الواحدة ، وشلخ « الواسوق » وهو كحرف ت ويسمى أيضا (درب الطير) •

وبمرور الزمن ونتيجة لهجرة الجعليين الى أجزاء السودان وازدياد نفوذهم الاقتصادى والثقافى انتشرت « سلوخهم » فى تلك المناطق كما هو الحال عند الدناقلة الذين استخدموا شلخ السلم وان كان ماكمايكل يرى ان هذا السلم أصبح سمة لرقيق على دينار فى أقصى الغرب (٢) ٠

أما الشايقية وان كانوا من الجعليين فقد انفردوا بشلخ خاص بهم

<sup>(</sup>١) يوسف فضل: المرجع السابق + ص ٥٥ ، ٢٦٠ .

<sup>(</sup>米) F

وهو عبارة عن ثلاثة خطوط الهقية متوازية به و و و و الشايقية من أكثر القبائل حرصا على هذه الشارات التي تميزهم عن غيرهم ، ويرجع هذا الحرص الي عاملين : أولا : لكونهم أقوى قبيلة في الجزء الشمالي من السودان ، وكانوا كثيري المنازعات والحروب مع جيرانهم الأمر الدي بات يستدعي أن تكون لهم علامات مميزة أثناء القتال ، وثانيا : أنهم كانوا يعدون الشلوخ نوعا من الجمال .

وكان للعبد لاب شلخ خاص بهم عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية متوازية ينتصفها خط أفقى \*\* \* ، وتعرف عندهم « بالثلاثة مطارق وعارض » ولنسائهم شلخ خاص عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية تستند على خط أفقى ويسمى العارض \* \* \* ويدو أنه بانتهاء النفوذ السياسي للعبد لاب في عام ١٨٢١ وازدياد الوعى في منطقة ماتقى النيلين ، بالاضافة الى انتشار الطرق الصوفية ، التي صهرت أكثر القبائل في بوتقتها قد أدى الى اهمال الشلوخ ذات المدلول القبلي (١) ،

وأما الوظيفة الدينية للشلوخ فكانت تتمثل فى أن هذه التسارات أصبحت تمييزا لمريدى بعض الطرق الصوفية ، وخاصة القادرية • وأول من تمثل « الشاوخ » فى مضمونها الدينى هم أتباع الشيخ حسن ود حسونه بن الحاج موسى ( ١٥٦٠ – ١٦٦٤ ) فقد كان يزين وجوم أتباعه « شلخ » خاص على هيئة رقم ( ١٧١ ) ويعرف « بشلخ الشيخ حسن » أو « الشبور » (٢) •

وتبرز الوظيفة الدينية للشاوخ واضحة لدى مريدى الطريقة السمانية حيث ميزوا أنفسهم بشلخ خاص يسمى (سلم الشيخ الطيب)

<sup>∃ (※)</sup> 

<sup>|-|-| (※※)</sup> 

<sup>(\*\*\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) يوسف فضل: المرجع السابق . ص ٦٠ ٠

<sup>·</sup> ٢٥ – ٦٢ ص ١٤ بنفس المرجع ص

صاحب الطريقة بالسودان ، ولهذا السلم ثلاثة أشكال ، أشهرها السلم ذو اندرجتين بن أو ما يسمى (بسلم العقيدة) ، وثانيهما حو السلم ذو الدرجة الواحدة بن بن الذي كان منتسرا بين الجعليين ، وثالثهما وهو عبارة عن أربع « فصدات » على هيئة مستطيل أو مربع بن بن بن •

وهناك ملاحظتان هامتان حرل الوظيفة الدينية للشلوخ الأولى: أن هذه الشلوخ تقتصر على الرجال دون النساء ، وتفسير ذلك أن النساء كن أكثر شغفا بالشلوخ ذات المدلول الجمالى ، والملاحظة الثانية أن الشلوخ بعد أن ازدهرت فى المنطقة الوسطى من حوض وادى النيل الأوسط واكتسبت مضمونا قبليا انتقلت الى الاقليم الواقع جنوب ديار الجعليين أو فى أطرافه لتأخذ مضمونا دينيا صوفيا .

آما الوظيفة الثالثة للشلوخ فكانت وظيفة جمالية ، فعلى الرغم من أن هذه الشمارات تحدث تشويها لخلقة الخالق ، فقد ساد الناس اعتقاد ، وخاصة بين أوساط العامة ، بأنها تضفى حسنا وسحرا وجمالا على وجه المرأة ، ويبدو أن السودانيين قد تأثروا بهذا المفهوم الجمالي من عملية الوشم المنتشرة بين كثير من نساء الشرق الأوسط ، إلا أن سواد بشرة المرأة السودانية لم يكن ليساعدها في اظهار هذا الوشم الأمر الذي يقلل من قيمته الزخرفية ، فاكتفت باجرائه على الشفتين واللثة ، ولذلك كله استعاضت عن الوشم بالشلوخ زينة لها ،

وخلال زيارة صمويل بيكر لعرب الحمران فى منطقة القضارف عام ١٨٦١ لاحظ هذه الشلوخ ، وعدها نوعا من الجمال رغم ما تحدثه من تشويه (١) ٠

<sup>|-| (※)</sup> 

H (※※)

<sup>|-| |-| (</sup>米米米)

Baker; Samuel N; The Nile Tributaries of Abyssnia and the (1), Sword Hunters of the Hamran. p. 273.

أنظر أيضًا : يوسف غضل حسن : المرجع السابق ص ٧٦ .

وقد امتدح بعض الشعراء هـذه السلوخ التي كانت تزين خـدود النساء بقولهم:

يرف عليه شباب الفندون وتبرق فى وجنتيه الفصدد كما امتدح البعض هذه الشلوخ على وجه الرجال أيضا فقال قائلهم:

وذو شرط اذا له العمامة تعالى الله ما أبهى قوامه رضيت بشرطه فى طول عمارى الأن الشرط آخره السلامة (١)

تلكم هى أغلب عادات السودانيين فى القرن التاسع عشر منها من استمر ولا زال ، لأن العادة من سمتها طول البقاء وان دخلها شىء من التحوير ، ومنها من اندثر وخاصة ما كان يتصل بالخرافات ، وهدذا الاندثار يرجع الى التطورات العلمية الحديثة وازدياد الوعى بدين المواطنين، كذلك فقد شهدنا أن المرأة فى هذا المجتمع بصفة عامة قد تمتعت بمركز لا بأس به ، فقد كانت تلعب دورا أساسيا بجوار الرجل فهى بجواره فى الحقل ، وهى تاجرة بالأسواق وهى أيضا تتحمل قسطا كبيرا فى أعمال البيت وانشاء المساكن ،

ولا شك أن الادارة المصرية قد حاولت على استحياء ان تقضى على بعض العادات السيئة وخاصة ما يتصل بأنواع السحر ، وادخال عادات وتقاليد جديدة كما شهدنا في هرر حيث دعت الجميع الى ارتداء الملابس وأغطية الرأس التي كان بعضها قاصرا على الأمراء فقط ، كما أن بعض سكان الجنوب وخاصة الزعماء منهم بدأوا يرتدون الملابس ذات الطابع المربى بعد أن كانوا عراة حفاة ، الأمر الذي يعد نقله لا بأس بها في تطور الحياة الاجتماعية السودانية ،

<sup>(</sup>١) يوسف فضل: المرجع السابق ص ٨٠ ، ص ٣٥ .



# الفصل التسايع

# الطرق الصوفية والمجتمع السوداني

- عوامل انتشار الطرق الصوفية في السودان ٠
  - \_ أهم الطرق التي دخلت السودان ٠
  - ـ البناء الديني والاجتماعي للطرق الصوفية ٠
    - ـ الصوفية والفكر الديني ٠
    - \_ آثار الصوفية الثقافية والاجتماعية ٠
      - \_ الطرق الصوفية والمحكم •

ان الباحث فى الحركات الثورية التى عمت الشرق فى القرن التاسع عشر ليلاحظ بوضوح مدى ارتباطها بالتيار الدينى ، والاسلامى منه على وجه الخصوص •

ويبدو أن هناك تلاحما حميما بين الايديولوجية والرؤوى الدينية ، ولم يكن هذا التلاحم قاصرا على الشرق وحسب ، بل برز بشكل جلى ف أوربا العصور الوسطى التى أدمجت علم اللاهوت بكافة الأشكال المعبره عن الأيديولوجية كالفلسفة والسياسة والقانون وجعلت منها جميعا أقساما تابعة لهذا العلم علم اللاهوت ، ولهذا اضطرت كل حركة اجتماعية وسياسية أن تتخذ لنفسها شكلا دينيا حتى تحدث أثرها فى المجماهير المتخمة بالغذاء الدينى وحده ، مضطرة أن تقدم لهذه الجماهير مصالحها الخاصة فى اطار دينى و

وهذا القول ـ ربما ـ يصدق على ما جرى فى السودان عام ١٨٨١ حين برزت الدعوة المهدية فى اطار دينى • لهذا كله لابد أن نتساءل عن الخلفية الدينية التى نما فى رحمها هذا الفكر الدينى ، وهو سسؤال ـ فى تقديرنا ـ جد خطير ويطرح نفسه عند عام ١٨٨١ فى محاولة للبحث عن أصول أو مقدمات لهذا الانفجار ، تقتضى منا بالضرورة أن نعرض لدراسة الطرق الصوفية قبل عام ١٨٨١ والتى تربى فى كنفها قطاع ضخم من الشعب السودانى فى القارن التاسع عشر بحيث استطاعت أن تشكل تلك الطرق كثيرا من فكره ، الأمر الذى جعل القيادات التى توجه هذا الفكر ـ فى نهاية المطاف ـ ذات أصول دينية أيضا •

لقد شهدت منطقة حوض وادى النيل فى مصر والسودان فى مستهل القرن المتاسع عشر حدثين هامين فى المجال السياسى والدينى (١) ، الأول كان يتمثل فى حركة البحث أو اليقظة لقوة مصر السياسية تحت زعامة محمد على وامتدادها بطول وادى النيل والبحر الأحمر ، أما الحدث

Trimingham, J.; Islam in Ethiopia. pp. 114-116.

الثانى فقد أخذ شكل يقظة دينية بين جموع السكان فى شرقى السودان با بدأت على استحياء فى بادىء الأمر ثم أخذت تنمو لتأخذ فى النهاية شكل الثورة المهدية وهذه اليقظة الدينية السودانية لبست رداء الطرق الصوفية حيث راحت تتعمق فى تعاليم روحية و

ويمكن أن نميز \_ فى العالم العربى ابان القرن التاسع عشر \_ بين نوعين من التيارات الدينية كلاهما كان يدعو للاصلاح: الأول بدأ فى مقاومة البدع الدينية التى أدخلت على المجتمع الاسلامى بالسلم تارة وبالصدام المسلح تارات أخرى ، حتى وصل الى أزمة الحكم ، أى ان هذا التيار لم يكن يفرق بين الدين والدولة ، أما التيار الثانى فقد أخذ شكلا صوفيا هادئا ، وهو ما يعنينا هنا ، حيث زخر السودان بصور وألوان شتى له تمثلت فى الطرق الصوفية ،

ويبدو أن هذا النشاط الدينى بشقيه الظاهر والمستتر كان بمثابة رد فعل لضعف السلطة المركزية فى الخلافة العثمانية ، حيث تفتت وحدة المسلمين وبدأت أوطانهم تخضع للاستعمار الأوربى ، فراح هؤلاء الصوفية يعملون فى الحفاظ على تلك الوحدة التى عرزت فى المياسى (١) •

وحين نرصد أو نتلمس تطور الظواهر الصوفية فى السودان فسوف نمتبر عصر سلطنة الفونج هو بداية التطور الحقيقى للزهد ، وتمذهبه نحو التصوف (٢) •

# عوامل انتشار الطرق الصوفية في السودان:

هناك جملة عوامل أدت الى انتشار الصوفية فى السودان ، سواء فى عصر الفونج أو فى خــلال الادارة المصرية للسودان ، ومنها ان هذه

<sup>(</sup>۱) حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية في أغريقية • الجزء الأول • ص ۲۲ •

<sup>(</sup>٢) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية في السودان • ص ١٠٠ •

الطرق كانت تلقى رواجا فى البلدان المجاورة لمه أو التى كانت على صلة بها كالحجاز والعراق ومصر والمغرب ، فمن هذه البلاد جاء دعاة الطرق وقاموا بنشر دعوتهم أو أوكلوها الى مواطنين سودانيين ، كما أن السودان مد فيما يبدو مله ميل الى الاعتزاز بالانتساب الى جماعة معينة ، الى قبيلة أو حرب أو جمعية أو نقابة أو طريقة ، وهذا الميل يبدو جليا لمن يتتبع تاريخ السودان ،

كذلك فقد أظهر بعض المشايخ الكثير من الصفات الطبية مما جعل الناس البسطاء يلجأون اليهم في ساءات العسر والضيق لقضاء مصالحهم ، فكانوا يلقون عندهم الانقاذ المادي والروحي • وربما ساعد على انتشار الطرق الصوفية أيضا أن السودان لم يكن ــ آنذاك ــ به مؤسسة علمية كبرى كما كان الحال بمصر إذ وجد الأزهر الشريف الذي التمس الناس في أروقته العلوم الدينية التي أعطتهم شيئا من الثقافة بينما راح السودانيون وجيرانهم الأفارقة يلتمسون في الطرق الصوفية بديلا للمؤزهر •

ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على انتشار التصوف في السودان ان أحوال البلاد قبيل عهد الفونج كانت ممهدة لتقبل هذه الطرق والانضواء في سلكها ، فقد هاجر كثير من العرب الى السودان تحت ضغوط سياسية سواء في الحجاز أو مصر أو افريقية الشمالية حين آلت كلها للحكم الفاطمي ، فأصبح السودان ملاذا وملتقي لهذه الجموع النازحة ، وقد مل هؤلاء العرب التقلبات السياسية ، وكرهوا الحكم الفاطمي خاصة ، الى أن جاء بنو أيوب فكانوا أقرب الى قلوبهم من الفاطمين ، ثم لم يلبثوا أن شهدوا نهاية الأيوبيين على أيدى الماليك البحرية عام ١٢٥٠ م وبعدها بنصف قرن راح بيبرس يبعث حملات البحرية عام ١٢٥٠ م وبعدها بنصف قرن راح بيبرس يبعث حملات البي السودان ويعمل السيف والنار في بلاد النوبة ، وتزداد المالة سوءا بالانقسامات الداخلية بين مسيحي النوبة وتدهور الأوضاع السياسية الى درجة خطيرة ، بالاضافة الى الغارات والحسروب المستمرة والعصبيات

القبلية التى كانت تمزق البلاد فى كل حين • كل ذلك أورث فى نفوس السودانيين رغبة وشوقا الى حياة هادئة بعيدة عن السياسة والعصبية ، الى أن وجدوا فى عهد الفونج هؤلاء المشايخ المتصوفة الذين يدعون الى الانتظام فى سلك العبادة حتى دخلوا أفواجا وفى حماس شديد (١) •

وللمرحوم عباس العقاد رأى قريب من ذلك حيث يقول: « ويخطر لنا أن شيوع الطرق الصوفية في السودان قد نجم عن هذا الشعاق بين أشياع الدول الاسلامية المتعلقبة ، فانتشرت فيه الجماعات الصوفية التي تدين بالألفة بين أعضائها وتعرض في سبيل ذلك عن التشيع لهذه الدولة أو لغيرها » (٢) •

وهكذا بدأ السودانيون يتحلقون حسول هدذه الطرق الصوفية ، وبمرور الوقت ازداد مريدوها ومؤيدوها ، ووجدوا فيها ضالتهم المنشودة ، وقد ذهب البعض للتعبير عن شدة ولاء السودانيين لهدذه الطرق الى قوله بأن للسودانيين ولاء أقوى من العاطفة القبلية ، وأكثر حيوية من تبعيته لخديوى مصر ، وهذا الولاء الثالث للاسلام ، والذى انبثقت من تعاليمه الطرق الصوفية (٢) ، كما ذهب آخر الى أنه يكاد كل مسلم سودانى ينضوى تحت طريقة صوفية (٤) ،

ويعرف البعض الطرق الصوفية بأنها نظام يجمع عددا كبيرا من الناس في سلك واحد ، ولهذا السلك رئيس يسمى شيخ الطريقة ، وهو

<sup>(</sup>۱) عبد المجيد عابدين : ناريخ الثقافة العربية في السودان ص ٦٥ -

<sup>(</sup>٢) الأسماء العربية في السودان ، مجلة الكتاب ، يوليو ١٩٥٢ ، ص ٧٩٣ وما تعدما .

رم) هولت . ب . م . : المهدية في السودان . ترجمسة جمل عبيد ص ٣٤ .

انظر أيضا : عبد الله حسبن : السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية ، الجزء الثاني ، ص ١٥٢ .

Hamilton; The Anglo Egyptian Sudan from within, p. 209. (§)

القائد والمرشد لاتباعه ، ولا يتبادر الى الذهن أبدا أن هذه الطرق عبارة عن مذاهب أو فرق دينية مثل فرقة الشيعة أو السنة (١) •

## أهم الطرق التي دخلت السودان:

#### القادرية:

وكانت من أكبر الطرق انتشارا في العالم الاسلامي ، وقامت على يد عبد القادر الجيلاني في القرن الثاني عشر الميلادي ثم دخلت افريقيا الغربية في القرن الخامس عشر ، وفي حوالي عام ١٥٤٥ قدم شخص الى السودان يدعى « تاج الدين البهاري » وأدخل القادرية في ربوعه ، وقد التقى هذا الرجل بأربعة رجال التفوا حوله وهم : محمد الأمين ابن عبد الصادق جد الصادقاب ، و « بان النقا الضرير » جد اليعقوباب وكان يكنى بأبي يعقوب ، والشيخ عجيب المانجلك جدد العبدلاب ، و « عبد الله دفع الله العركي » جد العركيين (۱) ، وهؤلاء الأربعة كانت بيدهم السلطتان الزمنية والروحية زمن الفونج (۱) ،

ولقد انتشرت هذه الطريقة فى ارتريا ومصوع واعتقد أهل مصوع ان عبد القادر الجيلانى نفسه قد توفى فى شبه الجرزيرة حيث وجر مسجد يحمل اسمه ، ولعبد القادر الجيلانى مزار عندهم يحمل اسمه حيث يحتفلون به فى الحادى عشر من ربيع الأول من كل عام چ ، كذلك فقد ذاع انتشارها فى هرر على يد الشريف أبو بكر بن عبد الله العيدروسى المتوفى عام ١٥٠٣ ، وبين مسلمى الجالا ، وكان اللامير

<sup>(</sup>۱) محمد عوض محمد : السودان الشمالي ، ص ۱۸ .

Wailis, OB. Religious Confraternities of the Sudan (S.N.R.) Vol. (7) IV, 1921, No. 4. p. 180.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد عابدين : المرجدع السابق ص ٦٦ ، انظر ايضا : عبد القادر محمود : الفكر الصوفى فى السودان ، ص ٥٢ وأيضا : Wailis; Op. Cit. p. 180.

<sup>(%)</sup> المعروف أن عبد القادر الجيلاني مدفون بالعراق .

عبد الشكور أمير هرر ( ١٨٧٣ – ١٨٨٨ ) مسجد أوقف لصاحب الطريقة عبد القادر الجيلاني (١) ٠

ومع ان هذه الطريقة قد آخذت طريقها على الساحل الصومالى في وقت مبكر إلا أنها لم تغزو الداخل إلا في عام ١٨١٩ حيث حصل الشيخ ابراهيم حسن جبرو على أراضى وأسس مركزا بدأ ينمو في المدينة التي تسمى بارديرا Bardera على جوبا و وتجدر الاتسارة الى أن هذه الطريقة حظيت بتأييد قوى بارتريا ومصوع وأسمره ومعظم المدن الكبرى . كما أنها تمتعت بنفوذ قوى آيضا بين القبائل الساحلية وكثير من بدو أرتريا يعدون عبد القادر الجيلاني من الأولياء المالحين ذوى المكانة الروحية الكبيرة (٢) و

ولقد اتسم نشاط القادرية فى الدعوة الاسلامية بالطابع السلمى الذى كان يعتمد كل الاعتماد على الارشاد والقدوة الحسنة ، كما كان يمتمد على مبلغ تأثير المعلم فى تلاميذه وعلى انتشار العلم ، وبهدا السلوك برهن دعاة القادرية فى السودان على انهم أوفياء لمبادىء مؤسس الطريقة ولتقاليدها العامة التى كانت تسيطر على حياة عبد القادر الجيلانى والمتمثلة فى حب الجار والتسامح ، وفى ذلك يقول «سير توماس أرنولد » « ولم نجد فى كتبه ولا فى مواعظه ما يدل على سوء نية أو عداوة نحو المسيحية » (") ،

### الطريقة الخلوتية:

يرجع تاريخ هذه الطريقة الى بضعة مئات من السنين عقب ظهور القادرية • ومؤسسها هو شخص يدعى محمد الخلوتى ، والرأس المعروفة

Trimingham; Op. Cit. pp. 239 - 240.

Ibid. pp. 240 - 241.

<sup>(</sup>٣) أنظر : الدعوة الى الاسلام ، بحث في نشر العقيدة ، ترجمة حسن أبراهيم حسن وآخر ، ص ٢٧٨ ،

لهذه الطريقة هو تلميذه عمر الذي توفى في قيصرية به عام ١٣٩٦ م ولقد ظلت هذه الطريقة لسنوات طويلة في آسيا الصغرى وتركيا والحجاز والهند وفي القرن الثامن عشر دخلت الطريقة في طور جديد على يد السيد مصطفى كامل الدين البكرى الذي كان استاذا بالأزهر الشريف والمولود بدمشق عام ١٧٣٣ و أما تاريخ دخولها الى السودان فقد كان على يد السيد أحمد الطيب ولد البشير المتوفى عام ١٨٢٣ وقوبلت هذه الطريقة بترهاب شديد في السودان وأصبح لها أتباع وقوبلت هذه الطريقة بترهاب شديد في السودان وأصبح لها أتباع كثيرون ولقد كان على رأس كثيرون ولقد كان الدارة المصرية (١) و

### الطربيقة السمانية:

واصل هذه الطريقة فرع من الطريقة الخلوتية والكل ينتمى الى القادرية و وتنسب السمانية الى الشيخ محمد بن عبد الكريم السمانى ( ١١٣٠ هـ ١١٨٩ هـ) ، ثم استقرت على يد الشيخ أحمد الطيب فى مطلع القرن التاسع عشر ، وكان انتشارها فى بادىء الأمر بين الكواهلة وغيرهم من عرب الجزيرة (٢) ، وقد اشتغل الشيخ أحمد الطيب بدراسة الحديث والتفسير والتصوف ، ثم بدأ ينتقل هنا وهناك فى رحاب السودان ملتقيا بأعلام التصوف فى زمانه أمنال الشيخ حمد المجذوب شيخ المجذوبية فى « الدامر » وسافر الى الحجاز ونزل بأرض مصر فى أسيوط ومدن الصعيد ومكث فترة طويلة بالقاهرة حيث صاهره تلميذه أسيوط ومدن الصعيد ومكن فترة طويلة بالقاهرة حيث صاهره المين الشيخ المين القضاة أحمد السلاوى ، ومن أحفاد الشيخ أحمد الطيب الشيخ السحانية (٢) ،

<sup>(</sup> د انقع في تركيا .

Wailis, Op. Cit., p. 182.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر محمود : الطوائف الصوغية في السودان ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٣٢.

ولقد انتشرت الطريقة السمانية بين جموع الجبرتية في الهضبة الارترية على يد شيخ معربي يدعى آدم الكناني بين وكان هذا الشيخ من السودان فقام بنشرها بين قبائل الجالا ، إلا أنه لم يحرز نجاحا كبيرا بين عرب الحبشة (١) .

### الطريقة المجنوبية:

وهذه الطريقة مأخوذة من الطريقة الشاذلية التي أسسها الامام أبو الحسن الشاذلي ( ١١٩٦ – ١٢٥٨ م ) المولود بشاذلة بتونس (٢) وقد انتشرت طريقته في مراكش في القسرن الخامس عشر على يسد أبي عبد الله محمد سليمان الجزولي ، ويقولون ان احدى بناته تزوجت من الشريف حمد أبي دنانة الذي نزح الي السودان وبصحبته ابنه السسيد ابن الحسن وأقاما في المكان المسمى الآن ( المحميسة ) وذلك في عام ١٤٤٥ م قبل قيام السلطنة الفونجية وراحا يشرحان للناس الطريقة الشاذلية الي أن رسخت دعائمها زمن الفونج على يد الشسيخ خوجلي عبد الرحمن المحسى المتوفى عام ١٧٤٣ ويقال أيضا أن هذا الشسيخ كان في أول الأمر قادريا ثم أصبح شاذليا أي أن طريقته شاذلية ذات

( ﴿ الله المؤلف تاريخا لدخولها ونرجح انها دخلت في منتصف التارن ١٩ .

وقد تفرعت عن السمانية طريقة أخسرى تسمى الهندية تحت رئاسية الشريف يوسف الهندى • ( محمد عوض : المرجع السابق ص ٢٠ ) •

<sup>(</sup>۲) عبد الحليم محمود : المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن الشاذلي ص ۲۶۹ . ولكن أحد الباحثين يرجع تأسيس هذه الطريقة الى شخص بدعى أبو مدين الاندلس المولود بسيفيل Seville عام ۱۱۲٦م . وكان تلميذا للشيخ عبد القادر الجيلاني ، وانتشرت تعاليمه في شمال أفريقيا على يد عبد السالام بن مأسيس Mashish وفي الشرق عن طريق أبي الحسن الشساذلي .

<sup>(</sup> Wailis; Op. Cit. p. 183. ): أنظر

والاختلاف يدور هنا غقط حول المؤسس الرئيسي لها ولكن لا خلاف على أن الشاذلي قام بنشر هذه الطريقة .

آثر قادرى (۱) • وفى القرن الثامن عشر انتقلت الطريقة من بعده الى حمد بن محمد المجذوب ( ۱۹۹۳ – ۱۷۷۱ م ) الذى أنشأ بعد عدودته من مكة فرعا للشاذلية فى الدامر وسميت طريقته بالمجذوبية ويطلق على من يسلكونها اسم « المجاذيب » (۲) •

ويبدو أن أسرة المجاذب فى ذلك الوقت كانت تحظى بمكانة دينيه رفيعة بين سكان الدامر الأمر الذى جعلها تأخد زعامة الطريقة وتتوارنها (٣) ٠

وقد يكون من المفيد ونحن نتتبع تطور هذه الطريقة أن نعرض لأوضاع بلدة الدامر ، موطن المجاذيب وطريقتهم ، من الناحية العلميه والدينية في مطلع القرن التاسع عشر حتى يمكننا فهم هذه الطريقة واسلوب انتشارها بين سكان السودان ، وفي هذا الوصف يتجلى لنا مدى السلطة الدينية التي كانت تحظى بها الطريقة المجذوبية ، فقد كانت عشيرة آل المجذوب في معظمهم من رجال الدين وليس لهم شيخ يتولى وعامتهم ، بل فقيه يسمى « الفقى الكبير » فهو الرئيس الفعلى والقاضى الذي يتولى الفصل في خصوماتهم ، وأصبح هذا المنصب وقفا عليهم مند مدة طويلة وأشتهروا بين الناس \_ كما يذكر بوركهارت \_ « بالسحر والعرافة » \*\* •

<sup>(</sup>۱) عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص ٦٨ . ويبدو أن هناك اختسلافات كشيرة حول النسب المجذوبي وقد نشا هذا الاختسلاف نتيجة التشابه الاسديد بين الاسماء مما سبب خلطا كثيرا لدى المؤرخين قدامي ومحدثين في الشرق والغرب ، فهم يخلطون بين الفقية حمد بن المجذوب وجده الكلير حمد عبد الله ، وبين محمد المجذوب بن قمر الدين وبين جدابية محمد المجذوب ابن على ابي دافع ،

<sup>. (</sup> همود : الطوائف الصونبة في السودان ص ١٥٠ ) . (2) Wailis; Op. Cit. p. 183.

<sup>(%)</sup> لا يسمى رجال الدين من الفقهاء والمتصوَّفة ذلك سحرا أو عرافة بل يعدونه كرامات ظاهرة « منحها الله اياهم » .

أنظر : مخطوطة كاتب الشونة : تحقيق الشساطر بصيلى ص ١١١ ، ص ١١٢ ،

وكانت بالبادة مدارس كثيرة يؤمها الطلاب من كافة أنحاء السودان من دارفور وسنار وكردفان وغيرها لدراسة الفقة دراسة تؤهلهم ليكونوا في بلادهم فقهاء كبارا • كذلك فقد زخرت بيوت فقهاء الدامر بالحتب ذات الطابع الديني ، وهذه الكتب كانت تجلب من القاهرة إذ كان كثير من الفقهاء مجاورا بالازهر أو في المستجد الحرام بمكة ، وكانوا اذا عادوا من تلك الرحلات العلمية التي تمكث سنوات عدة نقلوا ما حصلوه من علم الى أبناء البلدة (١) • وكان بالبلدة جامع كبير ملحق به مكن مكشوف محاط بحجرات للدرس ، وبالاضافة الى ذلك كان لكثير من فقهاء البلدة زوايا صغيرة بجوار بيوتهم ، كما كان كبار الفقهاء محاطين بمظاهر الورع والتقوى ، ويعيش « الفقى » الكبير عيشة العابد المتشف المنقطع للعبادة والدرس ، وقد أطلق بوركهارت على كل ذلك وصف « الدولة الدينية الصغيرة » التي كانت تصرف شئونها بمنتهي المكمة والتعقل ، واستطاعت أن تجعل جيرانها يكنون لفقهاء أعظم الاحترام والاجلال (٢) •

فى وسط هذا المناخ الدينى والعلمى نمت المجذوبية ، فكان زعماء المدينة الدينيون وأهلها مؤهلين لتقبل تعاليم الطريقة المجذوبية فهدده الرياح الجديدة ليست غريبة عليهم ٠

ومعروف أن أسرة المجاذيب من الجعليين لذلك فانه عقب مقتل السماعيل كامل فى شندى ، ومحاولات أخد الثأر من الجعليين هرب المجذوب الى سواكن ، ثم سافر الى مكة حيث درس لسنوات عدة على يد السيد أحمد ادريس ، وفى خلال عودته الى السودان فى حوالى على على بنشر الطريقة فى سواكن وبين القبائل الشرقية المنتشرة

<sup>(</sup>١) بوركهارت المصدر السابق: ص ١٠٥ ، ص ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>م ۲۸ ـ التطور الاقتصادى والاجتماعى )

حول سواكن من البجاة وخاصة الهدندوة والبشاريين • وقد عاد المجذوب الى بلدته عام ١٨٣٢ حيث مات ودفن هناك •

وكان من بين خلفائه الشيخ ياسين السواكيني والشيخ على دقنه عم عثمان دقنه الشهير (١) ٠

ويبدو أن أتباع هذه الطريقة كانوا يتمتعون بصفات طيبة واخلاص واضح لتعاليم طريقتهم ، من ملازمة للأذكار والرواتب عقب الصلوات واتباع للأمر والنهى والاقتداء بشريخ الطريقة والسير على نهجه وامتناعهم عن الأكل مع تارك الصلاة ، كذلك فانهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة ، فاستطاعوا بذلك كله ترسيخ قواعد هذه الطريقة (٢) ٠

ويشير البعض الى طريقة أخرى ذات صلة بالشاذلية وان كانوا لا يقطعون بصحة هذه الصلة تلك هى المسماة بطريقة (أبو جريدة) حيث يقولون ان عبد الله دفع الله العركى عاد من احدى رحلاته الى مكة ومعه سبعة أشراف استوطنوا السودان واشتهروا بالصلاح وكان لأحدهم ولد يدعى « الشريف أبكر » انقطع للعبادة دون أخذ الطريقة على شيخ وتعلم أمورا فى السحر والعيبيات ، ثم استطاع أن يعلن مع زميل له يدعى (أبو جريد) قيام هذه الطريقة (٢) ٠

وتتهم هذه الطريقة بالخزعبلات ، وشيوع طقوس سرية غير مألوفة لدى كافة الطرق الصوفية في السودان (٤) • ولما كانت تعاليم الطريقة الشاذلية ـ كما ذكرنا ـ بعيدة عن مثل هذه الطقوس ، فاننا نستبعد

Wailis, Op. Cit. p. 184. (1)

<sup>(</sup>٢) يحى محمد ابراهيم: التعليم الديني في السودان ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ٦٧ ، ٦٨ .

Wailis; Op. Cit. p. 184. (8)

أن تكون طريقة أبو جريدة ذات صلة بالشاذلية التي كانت البسماطة سمتها الأساسية (١) •

## الطريقة الادريسية (الأحمدية):

مؤسس هذه الطريقة هو السيد أحمد بن ادريس القاسمى ( ۱۷۹۰ ــ ۱۸۳۷ ) ، المولود ببلاة Arkish بمراكش و وقد تلقى تربيته ونشأته بفاس ، وتلقى الطريقة الشاذلية من الشيخ عبد الوهاب التازى و وقد سافر الى القاهرة فى عام ۱۷۸۸ واتجه منها الى مكة فى عام ۱۷۹۸ حيث تلقى مزيدا من العلم (۲) و

وقد لعب هذا الرجل دورا هاما فى حركة النهضة الاسلامية فى أوائل القرن التاسع عشر ، وبقدر ما كان مصلحا فهو صوفى يهدف الى وحدة المسلمين ، وكانت له ميوله المتعاطفة مع الوهابيين ، ويقال انه حاول أن يخفف من التطرف الشديد لدى تعاليم بعض الطرق الصوفية ، وطلب بالتركيز على المعرفة الشرعية للقرآن الكريم والشريعة كأساس ضرورى لكل من ينشد الدخول فى سلك الصوفية (۱) ،

ولم تقتصر مهمة أحمد بن ادريس على كونه مؤسسا وشيفا للطريقة الادريسية بل كان معلما لشخصيات بارزة كما سبق القول ويتركز مريدو هذه الطريقة في السودان ببلدة دنقلة وان كان مركزها الأساسي \_ حاليا \_ بدراو بالاضافة الى القاهرة ، كما وأن لها فرعا بالعسير ينتمي الى هذه الطريقة (٤) ٠

ولم يقتصر وصول الطريقة الى هذه الأجزاء بل انتقلت الى شرق افريقيا فى عام ١٨٧٠ على يد شيخ صومالى يدعى (على ماى دوروقبا)

Wailis; Op. Cit. p. 183.

Ibid. p. 184. (7)

Trimingham; Op. Cit. p. 292.

<sup>(</sup>٤) محمد عوض منحمد : المرجع السابق . ص ٢٠٠

Ali Maye Durogba وقد تلقى هذا الشيخ تعاليم الطريقة الادريسية حين كان يؤدى فريضة الحج وبعد عودته وطد نفسه لنشر تعاليمها فتشكلت من حوله جماعة كبيرة ارتضت الادريسية طريقة لها • وقد حصل هذا الرجل على شهرة عظيمة بين الصوماليين وكثر أتباعه بين القبائل ، ويعزو البعض هذه الشهرة الى الأعمال الاعجازية التى قام بها بالاضافة الى ملاءمة الدعاية التى قام بها مع أفكار الصوماليين فى ذلك الوقت (١) •

#### الطريقة الرشيدية:

تفرعت هذه الطريقة عن الادريسية وقد أسسها الشيخ ابراهيم الرشيد من بلدة الدبة بدنقلة ، وكان مريدا للسيد أحمد بن ادريس سائرا على تعاليم الادريسية • وتركز اتباع هذه الطريقة فى دنقلة وأم درمان وجزيرة توتى والنيل الأبيض خاصة فى « كوا » • ولهذه الطريقة أتباع فى الصومال وسوريا (٢) •

## الطريقة المرغنية (الختمية):

أسس هذه الطريقة في السودان محمد عثمان الميرغنى الكبير ( ١٧٩٣ – ١٨٥٢ ) الذي ولد ونشأ بالحجاز ، وتنسب الطريقة الى الجد الأكبر السيد على الميرغنى \* ويقال أن أحمد بن ادريس هو الدي أرسله من مكة لنشر تعاليمه في مصر والسودان وما جاورهما • ويذكر البعض أن هذه الطريقة قد بنيت على أصول طرق خمس رمز لها بكلمة

<sup>18/18/</sup> 

Trimingham; Op. Cit. p. 242.

Wailis; Op. Cit. p. 187-188. (Y)

<sup>(</sup> البعض ان اسم المرغنية يشتق أحياناً من « أمرغنى » ( الأمير الثرى ، ( انظر : Wailis; Op. Cit. p. 185. ) .

« نقش جم » فالتون للنقشبندية ، والقاف للقادرية والشين للشاذلية ، والجيم للجنيدية وأخيرا الميم للميرغنية (١) •

وقد دعيت هذه الطريقة أيضا بالختمية الأن شيخها \_ كما يقال \_ وصل فى سلوكه الى رتبة الختم وهى مرتبة عند الصوفية الا يصل اليها إلا عارف « ولى » فى كل قرن (٢) ، أو ربما باعتبارها خاتم الطرق (٣) ، أو ربما أيضا نسبة الى خاتم الأنبياء (٤) ،

ولقد بدأ محمد عثمان الميرغنى رحلته من الحجاز فوصل الى أسيوط مارا ببلاد الصعيد حتى أسوان ومنها الى دنقلة التى استطاع أن يجمع فيها أنصارا عديدين من النوبيين ، الأمرر الذى شجعه على مواصلة المسيرة الى كردفان حيث تزوج من «بارا» ومن الأبيض (°) ، ثم امتدت دعوته الى سنار وما حولها حتى اتجه نحو الشمال ومر بشندى والمتمة وعرج نحو الشرق الى قوز رجب وكسلا ، واستطاع من خلال جولاته تلك أن يضم الى طريقته مريدين جددا من قبائل بنى عامر والمحلانقة والحباب والبشارية وغيرهم ، وفى كسلا قام بتأسيس قرية والمختمية ) التى كانت المقر الرسمى والرئيسى (۲) ،

ولقد تولى السيد محمد الحسن نجل محمد عثمان أمور الطريقة بعد وفاة والده عام ١٨٥٢ ، وكان قد أرسله والده في حياته الى سدواكن

<sup>(</sup>۱) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية ، الجزء الثانى ، ص ۱۵۳ . Wailis; Op. Cit. p. 180.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٥٣٠

Trimingham; Op. Cit. p. 244.

<sup>(</sup>٤) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية في السودان ١٢٩ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) عبد القادر محمود : الفكر المصوفى فى السودان ص ٢٥ . انظر أيضا :

Trimingham; Op. Cit. p. 244.

Wailis; Op. Cit. p. 186.

وكذلك عبد الله حسين : المرجع السابق ص ١٥٥٠

وارتريا لنشر الطريقة هناك وهكذا بعد تأسيس المحتمية في شرقى السودان بدأ محمد الحسن يواصل العمل الذي بدأه والده حتى عمت الطريقة مصوع وأرتريا وجنوب غربي الحبشة عند نهاية القرن التاسع عشر (۱) ويعد محمد الحسن كما يقول ترمنجهام هو المسئول الرئيسي عن النفوذ الكبير الذي حصلت عليه الطريقة المحتمية بين قبائل السودان في الشرق والقبائل الأرترية وقد انتقلت الطريقة الى مصوع عن طريق هاشم الميرغني الذي وصل اليها عام ۱۸٦٠ حيث كانت تحت الادارة العثمانية (۲) و

وعقب وفاة محمد الحسن فى عام ١٨٦٩ خلفه فى رئاسة الطريقة ابنه محمد الميرغنى ، ( ١٨١٩ – ١٨٨٦ ) ، الذى حاول الارتقاء بالطريقة بما عرف عنه من الذكاء والنشاط ، كما أنه تمتع بمكانة خاصة فى تاريخ تلك الفترة ، واستطاع أن يلعب دورا هاما خلال الطور العلنى للثورة المهدية فى محاولة منه لاحلال السلام على أرض السودان ، وقد ظل بالختمية حتى بعد سقوط الخرطوم فى يناير ١٨٨٥ (٢) ،

وتعتبر الطريقة الختمية من أوسح الطرق الصوفية انتشارا فى السودان وتحظى بمكانة رفيعة ، كما أنها تمتاز فى إذكارها وأورادها وسائر مظاهرها بخلوها من البدع والأمور الطارئة على الطرق الصوفية كالطبل والزمر وغير ذلك ، فجميع اذكارها وأورادها ترجع الى الكتاب والسنة بناء على أسانيد صحيحة (1) • وكما سبق القول فقد ارتبطت الطريقة المختمية بعدة طرق إلا أن ارتباطها بالشاذلية كان شديدا ، وخصوصا من خلال مزج أحزابهم بفقرات ورسائل كاملة من أحزاب

<sup>(</sup>١) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية ص ١٢٨ .

Islam in Ethiopia. pp. 225, 244.

Hill; A biographical Dictionary of the Sudan p. 279.

انظر أيضا : Wailis; Op. Cit. p. 186.

<sup>(</sup>٤) عبد الله حسين : المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٥ -- ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) عبد القادر محمود : المرجع السابق ١٣٣٠ .

وللسيد محمد عثمان الكبير مؤلفات كثيرة منها تفسير القرآن المسمى « تاج التفاسير » ، بالاضافة الى مؤلفاته فى الحديث وعلم المصطلح والتوحيد والتصوف والصلوات والأوراد والمدائح النبوية وغير ذلك من العلوم الدينية (۱) •

#### الطريقة الأسماعيلية:

وهي من الطرق الصوفية التي انبثقت عن الختمية في أوائل القرن التاسع عشر ، إلا أنها تعد سرودانية النشأة بعكس كثير من الطرق التي انتشرت في السودان ، بمعنى أن أفكارها ومؤسسيها الأول كانوا من أهل البلاد ولم يكونوا وافدين من خارجها ٠ ويعد الشيخ اسماعيل ابن عبد الله الملقب باسماعيل الولى هو المؤسس لها في الأبيض بكردفان • وترجع أصول والده الى دنقلة بشمال السودان الذى قدم الى مدينة الأبيض ليعمل بالتجارة كسائر الدناقلة الذين اشتهروا بأعمال التجارة في أنحاء السودان كافة وفى الأبيض خاصة لدرجة أن لهم حيا خاصا عرف محى الدناقلة • وفي هذا الحي ولد اسماعيل الولى ونشأ وحفظ القرآن الكريم وأظهر نبوغا مبكرا ، كما عمل بالتدريس قبل أن يلتقى بشيخه السيد المكي الختم محمد عثمان الميرغني • وفي عام ١٨١٣ التقي اسماعيل الولى بشيخه محمد عثمان الميرغني في مدينة الأبيض وتلقى عنه بعض العلوم الدينية واللغوية ، وسارع بالانضمام الى المفتمية وانخرط في القيام بواجباتها حتى جاء عام ١٨٢٣ فاستأذن استاذه محمد عثمان الميرغنى فى تأسيس طريقة جديدة فأذن له على أساس أنها فرع للختمية (٢) • وقد انتشرت هـذه الطريقة في جميع أرجاء السـودان والاسيما في كردفان وأم درمان ودنقلة بالاضافة الى دارفور (١) ٠

(٣)

Wailis; Op. Cit. p. 186.

<sup>(</sup>١) عبد الله حسين : المرجع السابق ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>٢) عبد القادر محمود: المرجع السابق ص ١٤٢٠

ويشير البعض الى أن مؤسس هذه الطريقة قد جمع فى مؤلفاته بين علمى الشريعة والحقيقة فى فترة كانت تتسم بالركود العلمى ، فقد نيفت مؤلفات الشديخ اسماعيل على الخمسين كتابا فى المجالين المشدار اليهما ، وتمتاز هذه المؤلفات بالأحكام الفنى وبلاغة الأسلوب على خلاف ما يلاحظ فى اشعار المتصوفين فى السودان آنذاك ، ومن أشهرها « مشارق الأنوار » (۱) ، وبمعنى آخر أن شديخ هذه الطريقة ومريديه لم يقتصروا على مجرد الأمور الشكلية المعروفة عن الطرق الصوفية ولا حتى العلوم المرتبطة بهذه الطرق أو ما يعرف لديهم بالعلم الحقيقى ، بل العلوم المرتبطة بهذه الطرق أو ما يعرف لديهم بالعلم الحقيقى ، بل تعدوا ذلك الى علوم الشرع حيث عكفوا على دراساتها وشرحها للمريدين ، بل والتأليف فيها كما سبق القول ،

ومن الطرق المتصلة بالختمية الطريقة النقشبندية التي أسسها عبد الدين بن محمد بهاء الدين البخاري النقشبندي • وهذه الطريقة ليست موجودة في السودان في شكلها الأصلى ولكن كواحدة من أسس الطريقة الختمية •

### الطريقة التجانيــة 🔏 :

وهى من أشهر الطرق فى أفريقيا بصفة عامة ، فقد عرفت هده الطريقة بأسلوبها المتميز فى نشر الأسلام فى غرب افريقيا والذى ينحو نحو الحزم الشديد الممزوج باستخدام القوة كما كان يغلب عليها النزعة الصوفية العميقة (٢) •

ولقد أسس هذه الطريقة السيد أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن سالم التجانى ( ۱۷۳۷ - ۱۸۱۵ ) المواود بعين ماضى

<sup>(</sup>١) عبد الله حسين: المرجع السابق ص ١٥٢.

<sup>(</sup>عبد القادر محمود: المرجع السابق . ص ٥٨) . (٢) محمد عوض محمد: المرجع السابق . ص ٢٠ ، ٢١ .

بالجزائر ، ومن بين المناطق التي زارها في السودان مدينة الأبيض حيث أقام فيها خمس سنوات (١) ٠

وقد كان انتشارها فى السودان فى حوالى منتصف القرن التاسيع عشر ، حيث سارت على نفس أساليب الطريقة القادرية فى الدعوة مع فارق جوهرى وهو أن التجانية لم تكن تتورع عن اللجوء الى السيف (٢) • وربما يكون مرد هذه النزعة القتالية الى الحماسة الشديدة لديهم فى نشر العقيدة بالاضافة الى البيئة المحيطة بهم بكل مشاق الطبيعة وسط قبائل لا تتزع الى النظام ، بالاضافة الى المناخ الوثنى الذى كانت تعيش فيه هذه القبائل ، ويشبه البعض (٢) الطريقة التجانية فى هذه الناحية بالمهدية التي لجأت الى القوة فى تنفيذ مخططاتها الدينية • إلا أننا نرى أن هناك فارقا جوهريا بينهما وهو أن التجانية كان مسرحها فى أغلب الأحيان وثنيا وفى مواجهة الأوربيين بعكس المهدية •

وميدان انتشار هذه الطريقة في السودان اقليم النيل الأعظم بين أم درمان والدامر ، ويقال ان جميع الفلاتا المقيمين حول سنار تابعين لها ، كما أن لها نفوذا واسعا في دارفور (٤) ٠

#### السنوسية:

أسس هذه الطريقة الفقيه الجزائرى محمد بن على السنوسى بهدف اصلاح شأن الاسلام ونشر العقيدة الاسلامية •

ولقد اختار مؤسس الطريقة مدينة برقة مركزا لدعوته نظرا لاتصال منطقة الجبل الأخضر بالعالم الخارجي عن طريق ثغرى درنه وبنغازى

<sup>(</sup>١) عبد القادر محمود : الطوائف الدينية ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) أرنولد: الدّعوة الى الاسلام • ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد القادر محمود : الفكر الصوفى في السودان ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد عوض محمد : المرجع السابق ص ٢٠ ، ٢١ .

بالاضاغة الى مرور جميع القواغل القادمة المي طرابلس وغزان وبرنو ووادى أو تلك الآتية منها بهدذا الجبل ، ولهدذا كله وجدت الدعوة السنوية سبلا عدة للاتصالات وبسلط النفوذ • وفي عام ١٨٤٢ أنشأ السنوسى الكبير زاوية البيضاء ، ثم انتقل بعدها الى زاوية الجغبوب نظرا لأن زاوية البيضاء كانت على مقربة من الساحل الأمر الذي يجعلها قريبة من سلطان الحكومة العثمانية في بنغازي والتي راعها أن الزاوية البيضاء أصبحت بعد فترة وجيزة من انشائها مدينة كبيرة • فلذلك فضل أن يكون المقر الجديد لزاويته في الجنوب البعيد عن الساحل والذي تكثر فيه القبائل العربية التي قبلت السنوسية وأصبح في الامكان أن يعتمد عليها في نشر دعوته داخـل الصحراء (١) • وكان من الطبيعي والزوايا السنوسية تنتشر في الصحراء الكبرى وعلى حدود السودان ان تمتد هذه الطريقة اليه ، بل انها وصلت أيضا الى الصومال (٢) .

#### طرق أخرى:

وهناك بعض الطرق والطوائف الأخرى التي انتشرت في السـودان ولكنها لم تبلغ من الضخامة والتنظيم كما بلغته الطرق السابقة ، كما أنها لم تلعب دورا يذكر في المجتمع السوداني بل ظلت تدور في فلك أصحابها الذين قاموا على تأسيسها ولم تجتذب مريدين كثيرين بحيث يشكلون ثقلا جماهيرا ، لذلك آثرنا الوقوف على أهم تاك الطرق الصوفية الرئيسية التي دخلت السودان أو التي نشأت به في القرن التاسع عشر ٠

#### البناء الديني والاجتماعي للطرق الصوفية:

لا يكفى اطلاقا أن نعرض لنشأة الطرق الصوغية في السمودان بـل انه من اللازم أن نغوص فى داخل هذا التركيب الدينى الاجتماعى الذى يعد ركنا أساسيا من أركان المجتمع السوداني بجانب البناء القبلي •

<sup>(</sup>۱) جمال زكريا قاسم : المرجع السابق ص ۳۱۸ ، ۳۱۹ . (۲) عبد القادر محمود : المرجع السابق ص ٥٥ .

فكثيرا ما يصعب على الباحث فى تاريخ السودان ابان القرن التاسع عشر أن يميز بين الجماعة الصوفية وأهل الحلة أو العشيرة الواحدة فى السودان ، فقد لاحظنا على سبيل المثال أن سكان الدامر أهل بلدة واحدة وفى ذات الوقت هم أهل طريقة صوفية واحدة هى الطريقة المجذوبية ومثل هذا يمكن أن يصدق على جماعات كثيرة فى السودان كاليعقوباب والصادقاب ، وهما جماعتان صوفيتان صغيرتان تستقران فى مقر معاوم وقد يصعب أحيانا التمييز بين القبيلة الصغيرة (العشيرة) وبين الطريقة الصوفية من ناحية مؤسسى كل منهما ، فالرجال الذين حملت أسماءهم بعض القبائل كانوا هم أيضا قادة الرأى وأيضا مؤسسى بعض الطرق ، فالعلاقة بين نظام القبيلة ونظام الطرق قوية وتقف على أرضية مشتركة ،

وثمة ملاحظة مشتركة أيضا تتمثل فى أن نظام الطريقة مشابه فى جوهره لنظام القبيلة من حيث أن لكل منهما شيخا هو رئيسها الأعلى ، وهذا الشيخ يكاد يقبع فى الرئاسة طوال حياته ، حتى يرثه واحد من أبنائه ، ويلاحظ كذلك ان الطريقة الصوفية يمكن أن تتفرع الى عدة فروع وقد يندمج بعضها فى البعض الآخر وكذلك الحال بالنسبة للقبيلة ، وفى تتبعنا التالى لبناء الطريقة الصوفية ربما تتضح الصورة أكثر ،

# ١ ـ شـيخ الطـريقة:

يعتبر شيخ الطريقة أحد الأركان الأساسية عند كل طريقة ، فقد لاحظنا ان كل الطرق سواء الرئيسية منها أو المنبثقة قد تحلقت حول شيخ لها راح يجوب الاحقاع داعيا ألى طريقته كسبا للمريدين والاتباع و ولم يكن من السهل لأى فرد أن يكون طريقة خاصة لأن ذلك يقتضى شروطا تؤهله لقيادة مسيرة الطريقة وأولها في اعتقادنا أن يكون ذا نسب شريف أى أن له صلة ببيت الرسول (عليه الصلاة والسلام) أو حتى على الأقل أن يكون من أهل مكة و ولا نسوق هذا القول جزافا ، ولكن اذا لاحظنا سيرة معظم زعماء الطرق فسوف يتضح ذلك بجلاء ،

حتى أولئك الذين ولدوا خارج مكة والمدينة كانوا حريصين على سلسلة النسب الشريف هذه • وهذا النسب وحده لا يكفى لكى يخلق من الفرد شيخا لطريقة ما ولكن لابد وأن يقترن بعلم وذكاء ، وهذا العلم لا يقتصر على ما يسمى عند المتصوفة بعلم الباطن ، بل أيضا العلوم الشرعية التي تمين المسلم العادى البسيط على العبادة والمعاملات الدنيوية • ويصدق هذا على شيخي الميرغنية والمجذوبية فكلاهما كان عالما متفقها ولكل منهما مؤلفات في علوم الدين الاسلامي • وكان لابد أيضا أن تقترن هده الصفات بالورع والتقوى والقدوة الحسنة ، لأن أولئك الرجال من الصوفية في القرن التاسع عشر كانوا لا يقتصون على مجرد كسب أتباع مسلمين يرددون أورادا لهذه الطرق بل كانوا أيضا يقومون بنشر الدعوة الاسلامية كما لاحظنا بالنسبة للتجانية والسنوسية • فكان من الطبيعي أن يسبق خلق وسلوك هذا الداعية دعوته الى الاسلام وهذا ما شهدناه بالنسبة للسنوسيين الذين كانوا يشترون العبيد ويعلمونهم فى جغبوب مبادىء الاسلام ثم يتركونهم يعودون الى ديارهم بعد عتقهم حتى اذا ما رجعوا الى أوطانهم كانوا دعاة للاسلام والطريقة معا (١) • وهده الصفة الأخيرة شهدناها بوضوح لدى شيوخ المجذوبية فى الدامر الذين كانوا مثالا حيا للورع والتقوى والقدوة الطيبة ولذلك استحقوا اشادة الرحالة السويسرى بوركهارت عند زيارته لهذه البلدة فى أوائل القرن التاسع عشر ٠

والى مقر الشيخ ، الذى كان فى الغالب مقرا للطريقة ، يفد الناس والمريدون حيث يمتلىء بهم ، وهنا لابد من وقفة للاشارة الى أن هـذا المكان بالاضافة الى كونه مقرا لشيخ الطريقة فهو أيضا للعبادة والمأوى ففيه تتم قراءة الأوراد والأذكار وقراءة القرآن الكريم ، وفيـه يجتمع الكل من شتى القبائل تحت لواء الشيخ .

<sup>(</sup>١) أرنولد: الدعوة الى الاسلام . ص ٢٨٢ .

ولسنا مع القائلين بأن أساس الطرق الصوغية في الاسلام هو ذلك الاعتقاد بأن المريد الذي يرغب في الاتصال بالله في حاجة الى قيادة شخص أو « واسطة » من أولئك المتمرسين في الطريق الى هذا المكان . وهذه الواسطة في رأيهم ـ تكمن في شيخ الطريقة الذي يمنح البركـة ويقوم بدور الوسيط بين المريد وبين الله (١) • وهدده الرؤيه أو هددا التفسير غيه تجاوز وخطأ جسيم لفهم أساس الشريعة الاسلامية ، فليس هناك البته واسطة بين المسلم وربه ، وقدد نفت آيات كثيرة من القرآن الكريم اتخاذ أى لون من ألوان الواسطة لتقرب الانسان زلفى الى الله • واذا كان القرآن الكريم وهو الكتاب المنزل من عند الله لم يعتبر الرسول محمد عليه السلام واسطة بين المسلم وربه فهل يعقل أن يقوم شيخ بهذه المهمة ؟ ثم ان رجال الطرق الصوفية أنفسهم لا يمكن أن يكون قد ورد في أذهانهم مثل هذا التفكير الخاطيء • وقد يكون مرد هذه الأقاويل غير الدقيقة الى مسالة ما يسمى « بالعهد » في الطرق الصوفية حيث كان لكل طريقة صوفية عبارات معينة يتعهد فيها المريد بالسير على نهج الطريقة وهذه النهج لا يخرج عن تعاليم الاسلام . فكان المتلقى لهذا العهد عادة ما يبدأ حياة جديدة يتوب فيها عن المعاصى التي ارتكبها ويتعهد أن يبدأ صفحة جديدة ، وكثير من أولئك المريدين ما يصبح - بعد أن يصل الى درجة معينة من الحب للشبيخ - أداة طيعة فى يد الشيخ لصالح الطريقة • فكل هذه الأفعال وما يرتبط بها ومقارنتها ببعض العقائد السماوية الأخرى جعلت البعض يتصور أن هناك واسطة بين الله وبين الانسان ، فسارعوا الى الحكم بأن هذه الواسطة هو الشيخ ٠

## ١ \_ الخليفــة :

وهذه الوظيفة كانت تاليـة لمنصـب شـيخ الطريقة وكان الخلفاء يعملون وفق تعليمات الشيخ ، كما أنهم كانوا يحلون محله في التعليم ،

Trimingham; Op. Cit. p. 233.

أنظر أيضا : محمد عمر بشير : جنوب السودان . ص ٢٦ .

وضم مريدين جدد الى الطريقة • ونظرا لما كانت تضفيه هذه السلطة من اجلل لصاحبها فقد اكتسب هؤلاء الظلفاء مكانة رفيعة الى الدرجة التى جعلتهم - فى بعض الأحايين - يحجبون الشيخ الحقيقى للطريقة عن أعين أتباعهم المحليين (١) وحتى يطمئن شيوخ الطرق الصوفية الى استمرار طرقهم في أداء مهامها بعد مماتهم فقد حرصوا على تعيين أو تسمية من يخلفهم • وقد يتعدد خلفاء الطريقة الواحدة تبعا لتعدد الأماكن التى تنتشر فيها الدعوة لهذه الطريقة • وقد بنيت سلطة كل خليفة محلى على سلسلة من التقاليد الصوفية التى انقسمت فى جملتها الى شقين : الأول ويتمثل فى سلسلة العهد الذى يربط الخليفة بمؤسس الطريقة ، والثانى ويتمثل فى سلسلة « الورد » \* الذى يربط الخليفة بمؤسس بالرسول (٢) • هذا ، وقد كان لكل طريقة عهودها الخصة كما كان لكل والمدة منها أورادها وأحزابها التى تتلوها فى أوقات معينة من اليوم • والفرق بين الورد والحزب أن الورد يقرأ فى وقات منظمة فيقال أوراد النهار وأوراد الليل ، أما الحزب فليس لقراءته وقت معلوم (٢) •

## ٣ \_ المريدون:

وهم تباع الطريقة من الجماهير العريضة المنتشرة فى جميع الأصقاع والذين ارتضوا السير على منهاج الطريقة فى سلوكهم الدينى والدنيوى ، ولابد للمرء الذى يريد أن ينخرط فى سلك طريقة ما ليصبح مريدا لها أن يأخذ العهد بذلك كما سبق القول ساواء من الشيخ الأصلى للطريقة أو من خليفته • وكان هؤلاء الأتباع يسمون الحيانا بالدراويش بالاضافة الى المريدين • وما أن يأخذ المريد « العهد » حتى يبدأ فى الممارسة الفعلية لطقوس وتعاليم طريقته من أوراد وأحزاب

Trimingham; Op. Cit. p. 236.

<sup>(</sup> الله الواو وتسكين الراء .

Ibid. p. 236. (Y)

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز أمين عبد المجيد : التربية في السودان ، الجزء الأول ص ١٤٧٠

وأذكار وآداب • ولابد للمريد من معرفة كل هذه الأمور حتى يتبعها فى تعبده واتصالاته بشيخه وزمالئه • وعلى غير عادة المتصوفة كان رجال الصوفية في السودان أكثر امعانا في قراءة الأحزاب والأوراد والتوسلات ، وكان المريد حريصا كل الحرص على أدائها كما تلقاها تماما من شيخه (١) • ولم يكن معظم شيوخ ومريدى الطرق الصوفية في السودان يتقيدون بأوراد طريقتهم وأحزابها فقط بل كانوا مداومين على العبادة الشرعية والتنفل وصيام بعض الأيام وذكر اسم الله والاعتكاف في الخلوات ، وقد كان المظهر الأخير \_ وهو الاعتكاف في الخلوات \_ من الأمور التي تميز المريد الصرف ، وهذه الخلوة كانت تستمر أحيانا شهورا طويلة يخلوا فيها المتعبد الى ربه مكتفيا ببعض لقيمات يقمن أوده (٢) • ومن تقاليد الطريقة السمانية صيام الاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء والمقدم عليه والتالى له ويوم نصف شعبان والأيام البيض والسود من كل شهر ، ومن أورادهم أوراد محاسبة النفس في الشهوات والزلات ، وأقل مراتها في اليوم مرة بعد الظهر أو العصر ومرة أخرى ليللا • (٦) •

وبالاضافة الى تلك الأركان الثلاثة التي بني عليها نظام الطرق ، وأسلوب تلقى العهد وممارسة الأوراد والأحزاب فقد كانت هناك مظاهر ملازمة للمتصوفة كاطلاق شعر الرأس وتمشيطه أو من غيير تمشيط ، كما كانت تلازمهم بعض « الشطحات » والانجذاب وعدم الاكتراث بمتاع الدنيا • كما كانت لكل طريقة بعض الأدوات (أو الآلات كما سميت) وكانت في حوزة شيخ الطريقة ، وتتمثل في رايات ذات لون خاص يمثل لـون الطريقة وكرسى « ككارة » « أو ككر » خاص بجلوس الشيخ

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٢٤٧ . (٢) انظر طبقات ود ضيف الله ص ٦٦ ، ١٥٨ ، ١٦٨ من طبعة

<sup>(</sup>٣) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية في السودان ص ٥٣ .

بالاضافة الى جبة الشيخ أو طاقيته أو حزامه • وهده الأدوات كانت تنتقل الى من يخلفه بعد مماته (١) •

ولقد كان كل فرد من هذا البناء الدينى الاجتماعى يحرص على أداء دوره كما رسم له تماما ويتفانى فيه ، ولا نعتقد أن ثمة مبالغة ان قلنا ان هذا البناء الصوفى كان يفوق فى أساسه وقوته البناء القبلى فى المجتمع السودانى لأن قاعدة هذا البناء الصوفى كانت متسعة جدا لضم جماهير كثيرة ، فليست لها شروط عرقية اطلاقا سوى أخذ العهد •

وتجدر الاشارة الى أن نظام الطرق الصوفية كما أوردناه كان وليد المصرى فى السودان (٢) ، وكان نتيجة لاحتكاك شيوخ الطرق فى السودان بصوفى مصر ، سواء كان ذلك فى السودان أم فى مصر ، فراح السودانيون ينظمون بناء طرقهم على نهج أمثالهم المصريين (٢) .

## الصوفية والفكر الديني:

لا شك أن رجال الطرق الصوفية كانت لهم أفكارهم الخاصة التى مارسوها ودافعوا عنها والتى أيضا اصطدمت بأفكار بعض الفقهاء ولكن ما هى حقيقة هذا الفكر الصوفى وهل يمكن الأى فرد أن يفهم كنهه ؟

يجيب على هذا التساؤل الدكتور عبد الحليم محمود قائلا: « إن التصوف ليس عملا علميا ولا بحثا نظريا ٠٠٠ انه لا يتعلم بواسطة الكتب على الطريقة المدرسية ، بل ان ما كتبه كبار مشايخ الصوفية أنفسهم لا يستخدم إلا كحافز مقو للتأمل ، والانسان لا يصير بمجرد

<sup>(</sup>١) عبد العزيز أمين عبد المجيد : الرجع السابق ص ٢٤٨ .

Hamilton; The Anglo Egyptian Sudan from within. p. 211. (Y)

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ٢٤٥ .

قراءته متصوفا ، على أن ما كتبه كبار الصوفية لا يفهمه إلا من كان أهلا لفهمه » • ثم يضيف « ولأجل أن يسير الانسان في طريق التصوف لابد له من استعداد فطرى خاص لا يغنى عنه اجتهاد أو كسب ، ثم الانتساب الى « سلسلة » صحيحة إذ أن البركة التي تحصل من الانتساب الى السلسلة الصحيحة هي السرط الأساسي الذي لا يصل الانسان بدونه الى أي درجة من درجات التصوف حتى البداية منها ، ثم بعد ذلك يأخذ المتصوف في الجهاد الأكبر ، في التأمل الروحي وفي الذكر أي استحضار الله في كل ما يأتي وما يدع ، وفي تركيز الذهن في الملأ الأعلى فيصل موفقا من درجة الى درجة حتى يصل الى أعلى الدرجات وهي حالة تسمو على من درجة الى درجة حتى يصل الى أعلى الدرجات وهي حالة تسمو على نظره — يصير صوفيا حقيقيا (۱) •

وفى داخل هذا الاطار الفكرى أثيرت وما تزال تثار قضايا شغلت بها الجماهير سواء فى السودان أو خارجه اينما وجد التصوف وأصبح كثير من الناس يشغلون أنفسهم بها ، ومن بين هذه القضايا «كرامات الصوفية » • وتفيض طبقات ود ضيف الله بذكر الأولياء من رجال الصوفية فى السودان وتعدد مناقبهم الطيبة من ورع وتقوى وأحداث للخوارق كشفاء المرضى والحديث الى الطير وفهم لغات الآخرين من غير الناطقين باللغة العربية (٢) •

ويقسم ود ضيف الله درجات الصوفيين أو الآولياء كما أسماهم الى تلاث درجات: كبرى ووسطى وصغرى • فالصغرى أنه يطير فى المهواء ويمشى على وجه الماء وينطق بالغيب، والوسطى أن يعطى درجة الكونية (اذا قال للشيء كن فيكون) وأما الكبرى فدرجة القطبانية (آ) •

<sup>(</sup>۱) عدد الحليم محمود : المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن السادلي ص ٣٢٨ - ص ٣٤٠٠٠

<sup>(</sup>٢) متدمة كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصاحبن والعلماء والنعر في السودان ص ١٤١٠

<sup>(</sup>م ۲۹ - التطور الاقتصادى والاجتماعى )

وهناك ذكر لكثير من الكرامات لا يكاد العقل يصدقها ، ولست أدرى كيف تتسق - على سبيل المثال اعلامهم بالغيب - مع قوله تعالى «قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » (١) • وقد شاع ذكر هذه الكرامات فى السودان الأمر الذي أدى الى هيمنة الصوفية وازدياد مكانتها الاجتماعية حتى غدت دولة لها مراسيمها وطقوسها وأعلامها وجماهيرها (٢) •

ورغم تلك الهيمنة التي فرضها بعض المتصوفة على عقول العامة وبعض الخاصة وادعاءاتهم الاتصال بالعرش والأخبار بالغيب انهم كانوا هم أنفسهم يعانون من مشاكل خاصة بهم ، الأمر الذي يعنى أنهم كانوا ضعيفي الخبرة بمشاكل الحياة اليومية التي ابتعدوا عن فهمها انشالا بالزهد والكشف عن الأمور الباطنية بينما هم عاجزين عن فهم ظواهر مشاكلهم الحياتية (٣) ٠

ولكن مع ذلك فان المتصوفة لم يقفوا عاجزين أمام هذه الأقدوال فحاولوا ايجاد مبررات لتلك الكرامات والنبوءات على أساس أن هنداك فئة منهم اذا نظرت في اللوح المحفوظ فانه لا يتغير ولا يتبدل ، وأخرى تنظر في ألواح المحو والاثبات التي تتغير وتتبدل فان أخبر الولى بكلام ولم يقع فلا ينكر عليه بأن يقال كذب بل يفسر بأنه نظر في ألواح المحو والاثبات (1) .

ويبدو أن العامة لم يشعلوا أنفسهم فى قليل أو كثير فى التحقق من صحة هذه الكرامات أو زيفها وسواء أكانت منسوبة لولى وصل الى درجة القطبية أم لمدع لها لا يتردد فى ايهام الناس بأن ما لم يقع فى

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ، سورة القصص ، الآية رقم ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) يحي محمد أبر اهبم: المرجع السابق ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع . ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ود ضيف الله : مقدمة الطبقات . ص ١٣ .

سبيله الى الوقوع • وكان العامة أنفسهم هم مصدر الكرامات ونسبتها اللأولياء في كثير من الأحيان (١) • ولقد أصبحت هذه الكرامات حديث العامة والمريدين فقدسوا مثل هـذه الأمور ، فكان ذلك مدعاة لتدعيم الخرافة في السودان ، تلك الخرافة التي دعمتها أساطير الوثنيات لدى قبائل الجنوب وفى دارفور وكردفان بغربى السودان حتى وصلت الى قمتها عند قيام المهدية حيث تردد أن اسم المهدى نفسه كان منقوشا على بيض الدجاج وورق الأشحار (٢) • وهكذا ساهم العامة في ترسيخ الأفكار التي اثيرت حول الكرامات ، ويبدو أن قوة شخصية الولى أو الزعيم مع انتشار الجهل تساعد على ثبات هـذه الأقاويل فلم يكن أولياء السودان وحدهم ولا زعيمهم المهدى قد أثاروا حولهم هذه الخرافات عد ٠

وتقترن بالكرامات مسألة أخرى تتمثل في جماعة ( الملامتية ) وهم أولئك القوم من المتصرفة الذين لاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع التقرب وأبانوا للخلق قبائح ما هم فيه ، وكتموا محاسنهم (") • فمنهم من لم يصلى بدا ، ومنهم من كان يجلس على كراسي المساجد يوم الجمعة ويقرأ سورا غير السور التي في القرآن فلا ينكر عليه أحد • وكان ملامتية السودان كغيرهم من ملامتية البلاد الأخرى يفعلون ما يخالف الشرع ، فأحدهم تزوج نحوا من سبعين امرأة ، وآخر جمع من الأختين وغير ذلك (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) بحى محمد ابراهيم: المرجع السابق ص ٠٠٠٠ (٢) عبد القادر محمود: المرجع السابق ص ١٢٠٠

<sup>(</sup> الله العامة في أوائل القرن العشرين في مصر أن أسم سعد زغلول زعيم نورة ١٩١٩ كان مكتوبا على بعض النباتات ، وان الحيوانات نطقت

<sup>(</sup>٣) ود ضيف الله : المصدر السابق . ص ٢٩ وأنظر أيضا : عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراني ، الجزء الثاني ص ٢٦٧ .

عن : عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٢٣٩٠

وهناك رأى حول مسائل الكرامات وما يرتبط بها ، وفحواه أن هذه الأفعال لما كانت لا تدخل تحت النظرة العلمية حتى يمكن الحكم عليها حكما صحيحا ، فعلى ذلك ، فانه لا يمكن أن نصدقها أو نكذبها لأنها تمس أصحابها وتعبر فقط عن ذاتيتهم ووجداناتهم المخاصة ، والاهتمام بها هو الخطأ ، وكان الصوفية القدامي يوصون دائما بعدم الالتفات اليها ، أو المحوض في حديث عنها خوفا من الفتنة وحتى لا يشاعر الولى أنه صنع شيئا ، إذ كل شيء بيد الله (١) •

وحديث الكرامات هذا يقودنا الى معركة حامية الوطيس نشبت بين المتصوفة وبين الفقهاء وأهل العلم ، ظهر فيها الخلاف بينا بين الطرفين وأصل هذا الخلاف يعود الى أن رجال العلم والفقهاء اعتقدوا أن لتحصيل العلم طرقا واضحة معلومة وهى دراسة القرآن والحديث وما ورد عن الصحابة وأهل السنة وهو ما يطلقون عليه علم الظاهر ، أما أهل التصوف فراحوا يبحثون عن العلم بطريقة الاتصال المباشر بالله وهو طريق الكشف والألهام ، وهو ما يطلقون عليه علم الباطن حيث أباح بعضهم لنفسه من الأعمال ما اعتبر في حكم الشريعة محرما كما انرنا الى ذلك ،

زكان معظم صوفى السودان من غير العلماء ، وخاصة فى أوائل القرن التاسع عشر ، نظرا لحالة البلاد الثقافية المتخلفة التى لم يتوفر فيها استخدام العقل وفهم حقيقة التعاليم الاسلامية والتمييز بين ما هو أصل الدين وما هو بدعة ، فكان الناس متعطشين الى حديث الغيب لاسيما ان جاء عن طريق الدين خاصة وأن ملوك السودان وأمراءه كانوا فى ذلك الوقت ينشرون الاسلام بين الوثنيين الذين رحبوا بالصوفيين أكثر من العلماء فقد كانت حالة الشطح التى تعترى المتصوفة

<sup>(</sup>١) عبد القادر محمود: المرجع السابق ص ١٢ .

وأخبارهم بالعيب وقيامهم بالكرامات تعنيهم عن اللجوء الى العلماء والفقهاء ، ومن هنا نفهم لماذا كان السودان في أواخر القرن المنامن عتر وأوائل القرن التاسع عشر معريا لكثير من الجهال والأميين بادعاء الصوفية (١) •

وليس معنى ذلك أن هـذا القـول ينسـحب على كل متصـوفة السودان ، فقد سـبق أن ذكرنا أن بعض مشـايخ الطرق كانوا علماء للشريعة مع كونهم زعماء طرق صوفية ، كما كانت لبعضهم مؤلفات فى الفقه ، فللسيد محمد عثمان الميرغنى (تاج التفاسير) بالاضافة الى مؤلفات فى الحديث وعلم المصطلح والتوحيد وغير ذلك (٢) ، وهذا القول ينطبق تمـاما على شيخ الطريقة المجذوبية التى نشأت بالدامر ،

وكان النزاع بين العلماء والمتصوفة - سيما فى بداية نشأته - يدور أحيانا حول قضايا عامة مثل تحريم شرب الدخان أو عدم تحريمه وعيرها من القضايا و وجدر الاشارة الى أن النزاع بين الفئتين فى السودان كان يمر هادئا دون أن يترك وراءه عداوة موروثة ، فاذا انتصر الصوفى فى قضيته ، عمد الآخرون الى خلق حادثة مناسبة لرد اعتبار فقيههم وهكذا حتى ينتصر طرف أو يتراخى الطرفان ، إلا أن الغلبة كانت دائما للمتصوفة الذين يقف من ورائهم جمهور غفير من العامة الأمر الذى كان يجعل صوت الفقهاء ورجال العلم خافتا لا يقوى على الصمود أمام المتصوفة (٣) .

ويبدو أن المعركة بين الفئتين استمرت وقتا طويلا ولم تكن قاصرة على القرن التاسع عشر ، فالبعض لا يزال يرى أن التصوف فكر وافد

<sup>(</sup>١) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٢٣٤ ٠ ٢٣٥ ٠

<sup>(</sup>٢) عبد الله حسين : المرجع السابق ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>٣) يحى محمد ابرآهيم : آلمرجع السابق ص ١٦ :٠٠

وهو وليد الديانات الوثنية وغريب عن الاسلام وعن البيئة التى ظهر فيها (١) و وحاول البعض أن يهدم ما أسماه « ببدعة ذكر الصوفية » بقوله ان ذلك بدعة يهودية حيث جاء فى المذمور التاسع والأربعين بعدد المائة « ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعرد ليرنموا ١٠٠٠ هللوا يا ، سبحوا لله فى قدسه ، سبحوه برباب وعود ١٠٠٠ سبحوه بدف ورقص ١٠٠٠ سبحوه بأوتار ومزمار ١٠٠٠ سبحوه بوتان ومزمار ١٠٠٠ سبحوه بالهاف عدد الهناف ١٠٠٠ » (٢) ٠٠٠ سبحوه بالهناف ١٠٠٠ » (٢) ٠٠٠

وفى الجانب المقابل ورد فى كتاب عمر الفوتى أحد شيوخ التجانيسة تحليل لنفوس من ينكروا عقول وأذواق الصوفية ، الى أن يصل بقوله ان هولاء المنكرين قوم تكشفت نفوسهم فى غرائزهم وأجسادهم ، وعميت بصائرهم وأبصارهم ، وفى الوقت نفسه يؤكد على عدم ترك الدنيا والانقطاع للخلوة بقوله: ان زهد الخواص الكاملين ليس هو بخلو اليدين من الدنيا ، وانما بخلو القلب ، ثم ينعى على من لا يتكسبون من كد أيديهم وعقولهم فيرميهم بالبعد عن الطريق الصحيح ، ويضيف عمر الفوتى بأن الأكابر من الأولياء قد سارعوا الى الكسب من الزراعة والتجارة والحركة ، ثم انهم فى الوقت ذاته « رجال » لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة » (٢) ،

ويبدو أن الخديوى اسماعيل قد دخل المعركة مع الصوفية بأسلوب خفى ، حيث يذكر « هل » Hill ان الخديوى قد شجع أبناء السودان على المجىء الى الأزهر مغدقا عليهم الرواتب والمنح حتى اذا ما عادوا الى السودان استطاعوا أن يقفوا فى وجمه هؤلاء المتصوفة وخصوصا الجهلاء منهم ، بل يحلوا محلهم (٤) .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوغية ط ٤ . ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) العهد القديم ، المزامير ص ٦٤١ .

أنظر عبد الرحمن الوكيل : المرجع السابق ص ١٧٤ ، ص ١٧٥ . (٣) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية في السودان ص ٧٣ .

Egypt in the Sudan. p. 126. ({\$)

وهكذا نخلص من هذا النزاع الى أن رجال الصوفية وأن إنغمسوا في المسائل الغييية أو ما أسموه بعلم الباطن فان هناك مستويات أخرى من الصوفية وخاصة في النصف الأول من القرن التاسع عشر بالسودان قد ارتقت بنفسها وأعملت العقل : حتى وجدنا منهم وخصوصا مشايخ الطرق من له مؤلفات في علوم الشرع تبرهن على سعة العقل ورجحان الأفق ومع ذلك كله فقد ظل النزاع بينهما دفينا يخبو تارة ثم يظهر تارة أخرى و

#### آثار الصوفية الثقافية والالجتماعية:

لا يمكن للمرء أن ينكر الأثر الثقافي الديني الدني تركته الطرق الصوفية على تفكير الرجل السوداني هيث وجدت عقليته مرتعا خصابا لنشر أفكارها وتقاليدها • لقد جاءت الصوفية الى السودان ولم يكن السودانيون في ذلك الوقت كسائر سكان المنطقة المجاورة يهتمون بمسألة التفكير العلمي أو المنطق الفلسفي وانما كان عهد تقليد لما قرره السابقون ، وفي نفس الوقت كانوا تواقين الى معرفة شيء عن دينهم فلذلك كانت كلمات الفقهاء والصوفية وهم الفئة المتنورة حتلقي أذانا صاخية ، وكان على الناس أن يتقبلوا تعاليم الصوفية الثقافية والتي كانت ممزوجة بالضرافات اعتقادا منهم أنهم فئة مخلصة وصالحة والتون منكرا • يصدق هذا القول على السودان في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، وربما استمرت مثل هذه التعاليم الثقافية ذات الخزءبلات تنتشر في الفترة التالية ولكن على استحياء نظرا لبدء بعض الخزءبلات تنتشر في الفترة التالية ولكن على استحياء نظرا لبدء بعض الصوفية بتأليف بعض الكتب الدينية الخالية من تلك الضرافات •

وقد يظن البعض أن ليس للصوفية أى جانب مضى فى المجال الثقافى ، ولكن ينبغى أن نعلم الأسلوب الثقافى الذى تميز به الصوفيون والممزوج بالكرامات والغيب كان ملائما للقبائل الزنجية فى جنوب السودان وافريقيا حينما تم نشر الدعوة الاسلامية فى تلك المناطق و غهذه القبائل المتوحشة التى عاشت على الفطرة كانت فى حاجة الى

أسلوب يتلاءم وعاداتهم الاجتماعية حتى يمكنهم فهم الاسلام وتقبله ولم يكونوا في حاجة الى المنطق أو الى العلماء ذوى الثقافة والفكر الرفيع ولذلك كان رجال الصوفية هم الملائمين لآداء هذه المهمة ، لأن علماء النفس يرون « ان معتقدات الجماعات البدائية ليست ناتجة عن ادراك خاطىء أو غامض وانما هو أثر من آثار حاجاتهم ورغباتهم وأثر لما يساور خيالهم من قلق » (١) ٠

ولقد لعب محمد عثمان الميرغنى الكبير دورا بارزا فى نشر تعاليم الاسلام بكردفان حيث يوجد بعض الوثنيين بجبال النوبا ، وحول سنار أيضا (٢) ٠

وحين أراد أحد الملوك الوثنيين بجنوب السودان أن يدخل فى دين الاسلام مع كثير من الأهالى هناك ، وأرادوا فى بادىء الأمر أن يتعلموا شيئا عن مبادىء الاسلام ، طلب المسئولون بمصر من حكمدار السودان أن يبعث بفقهاء لهم القدرة على « تأليف قلوب الأهالى وتعليمهم بغاية اللطف » (٢) • فالمطلوب اذن لآداء هذه المهمة نوعية خاصة ذات مقدرة على توصيل المعلومات آخذة فى الاعتبار الأفكار السائدة بين هذه المجماعات الزنجية •

وليس من شك فى أن الطريقة السنوسية قد لعبت من خلال زواياها المنتشرة فى الصحراء الكبرى دورا هاما فى نشر الاسلام فى غرب السودان والصحراء الكبرى وافريقيا الاستوائية الغربية • فقد نجح السنوسيون فى ايصال دعوتهم الى كل من واداى والباجرمى

Carveth lead; The Origin of Man. p. 86.

أنظر عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٢٥١ · (٢) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية في السودان · ص ١٢٨ ·

<sup>(</sup>۳) دفتر رقـم ۱۸ عابدین – صادر تلیغرافات – صـورة التلیغراف العربی الشفرة رقم ۱۲ ص ۳ بتاریخ ۲۱ ربیع الأول سنة ۱۲۹۱ ه ۰ من خیری باشیا الی حکمدار السودان ۰ دار الوتائق القومیة بالقلعة ۰

و « البوركوه » و « تبو » حتى بلغوا النيجر الأوسط ، عن طريق السنوسية ودعاتها وزواياها وأصبحت جهات بحيرة تشاد مركزا للاسلام فى أواسط أفريقيا (١) ، وكذلك الحال بالنسبة للطريقة التجانية التى أدت دورا بارزا فى نشر الاسلام فى افريقيا وان كان لها اسلوب مغاير عن سائر الطرق الصوفية كما سبق القول ،

أما الانتاج الدينى والأدبى للمتصوفة فقد كان فى مستهل القرر التاسع عشر باهتا بل يكاد يكون منعدما لقلة المتعلمين منهم ، وبمرور الوقت بدأنا نستشعر آثارهم العلمية التى بدأها أصحاب الطريقة المجذوبية بشكل واضح فى المجال الثقافى • فقد كان دورهم واضحا وجليا فى نشر الثقافة العربية الاسلامية فى السودان ، حيث كان يرحل أبناؤهم من بلدة الدامر الى الأزهر الشريف بمصر والى مكة المكرمة طلبا للمعرفة ، بلدة الدامر الى الأزهر الشريف بمصر العلمية سنوات طوال لمتابعة من يعودون بعدد أن يمكثوا فى رحلاتهم العلمية سنوات طوال لمتابعة رسالتهم الدينية والثقافية • ويمكن القول انهم هم الذين خلقوا من الدامر عاصمة روحيمة ومصباحا يشمع بندور الثقافة العربيمة والاسمامية (۲) •

وفى الجانب الاجتماعى برز دور الصوفية جليا ، فمن المعلوم أن هذه الفئة معروفة لدى الرجل البسيط بكراماتها وصفاتها الدينية الأمر الذى جعل الناس يتهافتون عليهم ويتخذونهم ملاذا فى ساعة الضيق والعسرة • والمتصفح لطبقات ود ضيف الله يقرأ الكثير من هذه الأمثلة التى توضح الانقاد الروحى والمادى الذى كان يلقاه هؤلاء الناس على أيدى الصوفية •

<sup>(</sup>۱) جمال زكريا قاسم : المرجع السابق ص ۲۲۳ . وانظر : أحمد صدقى الدجانى : الحركة السنوسية نشأتها ونموها في

القرن التاسع عشر . ص ١١٣ - ١١٤ . (٢) عبد القادر محمود : الطوائف الاسلامية ص ٨٥ .

وكان لمشايخ الصوفية في السودان القدرة على تسكين الخواطر وبث الطمأنينة في نفوس الناس وقضاء مصالحهم وزجرهم عما يلحق الضرر بالفرد والجماعة • ومن الأمثلة على ذلك ما قام به الشيخ الحسن نجل محمد عثمان الميرغني في عام ١٨٦٥ على عهد موسى حمدى باشا حكمدار السودان حين تمرد الجهادية السود في كسلا تمردا أدى الى سفك الدماء وظل متأججا لعدة شمور • وكان هذا التمرد بسبب سوء ادارة القادة وتأخر دفع مرتبات الجنود • ولما كان الشيخ النصس بكسلا إذ ذاك تدخل في الأمر وسلمت له المرتبات المتأخرة ليقوم بتسليمها للجنود • وبالفعل قام بهذه الوساطة وسلمها إياهم ببلدة « سبدرات » وعنفهم على هذا المسلك الذي يتنافى ونظام الجندية في أسلوب عرض المشاكل ، وطلب منهم أن يعودوا الى كسلا فقبلوا ذلك ، ولكن الأمور تفاقمت ثانية بين الطرفين وقتل منهما الكثير فآرسل مدير التاكة الى الحسن يدعوه فحضر الى « حلة الحلانقة » ورفعـه على قصبة ودخـل به عليهـم قائلا : « جاءكم كتاب السـيد الحسن! » ، فما كان من الجنود العصاة إلا أن كفوا عن القتال وهرعوا اليه يقبلون يديه شاكين أمرهم فوعدهم بحل مشاكلهم (١) •

ومن الأمور الهامة التى نجحت فيها الطرق الصوفية فى السودان التقريب بين القبائل والأجناس ولو فى نطاق محدود • فقد جاء الناس من كل جنبات السودان الى زوايا الطرق الصوفية للاتصال بالشديوخ والاستماع اليهم وتلقى الطرق عنهم • وقد لعبت تلك الطرق هذه المهمة منذ عصر الفونج ، فهذا أحد الذين دخلوا على الشيخ عمار الصوفى يصف ما رآه فيقول أنه وجد زاوية الشيخ محاطة بالدواب التى حملت الناس

<sup>(</sup>۱) الياس الأيوبى: تاريخ مصر فى عهد الخديو اسماعيل باشدا من سنة ١٨٦٣ الى سدنة ١٨٧٩ - المجلد الثانى ص ١٠ - ص ١٣ ، وانظر ايضا محفظة رقم ٢٦ وثيقة رقم ٣٦١ - ترجمة مكاتبة من حكمدار السودان فى ٨ رمضان سنة ١٢٨٦ هـ ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

من جهات بعيدة ووجد عند مدخل الزاوية « نعال الفونج والعرب متراصة » ، ولما دخل الزاوية وجد الناس حلقات ، فمنهم من يتحدث بتجارة الغرب ومنهم من يتحدث بتجارة الصعيد (١) • ومن تلك الرواية يتبين لنا أن الزاوية كانت تتسع لكل القبائل والأجناس حين يلتقون سويا تحت لواء الطريقة التي تجمع شملهم وتوحد بين أذواقهم ومشاربهم بالرغم من الاختالف القبلي والعرقي بل والاختالاف في اللهجات • (٢) كما انها أيضا أصبحت ملتقى للتجار من كافة أنحاء السودان وما جاورها ٠

وكانت أغلب الطرق الصوفية ذات طابع سلمي للغاية وتعتمد في دعوتها الاصلاحية على الارشاد والقدوة الحسنة والتأثير في المريدين ٠ ويتجلى ذاك واضحا في دعاة القادرية ومن أخذوا تعاليمهم عنهم ، إذ أن المبادىء التي كانت تسيطر على حياة عبد القادر الجيلاني هي حب الجار والتسامح ، ولم يعثر في كتبه أو في مواعظه ــ كما ذكرنا ــ ما يدل على سوء نية أو عداوة نحو المسيحيين (١) •

ولا يمكن أن ننكر على السنوسية الدور العام الذى قامت به وسط الصحراء الكبرى حيث أقدم بفضلهم المسافرون والتجار على اجتياز الصحاري وأمكن عن طريق نظامهم الأخواني ايجاد ادارة محلية ساعدت على حفظ الأمن وتوطيد العسلاقات بين القبائل (٤) · وكانت الزاوية الواحدة لهذه الطريقة عبارة عن ثلاث غرف احداها لالقاء الدروس ، والثانية أشبه بدار للضيافة ينزل فيها المسافرون للراحة ، والغرفة الثالثة لاقامة الاخروان (°) •

<sup>(</sup>۱) ود ضيف الله: المصدر السابق ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد عابدين : تأريخ الثقافة العربية في السودان ص ٦١ . (٣) ارنواد : الدعسوة الى الاسلام ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) جمال زكريا قاسم: المرجع السابق ٣٢٠ – ٣٢١ . Prachard; Sanusi of Cyraneica. p. 15.

<sup>(</sup>٥) جمال زكريا قاسم: المرجع السابق ص ٣٢٢٠.

# الطرق الصوفية والحكم:

كانت السياسة التى اتبعتها الادارة المصرية مند امتدادها الى السودان تجاه رجال الدين بصفة عامة هى سياسة تسامح حيث تركت كل شيء على ما هو ولم تتدخل فى أمورهم ، بل انها أمدتهم بالمعونة التى تعينهم على أداء رسالتهم التعليمية والدينية ، وهذه السياسك كانت جلية فى خلال عهود محمد على وخلفائه ، فخلاوى الفقهاء وزوايا الصوفية كانت تؤدى مهامها فى يسر وسهولة ، وزاد هذا الاغداق فى عهد السماعيل كما سبق أن بينا ، وليس معنى ذلك أن العلاقة بين الطرفين : الصوفية والحكومة قد سارت بما يهوى كل طرف ، فقد حدثت ثمة أمور تأرجحت فيها العلاقة بين الولاء المطلق – كما حدث بالنسبة الميرغنية الختمية – وبين التأييد مع المخر كما كان الدال بالنسبة للاسماعيلية ،

ويبدو أن قضية العالقة بأجهزة الحكم قد شغلت الصوفية فى السودان منذ دولة الفونج ، فهاهو ذا أحدهم ، ويدعى ( فرح ولد تكتوك ) يرفض أن ينصاع الفقهاء لرجال الحكم حتى لا يقع فى ملذات الدنيا ويقول:

يا واقفا عندد أبواب السلطين ارفق بنفسك من هم وتحرين

تأتـــى بنفســـك فى ذل ومسـكنة

وكسر نفس وتخفيض وتهسسوين

ان كنت تطلب عرز الافناء المه

فالا تقاف عند أباواب السالطين

ثم يقــول:

خــل الملوك بدنياهــــم وما جمعــــوا

استغن بالله عن دنيا الملوك كما

استغنى الملوك بدنيــاهم عن الدين (١)

واذا تتبعنا العلاقة بين الادارة المصرية ومتصوفة السودان فسوف نجد أنها بدأت عكس ما كانت ترجو هذه الادارة ، فالطريقة المجذوبية التتى ننسأت فى الدامر وما حولها واجهت متاعب عقب مقتل اسماعيل كامل وقيام محمد بك الدفتر دار بانزال الدمار بهم ، ذلك لأن ملك شندى المجعو نمر \_ وهو من الجعليين \_ كان من وراء حادث القتل (٢) •

ومهما يكن الأمر من ناحية استخدام أساليب البطش ضد السكان ، فان الحقيقة التي لا يمكن اغفالها ان المقصود بهذه العقوبات لم يكن المتصوفة أو باقى السكان ، بل كان المك نمر وأعوانه الذين دبروا هذا الحادث ، إلا أن الفزع قد أصاب الجميع فهرب المك نمر وكثير من الجعليين الى أطراف الحبشة وتبعه أيضا كثير من شيوخ وأنصار الطريقة المجذوبية ، وقد يتساءل البعض اذا كان الدفتر دار قد أراد الانتقام من المك نمر فقط فلماذا هرب الصوفية وراءه الى أطراف

<sup>(</sup>۱) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ۲۰۸ ، ۱۰۹ ٠

<sup>(</sup>٢) حول ذلك أنظر:

F. O. 78 - 119, Report of Ismael Pasha's death.

<sup>(</sup>أ) دغتر رقم ١٤ معية تركى ، ونيقة رقم ١٩٤ بتاريخ ١٦ محرم ١٢٣٩ من الجناب العالى الى حضرة قائد عساكر السودان وكردفان ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>ب) أنظر أيضا:

والمودع بالمحفظة : رقم ١٧ من محافظ الأرشيف الأوربى ( الانجليزى ) بدار الوتائق .

السودان؟ الواقع أن العلاقة بين سكان هذه المنطقة فى شندى والدامر لم تكن علاقة جوار وحسب بل هى علاقة صهر ونسب وصلات قبلية متشابكة وزادها تماسكا أنهم جميعا أصحاب طريقة واحدة فما يصيب الفرد يصيب الجماعة لذلك شهدنا هروب رجال الطريقة المجذوبية أيضا والدليل على ان رجال الأدارة لم يكن فى أذهانهم ايقاع الضرر بالصوفية هو السماح لهم بعد ذلك بالعودة الى ديارهم وممارسة شعائرهم الصوفية فى أمان وسلام بل ومزاولة مهام القضاء المحلى بالدامر و

وقد كان المسئولون فى مصر يوصون خيرا ببعض فقهاء الصوفية ، من ذلك ما حدث بالنسبة للشيخ محمد السنوسى عام ١٨٥٢ الحذى درس بالأزهر الشريف ثم طلب العودة الى بلاده كردفان ، فأرسلت الى الحكمدار رسالة طلب فيها منه أن يعتنى به « ١٠٠ لأنه أحد أتباع الطريقة النقشبندية » العائد لنشر التعليم فى بلاده (١) ٠ كذلك نجد فى عام ١٨٦٢ أمراً يقضى بترتيب معاش لأحد مشايخ هذه الطريقة لقيامه بوظيفة التعليم بمديرية دنقلة وبربر (٢) ٠

وأما الطريقة الميخنية الختمية فقد كانت علاقتها طيبة بالحكرمة ف السودان على عهد الادارة المصرية كما سبق القول • وقد كان هذا الود المتبادل بين الطرفين مدعاة لقول الكثيرين ان الحكومة في التاكة كانت

<sup>(</sup>۱) دنتر رقم ۸۶ - صادر معبة - صورة المكاتبة رقم ٥ ص ٨٣ بتاريخ ٩ ذى القعدة سنة ١٢٦٨ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقصم ۱۸۹۹ - أوامر عربى - صورة المكاتبة العربية رقصم ۱۲۰ ص ٥٥ بتاريخ ۱۳ شعبان سنة ۱۲۷۸ ه ، أمر كريم الى حضرة سلطان دارغور ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

صورة أخرى من المكاتبة الى مديرية دنقلة وبربر بالنفتر رقم ١٨٩٨ بتاريخ ١٦ شسعبان سنة ١٢٧٨ . دار الوثائق القومية بالقلعة .

تحابى هذه الطريقة وان رجال هذه الطريقة كان لهم ميل السلطة (١) والحقيقة انهم كانوا بعيدين تماما عن المسائل السياسية آنذاك وليس لهم ميل لهذه السلطة ، ولو كان فى نيتهم ذلك لاستطاعوا ــ ربما ــ تحقيقه قبل ظهور المهدى بزمن خاصة وأنهم كانوا قد أسسوا قاعدة جماهيرية صلبة من المريدين فى أنحاء السودان وشرقه على وجه الخصوص • اذن ليس هناك مجال للقول بمحاباة الحكومة لهذه الطريقة بل الأفضل ان نقول انهم كنوا محل احترام لدى الحكومة من خلال مسلكهم الهادىء ودورهم الدينى والاجتماعى فى المجتمع السودانى • ولسنا فى حاجة الى تكرار ما سبق أن قلناه من ناحية الدور الهام الذى لعبه الحسن ابن محمد عثمان الميرغنى فى تسكين الفتنة التى حدثت بين الجنود السود بكسلا ، فاولا هذا التدخل من جانبه لما أمكن السيطرة عليها بهذه الطريقتهم محل تبجيل واحترام السكان والأهلين •

وفى اكتوبر عام ١٨٦٥ ورد تقرير مطول من حكمدار السودان جعفر مظهر باشا عن الطريقة الختمية ويبدو أنه كان أشبه بتقرير سرى شرح فيه الحكمدار السر الذى دعاه الى التعرف على هذه الطريقة قائلا: «أردت أن أتبين أسباب الشهرة التى حصل عليها الشهيخ حسن ( المعروف ) \* الذى أصبح ذا نفوذ فى مديرية التاكة ، فتحققت من بعض المشايخ وكبراء الأهالى والتجار المقيمين فى سواكن من الواقفين على أحواله ومن غير الواقفين ، فى بعض المناسبات ( الغيرية مقصودة ) \* \* \* ان هذا الشيخ سالك سبيل التوسط بالخير سواء أكان مقصودة ) \* \* \* \* ان هذا الشيخ سالك سبيل التوسط بالخير سواء أكان

<sup>(</sup>۱) الناصر عبد الله أبر كروق : تاريخ مدينة كســـلا ١٨٨٣ ــ ١٨٩٧ رسالة ماجستير غير منشور ف م ٨٨٠ .

<sup>( ﴿ )</sup> يعنى بالمعروف المشهور وهو السيد الحسن نجل الشيخ محمد عثمان .

<sup>(\*\*</sup> غير المقصودة .

ذلك للحكومة أم للأهالي والعربان ، وقد سمعت بالتواتر بمدهـ والثناء عليه من أكثر الناس وأنه في حد ذاته رجل صالح ورع فملت بمجرد السماع اليه وأحببته غيابا ، وانى أومل أن آخذ منه عهدا بعد أن أقف بنفسي على صلاحه وتقواه وأحصل على دعائه ٠٠٠ » (١) فمن هده العبارات السابقة يمكننا أن نستخلص أن نفوذ الختمية قد بلغ شاوا عظيما في زمن هذا الحكمدار على عهد اسماعيل باشا ، وأن هذا النفوذ قد شمل الجانبين : أجهزة الحكم والأهالي ، إذ لعبت هذه الطريقة دور الوسيط بينهما دونما انتظار لكلمة شكر ، الى الدرجة التي جعلت هدذا الحكمدار يعترف بأنه قد أحب شيخهم سماعيا ومال اليه بل وبلغ حبه له أنه يريد أن ينخرط في طريقته بعد أن يأخد العهد منه ! • وفي ذات التقرير أيضا يحاول الحكمدار أن يشرح سر التعظيم الشديد الذي آثره به الناس فى تلك الجهات ، فيروى أن مدير التاكة قد استقبله شيخ الطريقة ذات مرة واقفا ولثم يده ، فأستغل الشيخ هذا الاكبار ، واقتفى موظفو المديرية أثر المدير وأكبروه وعظموه لأنه أصبح من المقربين لدى المدير والوكيل ، ويضيف الحكمدار سببا ثانيا لهذا الاكبار وهو أن الأهالي في تلك الجهة كان أكثرهم من العربان الموصوفين « بقلة العقل » وفقدان الادراك (٢) ٠

والحقيقة اننا لا نميل الى هذا التفسير الذى ذهب اليه المحكمدار خاصة الشق الأول منه ، فهذا الاجلال الذى وصل اليه لا يعقل أن يكون بسبب تقبيل يده من جانب المدير ، فقد يكون ذلك صحيحا بالنسبة لموظف فى دواوين الحكومة تربطه مصالح برؤسائه ، أما فى هذه الحالة فلم يكن هذا الشيخ فى حاجة لمثل ذلك وأكثر السكان من حوله يجلونه ،

<sup>(</sup>۱) محافظ أبحاث السودان : محفظة رقم ۱۷ - دفتر رقم ۲ عريضة غير رسمية مرفوعة للأعتاب الكريمة من جعفر مظهر باشا بتاريخ ۱۷ جمادى الأولى سنة ۱۲۸۲ ه . دار الوثائق القومبة بالقلعة .

<sup>(</sup>٢) محافظ الأبحاث ، محفظة ١٧ ، نفس الوثيقة السابقة .

ثم اننا نتساءل هل أجبر المدير على أن يقبل يد الشيخ ؟ كما نتساءل أيضا أليس هذا التفسير من جانب الحكمدار نفسه مناقضا لما ذكره في مستهل تقريره من أنه أحب هذا الرجل غيابا دون أن يراه ؟ اذن التفسير الصحيح لذلك هو أن اسلوب هذا الشيخ الصوف وعلاقاته الطيبة مع الناس كانت أسبق في الدعاية له بين رجال الحكومة وأيضا بين الأهالي ٠

ويبدو واضحا أن رجال الادارة فى شرقى السودان قد استفادوا تماما من مشايخ هذه الطريقة ، كما استفاد هو أيضا من ذلك ، فقد ورد فى هدذا التقرير أيضا ( منفق ) \* مح ( خدم ) \* المديرية ، وانه يتخذهم عضدا قويا ، ويستند عليهم ، ويتخذ من ذلك وسيلة لبسط الرجاء وتقديم الشفاعة لحل أمور الناس ، وأماله قلوب العربان والأهالى » (') ،

وقد عاد الحكمدار مرة أخرى فى نفس التقرير ليعترف بأهمية هذا الرجل ودوره كحلقة وصل بين رجال الادارة وبين الأهالى ، ويقول : « • • ويغلب على المظن أن المديرين الذين تعلقبوا كانوا يتناوبون التوصية على هذا الشيخ ويبدو أن السبب فى ذلك راجع الى ظنهم أن الشيخ المذكور ( ذا ) \* \* \* شهرة ونفوذ بين العربان ويعتقدون صلاحه وتقواه وان العربان يستمعون الى كلامه ويطيعونه ويستجيبون نداءه وانهم كانوا يحترمونه ابتغاء لتوسطه بالصلح فيما لو وقعت فتنة أو نزاع بين العربان • • () •

<sup>(</sup>خنزه) على وماق ٠

<sup>(</sup> المجابد ) رجال الادارة الذين يقومون على خدمة المديرية .

<sup>(</sup>١) محافظ الأبحاث محفظة رقم ١٧ - نفس الوثيقة السابقة .

<sup>(\*\*\*)</sup> دو ۰

<sup>(</sup>٢) نفس الوثيقة السابقة .

ا م ٣٠ ـ التطور الاقتصادي والاجتماعي )

وسواء أكان ذلك النفود والاحترام اللذان حظى بهما رجال الطريقة الميرغنية المختمية فى السودان ناشئا عن مصلحة للعربان حاول هؤلاء المشايخ قضاءها مقابل الانخراط فى طوقتهم ، أو كان ناشئا عن حاجة الحكومة لرجال هذه الطريقة فى الاتصال بالعربان واستخدامهم عند الشدائد ، غان هؤلاء المشايخ قد أدوا هدفه المهام بنفس راضية كان نتيجتها ان فرضوا احترامهم من خلال سلوكهم هدذا على كل الأطراف ، رجال الادارة وأفراد الشعب السودانى ، ويبدو أن الحكومة كانت قد مصصت مبلغا من المال للشيخ حسن الميرغنى بلغ مائتين وخمسين قرشا بالاضافة الى أربعة أرادب من الأذرة ، ولما توفى هذا الشيخ ترث وراءه ولدين بالمغين وفتاتين بالاضافة الى زوجاته ، فقررت الحكمدارية فى عهد جعفر باشا مظهر أن تستمر هذه المعونة المالية مع زيادتها لهدذين الولدين لأنهما كانا يصرفان أوقاتهما فى تعليم الشريعة والطريقة ، وتعليم الطلاب وعظة العامة الأمر الذى يترتب عليه نفقات كثيرة ، كما اقترح وامهاتهم اكراما لهم (۱) ،

وفى ديسمبر عام ١٨٧٦ كاد يحدث ما يعكر صفو العلاقة بين مشايخ الطريقة الختمية وبين رجال الادارة فى السودان حيث وردت اشارة فى احدى الوثائق بأن الأوامر صدرت لدير التاكة « بضبط أولاد شيخ الطريقة » ، ولكن مدير دنقلة وبربر سارع بالكتابة الى المسئولين بمصر لايقاف مثل هذا الأمر قبل حدوثه (٢) ، أما السبب فى صدور

<sup>(</sup>۱) محفظة رقـم ٢٦ وثيقة رقـم ٣٦١ - ترجمـة مكاتبة من حكمدار السودان بداريخ ٨ رمضان سـنة ١٢٨٦ ه . الى صاحب السعادة مهردار الحضرة الخديوية . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>۲) دغير رقم ۱۷ عابدين وارد تلفرافات ، صورة التلفراف العسربي الشفرة رقم ۸۱۸ ، ورد بتاريخ ۱۲ شوال سنة ۱۲۸۹ ه من مدير دنقسلة وبربر الى سعادة خمى باشا ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

منل هذا الاجراء الذى لم يتم ، فيرجع الى عملية الحصر التى بدأت لخلفاء الطريقة بمديرية دنقلة وبربر ، تمهيداً لارسالهم الى مدير التاكة للتحقيق معهم حسب الأوامر التى ترد من الارادة العلية » ، فقد جرت عملية تدرى عن هؤلاء الخلفاء ووجد أنهم يقومون بتحصيل بعض الأموال وارسالها لأولاد الميرغنى (١) .

وعقب بحث هـذا الموضـوع بناء على افادة من مدير التاكة تبين « ٠٠٠ أن آولاد الشيخ محمد عثمان شيخ طريقة الختمية ٠٠ أم يظهر منهم تعرض للحكومة ، وأن الأهالي لهم فيهم حسن اعتقاد ، وانهم ساعدوا الحكومة في وقعة العساكر الأشـقياء بالتاكا » (٢) • وأما الخلفاء الذين تم ضبطهم فقد تبين أيضا أنه لم تحـدث منهم أمـور مخلة ولا معارضة وتظلموا مما حدث لهم وقالوا « ٠٠٠ انهـم أصحاب زوايا وجوامع وعليهم أموال للميري ونحو ذلك ٠٠ » (٢) • وبناء على ذلك كله صدر النطق بالعفو والافراج واعادتهم الي بلادهم والتأكيـد غليهم بألا يحاولوا تكليف الأهالي بأي أعباء سواء أكانت أموالا أو غيرها من الأعباء (٤) •

من ذلك يتضح لنا أن العلاقة كانت تسير بسلام بين الفريقين ولم يحدث ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة ، أما ما جرى من ناحية ضبط بعض الخلفاء فهذا اجراء عادى يخضع له كافة الأهالي في السودان ، خاصة وقد كانت البلاد سواء في مصر أو السودان تمر بحالة كساد

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۷ عابدین: وارد تلفراغات ، نفس التلفراف السابق ، (۲) دفتر رقم ۱۵ عابدین – صحدر تلفرافات – صحورهٔ التلفراف العربی – الشفرة رقم ۲۶۷ ص ۲۰ بتاریخ ۲۰ ربیع ثانی سنة ۱۲۹۰ ه ، من خیری باشا الی مدیر دنقلة ، دار الونائق القومیة بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٥ عابدين - نفس الوثيقة ٠ ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس الدفتر والوثيقة ص ٦٦٠

مالى . والأهالى لا يطيقون أعباء جديدة تفرض عليهم ، وحتى مجرد التأكد من حدوث مثل هذه الأمور قد جرى مع خلفاء الطريقة الختمية فى شيء من الحذر نظرا لما أسداه مشايخها من خدمات طيبة للحكمدارية •

آما زعماء الطريقة الاسماعيلية فقد جمعوا بين علمى الشريعة والحقيقة ، ولذلك فقد لقيت اسرة الشيخ اسماعيل الولى مؤسس هذه الطريقة كل احترام من محمد أحمد المهدى ولم يصبها بسوء ، ولكن أحد علمائها ويدعى السيد أحمد الشيخ اسماعيل ، وقد سافر الى مصر ودرس بالأزهر نم عاد الى السودان وكان له أثره الكبير في نشر العلوم بين تلاميذه ، أنكر على المهدى دعوته وحارب مع جيوش الحكومة المصرية حتى قتل مع ابنه خلال احداث المهدية (۱) •

وهكذا يبدو من العلاقة بين الحكومة والطرق الصوفية أنها كانت فى مجملها تتسم بالوفاق والتفاهم وأما ما حدث بالنسبة للطريقة المجذوبية فى مستبل الحكم المصرى فقد كان نتيجة لاحداث فردية لا عن سياسة عامة تجاه الطرق • كما يتضح أيضا من هذه العلاقة مدى الاخلاص الذى كانت تبديه الطريقة المختمية للادارة المصرية ، وهذا الاخلاص لم يكن على حساب الأهالى ، بل استطاع زعماء هذه الطريقة أيضا أن يكونوا جسر اتصال بين الطرفين •

وفى النهاية يمكن أن نخلص الى أن الطرق الصوفية كانت تمثل ركنا أساسيا فى بناء المجتمع السودانى خلال القرن التاسع عشر ، ففى خلواتها انصهر سكان السودان من عرب وزنوج وغيرهم ، وفى صفوف اذكارها وقف المجميع فقيرهم بجانب غنيهم يذكرون اسما واحدا • وإذ كان البعض يعطى اهتماما خاصا لمجتمع القبيلة السودانى حيث التكاتف على

<sup>(</sup>۱) عبد الله حسين : المرجع السابق ، ج ۲ ، ص ١٥٢ ، ١٥٣ . انظر ايضا : المرجع السابق ، ج ۲ ، ص ١٥٢ ، ١٥٣ .

أنسده فان مجتمع الصوفية فى السودان فى تقديرنا أشد تماسكا منسه وأقوى عودا • وفى عبارة موجزة يمكن أن نقول ان الصوفى السودانى قد عبد الله فى صومعته ، وعلم تلاميذه ومريديه فى خلوته ، ونشر الاسلام من حوله ، وكان أيضا رسول سلام بين حكامه وعشيرته •

وبهذا استطاعت جموع الصوغية فى السودان ابان القرن التاسم عشر ان تسيطر على أغثدة الجماهير السودانية ، بل وتحركها أحيانا ، وكان على أية حركة اصلاحية فى ذياك الوقت ان أرادت لنفسها النجاح أن تركب موجة الصوفية ، وعلى هذا يمكننا أن نفسر كثيرا من النجاح الذى لقيه المهدى فى بداية حركته الى انه استطاع أن ينضوى للقرن القرن الأمر للي احد الطرق الصوفية التى سادت السودان فى القرن التاسع عشر (السمانية) ومن ثم راح يتحدث لغة العصر فى محاولة الكسب الجماهير التى سرعان ما التفت حوله وعضدته ، لقد كانت هذه الطرق الصوفية المرسة الأولى التى تربى فيها زعيم المهدية وشحذ فيها أسلحته ، كما انها أيضا كانت المناخ السائد فى ربوع السودان حيث أسلحته ، كما انها أيضا كانت المناخ السائد فى ربوع السودان حيث المهدية فى عام ١٨٨١ مسوحا دينية ، كما كان طبيعيا أيضا أن تاتف معظم الجماهير من حولها ، كما كانت تاتف من قبل حول شيوخ طرائقها ،



# الغصل الشامن

## التعليم والثقافة

- التعليم الأهلى ( الدينى ) وتطوره •
- \_ التعليم الحكومي (المدنى) وتطوره .
- الارسالية الكاثوليكية ودورها التعليمى
  - \_ الآثار الثقافية •

قبل أن نعرض تفصيلا للتطورات التعليمية والثقافية في السودان يجدر بنا أن نشير الى جملة أمور ، منها انه لا ينبغى أن نعقد مقارنة بين التطورات التعليمية الحديثة التي جرت في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وبين الوضع التعليمي والثقافي في السودان في ذات الوقت • فبينما كانت مصر قد قطعت شوطا كبيرا ومكثفا ـ منذ تولى محمد على الحكم - في مجال التعليم وارسال البعثات العلمية الى أوربا كان السودان لا يزال يعيش على أفكار المتصوفة المزوجة بكثير من الأمور الغيبية كما سبق أن وضحنا حين عرضنا للطرق الصوفية • كما أنه في ذات الوقت أيضا كانت تلك التطورات التعليمية والثقافية التي حدثت في مصر تنطلق من أرضية ثابتة وميراث ثقافي بحيث أن محمد على لم يجد صعوبة في أحداث تطورات سريعة استطاع من خلالها الوصول الى نتائج ملموسة • كذلك فانه ينبغى أن نشير الى أن التطورات التعليمية على عهد الادارة المصرية في السودان لم تكن في بادىء الأمسر بصورة مكثفة ، كما كان الحال في الجانب الاقتصادي ، وربما يكون السبب فى ذلك ان محمد على كان ينتظر أولا استقرار الأحوال فى السودان وعودة المياه الى مجاريها وانتظام شئون البلاد المادية قبل الشروع فى شئونها الثقافية ، لأن العلوم \_ على حد قول بن خلدون \_ انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة • ولسنا في حاجة الى اثبات ذلك فقد سبق أن تحدثنا عن جهود محمد على وخلفائه فى الجانب الاقتصادى · كل ذلك قد جعل المسيرة التعليمية والثقافية في السودان تسير ببطء ، خاصـة وان مصر منذ عـام ١٨٤١ قـد بدأت تعيد ترتيب سياساتها المختلفة وفقا للأوضاع الجديدة ، وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك كله على البرامج والخطط التعليمية سواء في مصر أو السودان • ولعل في تتبع المسيرة التعليمية والثقافية في السودان ما يميط اللثام عن كثير من سياسات وجهود مصر في هذا الصدد .

ومن خلال دراستنا للتطور التعليمي في السودان سوف نعرض

لنوعين من التعليم وهما: التعليم الأهلى الديني ، والتعليم المكومي أو المدنى • ،

#### أولا: التعليم الأهلى (الديني):

قد يكون من المفيد أولا أن نشير الى أن سياسة محمد على التعليمية في السودان كانت ترمى الى تعليب المنفعة على النظريات ، حيث أبقى على التعليم الدينى المنتشر في أنحاء السودان والذي كان يتمثل في «الخلوى» ، فلم يحاول أن يخلق ثنائية في التعليم ، احتراما لعادات وتقاليد الناس وما ألفوه ، ولم يمل عليهم ما يتعارض ورغباتهم ، كما كان يؤثر أن يتعلموا أولا فنون الزراعة والصناعة بدلا من العلوم الثقافية الحديثة (۱) ، وفي عام ١٨٤١ كانت مصر تمر بمرحلة جديدة أو دور جديد من أدوار التعليم ، فقد استقر السلام وتمت التسوية المحرية الي جيش كبير فظهرت الحاجة الماسمة الى اعادة النظر في النظام التعليمي على ضوء حاجات البلاد الجديدة ، وهذه المرحلة الجديدة كانت تقوم على أسس ثلاثة : (١) الاقتصاد (٢) مراعاة الحاجات البديدة (٢) مراعاة الحاجات البديدة (٢) التعليم المختلفة في أسباب القوو والاتساق (٢) ،

وليس معنى ذلك أن محمد على لم يكن يلقى اهتماما لتعليم السودانيين فى ظل الظروف الجديدة ، بل انه كان يمد يد العون لكك مشروع تعليمي يتفق وسياسته المشار اليها • غفى مجال التعليم الديني راح يساند القائمين عليه ، من ذلك أن قاضى الشرع والعلماء بدنقلة طلبوا منه انشاء جامع تقام فيه الشعائر الدينية ، بالاضافة الى مدرسة

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز أمين له المتربية في البسوادان ، الجزء الثاني ، ص ۱۳ ، (۲) احمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم في عصر محمد على ، ص ۱۳۱ - ۱۳۳ ،

لتعليم القررآن الكريم للأطفال ، فكتب الى مأمور دنقلة قائلا : « ٠٠٠ نطلب منكم أن تعملوا على انشاء الجامع واقامة المدرسة الى جانبه » (١) ٠

وفى أثناء زيارته للسودان اجتمع بالقضاة والمفتيين والعلماء وأنعم عليهم بالخلع الفاخرة تقديرا لهم وتشجيعا للدور التعليمي الذي يضطلعون به • كذلك فإنه وافق ذات مرة وبناء على اقتراح من الحكمدار بتجديد أحد الجوامع وبناء عشر حجرات لسكني (الفقرا) \* ، وعمل سور للجامع من الطوب الأحمر حيث بلغت نفقات هذا كله ثمانية آلاف قرش (۲) •

ولم يقف الباشا في سبيل من يريدون المزيد من التعليم الديني بل أفسح أمامهم المجال للذهاب الى مصر والالتحاق بالأزهر الشريف و ومن بين تلك الجهود موافقته على تخصيص رواق للسنارية عام ١٨٤٦ ، حيث حضر الى الأزهر طالب سوداني يدعى « محمد على وداعه » منذ عام ١٢٥٣ ه ( ١٨٣٧ م ) فوجد ستة من أبناء سنار قد سبقوه اليه ، فتقدم هؤلاء الى الباشا يطلبون ترتيب خبز لهم فوافق على ذلك عام ١٢٥٨ ه ( ١٨٤٢ م ) و ثم قدم محمد على وداعه وزملاؤه السناريون المجاورون طلبا يلتمسون فيه انشاء رواق خاص و ولما كان عدد الأروقة المؤودة بالأزهر عبارة عن اثنين وعشرين رواقا ، وكل رواق منها مخصص لجنس من المجاورين ، لم يعد في الامكان حكما قال وكيد مديوان المالية في رسالة لمحمد على حائشاء رواق جديد خاص بالسناريين ، ديوان المالية في رسالة لمحمد على حائشاء رواق جديد خاص بالسناريين ، وائن انشاء رواق جديد خاص العالى ،

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز أمين : المرجع السابق . ص ١٤ .

<sup>(</sup> الشايخ الذين يقومون بالتعليم الديني داخل الخلاوي .

<sup>(</sup>٢) دغير رقم ١٨٠ ؛ شورى المعاونة ملكية - ترجمة الوثيقة رقسم ٢١ بتاريخ ١١ المحرم ١٢٥٥ ه ، أنظر أيضا عبد العزيز أمين عبد المجيد المرجع السابق ص ١٥ .

فكان رد الباشا على الرسالة « ٠٠٠ قد اقتضت ارادتى شراء محل جديد وتخصيصه رواقا للمجاورين » (١) • وهكذا فان محمد على لم يلق يالا الى العقبات المالية التى كانت تقف حيال اقامة هذا الرواق الخاص بالسناريين وتفوق على هذه المشكلة الاقتصادية في سبيل الأهداف التعليمية لأبناء السودان •

من ذلك يتبين لنا أن محمد على قد حاول - ما وسعه - أن ينشر المتعليم الدينى فى داخل البلاد ويرسل أبناء السودان الى الأزهر بمصر لاستكمال علومهم الدينية •

وبالرغم من ذلك كله فلم تسلم سياسة محمد على التعليمية وخصوصا فى الجانب الدينى من النقد الشديد و فقد فسر أحد الباحثين اهتمامه بهذا التعليم الى «أنه كان يتناسب من وجهة نظر محمد على وحالة البلاد ولا يتعارض مع سياسته وأن حدبه ورعايته المتعليم الدينى فى السودان ما كان إلا ليزيد من نفوذ العلماء والفقهاء الذين يساهمون فى استتباب الأمن باعادة الجماعات الهاربة وجمع الضرائب ، فترك لهم مراكزهم التقليدية التى يباشرون فيها نشر علوم اللغة والدين خاصة وانهم قد شعروا فى عهده باستقرار مادى ومورد ثابت بعد أن كانت الهبات والهدايا من قبل عرضة المظروف ، الأمر الذى كان حريا بهذه الفئة أن تبارك الحكم وتسبح بحمد الباشا » (٢) والذي كان حريا بهذه الفئة أن تبارك الحكم وتسبح بحمد الباشا » (٢)

واذا كنا نتفق مع الباحث فى الشق الأول من هذا التفسير والدنى يذهب الى أن هذا اللون من التعليم كان مناسبا للبلاد ، إلا أننا نختلف معه فى بقية ما ذهب اليسه ، فلست أدرى هل كان الباشا فى حاجة ماسة

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۱) ، معية سنية - ترجمة للمكاتبة رقدم ٣٤٨ بتاريخ ١٦ صفر سنة ١٢٦٣ ه. ارادة الى مدير المالية ، دار الوثائق القوميسة بالقلمسة .

<sup>(</sup>۲) يحى محمد ابراهيم: التعليم الديني في السودان والصراع بينسه وبين التعليم الحديث . ص ۱۸۹ .

الى مباركة حكمه وتوطيد أركانه فى السودان وقد توطد بالفعل ؟ ثم ان هؤلاء الفقهاء لم يكونوا منوطين بجمع الضرائب حتى يخطب الباشا ودهم اللهم إلا اذا كانصاحب الرأى لا يفرق بين المتسايخ الذين يقومون بمهام ادارية والمشايخ الذين يقومون بأمور التعليم الدينى والذين يطلق عليهم دائما (فقرا) • والحقيقة أن هذه التفسيرات نابعة من نظرة القليمية ضيقة لم تكن أبدا تدور فى مخيلة محمد على فى القرن التاسع عشر ، فلم يكن يفرق بين رعاياه فى مصر والسودان •

ولم يتدهل محمد على ــ رغم اغداقه الأموال على المساجد والمشايخ القائمين على التعليم الدينى ــ ولم يفرض علوما دون أخــرى أو برامج دراسية معينة وانما اكتفى بما يمكن تسميته بالاشراف الفنى والادارى من تحريات عن عدد التلاميذ وأعمارهم وأهلية القائمين بأمر التدريس عوكان الحكمداريون هــم الذين يقومون باجــراء مثل هـذه التحريات الضرورية عن عـدد الطلاب وعمليات البنـاء والأدوات اللازمة لهـذه المدارس وأما كفاءة الفقهاء وسلوكهم فقد ترك أمرها لشهادة العلمـاء والقضــاة والقضــاة والقضــاة والقضــاة والمناهدة العلمــاء

وحتى هذا الاسراف غير الجوهرى فى هذه المدارس كان سبيلا اللى توجيه اللوم لسياسة محمد على التعليمية من جانب القائلين بوجود تعارض بين النظام القديم الذى كان يتيح زيادة أعداد الطلاب وبين النظام الجديد الذى ينظم عملية زيادة الطلاب واستبعاد غير اللائقين (۱) ٠

ولست أدرى ما هو التعارض فى هذا الأمر • لقد روعت صاحب الرأى السالف مسألة استبعاد بعض كبار السن من التلاميذ فراح يصدر حكمه دون أن يوضح لنا الحيثيات حول ما اذا كان استبعاد هؤلاء الكبار

<sup>(</sup>۱) يحيى محمد ابراهيم : المرجع السابق ٠٠ص ١٩١ ، ١٩٢٠

لجرد أنهم كبار السن أم لأسباب أخرى وهل كان فى وجدودهم بين صغار السن والناشئة حافزا لباقى التلاميد على التقدم فى الدراسة ؟ تم أخيرا هل كانت قدرات هؤلاء الكبار على التحصيل ضعيفة ومن ثم رأت الادارة المسئولة استبعادهم والحاقهم بأعمال يدوية كما تشدير الدراسات التربوية الحديثة ؟ و كان لابد اذن من طرح مثل هذه التساؤلات قبل أن نحكم بوجود هذا التعارض خاصة وأن الباحث قد أشدار الى أن محمد على لم يتدخل بشكل جوهرى فى التعليم الدينى و

وفى عهد عباس الأول نلحظ استمراراً لسياسة محمد على تجاه التعليم الدينى على الرغم مما قيل عن عدائه فى تشجيع التعليم بصفة عامة • فليست لدينا أدلة نشير الىأن التعليم الدينى فى السودان — على عهده — قد وهن ، بل ظل يلقى دعما وتشجيعا من لدن رجال ادارته فى السودان • وكان الحكمداريون فى معظمهم من الأتراك المعروفين بحرصهم على تسعائر الدين فشجعوا ما وجدوه قائما من الخلوات ومساجد العلم والعبادة (١) •

وبالرغم من قصر المدة التي قضاها عباس في الحكم والتي بلغت ست سنوات ( نوفمبر ١٨٤٨ – يولية ١٨٥٤ ) فقد وجدت بعض الأعمال التعليمية في هذا المجال وتتمثل في احتفائه وتقديره لرجال العلم ، من ذلك أن أحد السودانيين كان يتلقى العلم بالأزهر الشريف ، ولما أنجز مهمته العلمية وهم بالعودة الى بلاده كتب عباس الى حكمدار السودان أن يحسن ملاقاته ويعامله بما يليق برجال العلم ، كما تم التنبيه على سائر الحكام الذين يلقاهم في طريقه الى بلاده بضرورة المعاملة الطيبة له ، كذلك فان عباس باشا قد أوصى بأحدد علماء الأزهر خيرا حين طلب أن يؤذن له بالسفر الى السودان لينشر العلم بين أهله ، كما وافق

<sup>(</sup>١) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ، ص ٢٣٠ ٠

أيضا أن يبنى مسجدا ويقوم بالخطبة فيه (١) ٠

وبالرغم ما قيل عن حرصه على الانفاق فانه لم يضن على مساجد العلم بالاصلاح ، فقد رفعت اليه عريضة تفيد بوجود مسجد قديم للصلاة وتلاوة القدر آن ودراسة العلم بناحية الخندق وأنه فى حاجة الى ترميم وتخصيص راتب شهرى أو سنوى ، فما كان منه إلا أن وافق على ذلك وطلب الى حكمدار السودان أن يقوم باللازم (٢) ٠

ومن الجوانب الأخرى المتعلقة بهدذا النوع من التعليم الاهتمام بشراء المراجع المتخصصة فى علوم الفقه واللغة ليفيد منها الدارسون بمساجد العلم ، كما نقرأ أيضا أن الحكام قد عقدوا اتفاقا مع المطبعه فى مصر لطبع الكتب الدينية تباعا ثم ارسالها الى السودان وتوزيعها على علمائه (٣) ٠

ومن أهم تلك الكتب التي أرسلت أو طلب ارسالها « حاشية الطحاوى على الدر المختار » ، و « حاشية الصاوى على الجلالين » ، و « شرح الدردير على أقرب و « شرح الدردير على أقرب المسالك » ، والكتاب الأخير طلب من مصر بناء على أمر من الجناب العالى حتى يقرأ في المسجد الشريف الذي انشىء في قرية الخندق بدنقلة (٤) ،

من ذلك يتبين لنا أن عباس الأول قد سار على منوال سلفه محمد على في مجال التعليم الديني قدر طاقته ، ولم يطالعنا ما يشير الى أنه

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز أمين عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص ٢٤ ، أنظر أيضا : دفتر رقم ٨٤ صادر معية في ٦ ذي القعدة سنة ١٢٦٨ هـ ، مكاتبة عربيسة رقم ٥٠ ، وأيضا دفنر رقسم ١٠٦ صادر معية بتاريخ ٢٧ شوال سادم ١٢٦٩ هـ .

<sup>(</sup>١)) عبد العزيز أمين عبد المجيد . المرجع السابق . ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقــم ٨٨ \_ وارد معية عربي — وثيقة رقــم ٨٠ بناريخ ٧ ربيع الأول سنة ١٢٦٨ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) دغتر رقم ٦٥٥ ، صادر ديوان الكتفدا — وثيقة رقم ١١٩٤ بتاريخ آخر جمادى الآخرة سنة ١٢٧٥ ه . دار الوثائق الترمية بالتلعة .

حارب هذا النوع من التعليم أو امتنع عن تقديم المعونة الى من طلبها ، ومن ثم فلا مجال هنا للقدح فى أعمال هذا الرجل وترديد أفكار معينة تناقلها الكثيرون من الكتاب والمؤرخين وأصبحت بمضى الزمن وكأنها كلمات مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها • فالحكم على أعماله تعليمية كانت أو غيرها ينبغى أن تكون فى نطاق الظروف التى كان يحياها والتى كانت تمر بها البلاد اقتصادية كانت أم سياسية ، مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة هامة وهى ان مدة حكمه كانت قصيرة جدا اذا ما قورنت بمدة حكم محمد على بحيث تتاح له فرصة القيام بنهضة كبرى •

ومن عهد عباس الى عهد سعيد ننتقل فى رصد التطورات والجهود التى تمت فى مجال التعليم الدينى أو الأهلى حيث نشهد استمرارا لسياسة السلف فى الاغداق على المدارس الأهلية المرتبطة بالمساجد ولمفى مكاتبة من مدير كردفان نقرأ بأن أحد المشايخ ويدعى الشبخ اسماعيل الولى له أولاد وتلاميذ « • • سالكين فى سبيل الرشاد بتعليم الحبيان القرآن العظيم ومواظبين على تحصيل العلوم والتدريس ومجدين فى القامة شاعائر الدين » ، وليس لهم ايراد يعيشون منه سوى أطيانهم وسواقيهم التى كانت معفاة من الضرائب ، ولكن طبقا للنظام المجديد أصبحت هذه الأراضى والسواقى خاضعة للضرائب ، وبما أن هذا الشيخ وتلاميذه من أولى العلم ، فقد التمس مدير كردفان اعفاءه منها ، فما كان من سعيد إلا أن وافق على طلبه بالاضافة الى اعفاء أبنائه فما كان من سعيد إلا أن وافق على طلبه بالاضافة الى اعفاء أبنائه الشام منها ، الشيعام نهذه الضرائب « طالما كانوا يقومون بمهمة التدريس واقامة الشريعائر » (۱) •

وفى دنقلة تقدم أحد الأهالى بالتماس يرجو فيه مساعدته بترتيب شيء من الاعانة على نفقات الخلوة المفتوحة لقراءة القررآن الكريم وتدريس العلوم ، فأرسل سعيد الى مدير دنقلة وبربر موافقا على منح

<sup>(</sup>١) دغتر رقم ١٨٨٦ أوامر عربى ــ صورة المحاتبة العربية رقــم ٨ بتاريخ ١٣ شوال سنة ١٢٧٣ ه . دار الوثائق بالقلعة .

هذا الفقيه المصاريف الضرورية بالاضافة الى مندله عدة أفدنة لله « بدون مال » لل حتى ينفق منها على هذا المشروع التعليمي (١) •

وفى دنقلة الجديدة تقدم خدام « الجامع الشريف » بشكوى من ضاكة المرتب المقرر لهم ، فأمر سعيد بزيادته وبناء عشرة « دكاكين » على نفقة الحكومة وتأجيرهما مع تحرير وقفية من لدن ولى النعم (١) ٠

وييدو أن رجال الطرق الصوفية كانوا أيضا يلقون رعاية نظرا لما كانوا يقومون به من تعليم للأطفال كما كان الحال بالنسبة للشيخ محمد على قرانى المقيم بمديرية دنقلة وبربر ، حيث تم ترتيب معاش له للقيام بهذه المهمة (٣) •

ويبدو أن تكريم العلماء والمقائمين على تحفيظ القرآن الكريم كان سنة بدأها محمد على وسار عليها خلفه ، ولكننا نرى سعيد باشا يعمل على تنظيم هذه المسالة ، فقد أبصر بعضا من ورثة العلماء يتسلمون مرتبات حتى وان كانوا لا يقومون بمهمة التدريس ، بالاضافة الى وجود الكثيرين من أدعياء العلم أو المتظاهرين بالاشتغال به طمعا في الثراء ، فعلى سبيل المثال نلاحظ كثرة أولئك الأدعياء حين تقرر اعفاء العلماء من ضرائب الأطيان ، وراحوا يظهرون الود للحكام للحصول على مثل هذه الاعفاءات (٤) ، فما كان من سعيد إلا أن نظم قواعد الانفاق على

<sup>(</sup>۱) سجل رقم ۱۸۸۹ - جزء أول - الأوامر العالية الصادرة الدواوين والمجالس - معية عربى - وثبقة بتاريخ ۲۶ محرم سنة ۱۱۷۶ هـ ص ۱۳ دار الوثائق القومية بالقلعة .

 <sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۹۹۱ ، صادر ترارات المجلس الخصوصى ، صورة الوثيقة رقم ۱۰ ص ۱۲ بتاريخ ۳ رجب سنة ۱۲۷۱ هـ ، دار الوثائق القومية بالقلمية .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ١٨٨٩ ـ أوامر عربى - صورة المكاتبة العربية رقم ١٦٠ ص ٢٤ بتاريخ ١٣ شعبان سنة ١٢٧٨ ه ، أمر كريم الى حضرة سسلطان دارفسور ، دار الوثائق القومية بالمقلعة ،

<sup>(</sup>٤) دغتر رقــم ١٨٩٣ ــ صادر الأوامر ــ صورة الأمر الكريم رقم ٤ ص ٢٣٠ بتاريخ ٢٤ شعبان سنة ١٢٧٦ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

هذه المساجد والعلماء ، وقرر ألا تصرف المرتبات إلا لمن كان يقوم فعلا \_ من الورثة \_ بالتدريس (١) •

وقد استمرت نفس الأساليب السابقة فى التدريس بالنسبة لهدده المدارس الأهلية • فقد وصف بتريك في عام ١٨٦٠ احدى هذه المدارس التي كانت تقوم بتحفيظ القرآن الكريم ببلدة « الحصاحيصا » على النيل الأزرق حيث كان التلاميذ يذهبون مبكرين الى هذه الخلوة منذ الرابعة وحتى السادسة ، ومن السابعة حتى التاسعة في المساء حتى لا يتعارض ذلك مع حياتهم المعيشية • وكان « الفقيد » يقرأ الآية من القرآن غيبا وبعد ذلك يحاكيه التلاميذ بأصوات مرتفعة جدا : ويستمر في هذه الماكاة الى أن يحفظها التلاميذ فينتقل الى آية أخرى • ولكل تلميذ لوح يكتب فيه الآيات ، وكان القليل منهم من يستطيع حفظ جميع القرآن أو الكتابة ، وحتى اذا حفظه فانه غالبا ما ينساه في زمن أقل من الوقت الذي أنفقه في حفظه ، فيما عدا آيات قليلة كانت تظل عالقة بذهنه (٢) •

وقد أولى حكمدار السودان موسى حمد ى فى عهد سعيد \_ بعضا من العناية التعليمية لقبيلتي الدنكا والشلك حين لاحظ أن دولة النمسا قد أنشأت لها كنيسة في جهة النبل الأبيض لادخال هاتين القبيلتين في ملتها . ثم ألغتها عندما لم تستطع اقناعهما بذلك • وقد أوصى حكمدار السودان بأن برسك لهاتين القبيلتين معلمون من فقهاء السودان يتميزون بحسن السلوك والأخلاق وترتيب « ماهيات » لهم حتى يقوموا بتعليمهم قواعد الدين الاسلامي مع انشاء « مدرسة عربية » (١) ٠

و في عهد الخديوي اسماعيل بدأنا نستشعر روحا جديدة تدب في

<sup>•</sup> ١٤ مبد العزيز أمين عبد المجيد . المرجع السابق ص ٢٤ الجيد . المرجع السابق ص ٤٢ عبد المجيد . (١) عبد العزيز أمين عبد المجيد . (٢) Egypt, The Sudan & Centeral Africa. p. 217.

<sup>(</sup>٣) محفظة رقم ٥٠٨ – وثيقة رقم ٢٩ بتاريخ ٢٠ رمضان سنة ١٢٧٩. ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup> م ۳۱ \_ التطور الاقتصادي والاجتماعي )

أوصال المديريات السودانية مصحوبة بنشاطات متنوعة فى كافة جسوانية الحياة ، ومنها الجانب التعليمى عقفى مجال التعليم الأهلى الدينى تطالعنا الكثير من الوثائق التى نؤكد مدى اهتمامه بهذا النوع من التعليم بشكل فاق سابقيه ولاحقيه ، ففى أوائل عام ١٨٦٣ وردت رسالة الى المعية السنية تفيد بأن مسجدين بكردفان يقع أولهما بالأبيض وهو « الجامع العتيق » والثانى بحلة « أبو صفية » ، وأنهما فى حاجة الى الاصلاح نتيجة الخلل الذى أصابهما سواء من سقوط الأمطار أو تقادم الزمن ، بالاضافة الى أن المسجد الأخير سبق أن أوقفت له سبع « حالل » معفاة من الفراج بقصد الانفاق عليه ولكنه العى ، فما كان من الخديوى الأ أن وافق دون تردد على تخصيص مرتبات دائمة للخدم والمؤذنين مع توفير مبالغ أخرى ينفق منها على الفرش وزيوت الاضاءة (١) ،

وفى يونية عام ١٨٦٣ وردت مكاتبة من الخرطوم تفيد بأن أحدد المساجد ويسمى مسجد الأرباب ، بمدينه الخرطوم ، كان يقوم بمهمة تعليمية بالاضافة الى اقامة الشمائر الدينية ، وليست له أوقاف وفى حاجة الى الاصلاح والمؤونة ، فوافق اسماعيل على هذا المطلب قائلا : «حيث أن من أمانينا تعمير مثل هذه المساجد الشريفة فإننا نأمر ببناء هذا المسجد وتعميره بحسب المقايسة الموضوعة وخصم المبالغ التى ستصرف فى هذا السبيل من الديوان بصفة احسان من لدنا ٠٠٠ » (٢) ٠

كما بعث أحد القائمين على التعليم الدينى فى بربر برسالة يقول فيها انه بنى زاوية للصلاة وتعليم الأطفال القرآن الكريم والعلم ويطلب ربط شىء على ذلك حتى يتمكن من أداء مهمته التعليمية والدينية على أحسن وجه ، وبالاستفسار عن هذا المطلب ومدى صحته تبين أن لهذا

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، (٢) دغتر رقم ١٦٩٤ وارد العرضحالات دواوين ومديريات ، صورة المكاتبة العربية رقم ٥ ص ٩٣ بتاريخ ٢ محرم ١١٨٠ ه ، دغتر رقم ٢٩٥ معية تركى حد ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢ بتاريخ ١٣ ربيع الأول سنة ١٢٨٠ ه . ، انظر أيضا : عبد المجيد عابدين المرجع السابق ، ص ٥٠ .

الشيخ زاوية صغيرة للصلاة وبجوارها « راكوبة » إلى التعليم الأطفال وبها ٢٢ طفلا ، وأن الخلوات ( الفلوي ) الكبيرة كان يربط للقائمين عليها مبلغ ٢٥٠ قرشا في الشهر وأربعة أرادب من الذرة ، واقترح المدير أن يعطى ٧٥ قرشا وأردبا واحدا من الخرة شهريا (١) ٠ إلا أن الخديوى اسماعيل رأى غير ذلك وأصدر أمره قائلا : « بما أن أملنا الوحيد هو قيام الشعب بتحصيل العلوم وتعليمها ، وصلاح حالهم ودخولهم الى سبيل المدنية بتعلم القراءة والكتابة ، وحيث أن مثل هذه الزوايا والأعمال الفيريية مما يستوجب سرورنا ، نأمر بتوسيع زاوية الشيخ ٠٠ وتجديد بنائها لتكون مثل الزوايا الأخرى التى بالسودان على نفقة الحكومة ٠٠ ونأمر أيضا بصرف ٢٥٠ قرشا الى ما شاء الله وكذلك بصرف أربعة أرادب شهريا بصفة احسان للزاوية المذكورة لفقراء الأهالي الذين سيقصدونها لتعليم القدر آن والعلوم الشريفة اسوة وممنونيتنا وتطلبوا منه أن يعنى عناية كبيرة بتعليم القرآن وتدريس العلوم للأهالي ٢٠٠٠ » (٢) ٠

ويعلق الدكتور عبد العزيز أمين عبد المجيد على ذلك بقوله: هـل كان اسماعيل بعمله هذا مستعمرا ؟ وهل نظر الى السودان وسكانه نظرة المستعمر الى مستعمرته ؟ وهل كان مقترا فى العلم على سكان السودان كما كان الحـال فى المستعمرات ؟ وهلا كان كافيا أن يوافق على ما اقترحه

<sup>(</sup> المراكوبة هي السقيفة التي تبنى من القصف ليجلس عليها التلاميذ أمام حجرة من حجرات الخلوة . ( عبد العزيز أمين عبد المجيد : التربية في السودان جاص ١١١٤) .

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۷۰۱ وارد صعیة عرضحالات دواوین وأقالیم · وثیقــة رقم ۷ ص ۱۰۲ بتاریخ ۱۸ رجب سنة ۱۲۸۰ ه .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۲۹ معبة تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ۲ ص ۱۱۷ بتاريخ ۲۷ رمضان سنة ۱۲۸۰ ه ۰ انظر أيضا عبد العزيز أمين عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص ٥٥ ،

مدير بربر من معونة شهرية قليلة ؟ (١) • ولعل فى هذا الصنيع ما يجعل أولئك النفر — من الباحثين الذين دأبوا على النيل من الحكم المصرى فى السودان ومقارنته بالاستعمار الأوربى للقارة الافريقية — أن يعيدوا النظر فى مثل هذه الأقوال والعبارات التى فيها الكثير من التعميمات •

واذا كانت الأمثلة السابقة توضح أن أصحاب الخلاوى والقائمين على عمارة المساجد هم الذين كانوا يطلبون المساعدات فتجاب طلباتهم ، فان آخرين كانت تعف نفوسهم من طلبها ، ولكن القائمين على شحئون الادارة فى السودان كانوا لا يتركونهم ، فمن هؤلاء ثلاثة فى عهد الحكمدار موسى باشا حمدى كان لكل واحد منهم مسجد يقصوم بالتدريس فيه وليست لهم وظائف أخرى سوى هذه المهمة التعليمية فاقترح الحكمدار على الخديوى أن يربط لكل واحد منهم ماهية وشيئا من الذرة كما هو الحال لأصحاب الساجد الأخرى (٢) ٠

ويبدو أن الدين الاسلامي الذي اشترك فيه كل من الموظفين المصريين والسكان السودانيين كان من العوامل التي قوت التعاطف بينهم ووحدت من تفكيرهم ونظرتهم الى الحياة الدنيا والآخرة • فالمسلم الحاكم أو المحكوم كلاهما يعتقد أن المسجد بيت الله وأن ما يقدم له من مساعدة انما هي لوجه الله • فعلى سبيل المثال نجد الشيخ يوسف خضر النائب الشرعي بجهة المسلمية التابعة لمديرية الخرطوم يرجو ترميم المسجد الكائن بهذه القرية والذي بناه أحد التجار منذ مدة وكان يتولى الانفاق عليه حتى توفاه الله ولم تكن له أوقاف وانه آيل للسقوط وبه طلاب علم ، فلما بعث الحكمدار الى الخديوي بذلك وافق على ترميم هذا

<sup>(</sup>١) التربية في السودان ، ج٢ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) سجل رقم ۱٤۷ ج ۱ وارد الأقاليم بالمعاونة السنية ، مكاتبة رقم ١٣٨ مرور س ١٥٣ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعــة .

المسجد على نفقة الحكومة (١) ٠

ويبدو أنه قد انتشر سخاء الخديوى اسماعيل فى الانفاق على مساجد العلم فى السودان فكثرت الالتماسات على طلب المعونة لدرجة ان بعض طالبيها كانوا يتقدمون باعتبارهم مدرسين فقط دون ذكر للمسجد أو المعهد الذى يقومون بالتدريس فيه ، ومع ذلك فلم يكن يردهم خائبين ، ومن بين هؤلاء الشيخ الأمين محمد الذى كان يقوم بهذه المهمة فى الخرطوم (٢) ٠

هكذا سار التعليم على هذا المنوال ٠٠ مساجد تبنى يقروم عليها فقها بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة دونما التوغل والاستزادة من العلوم الأخرى المتعلقة بالقرآن والحديث ، الأمر الذي كان مدعاة لتوجيه النقد الشديد لهذا الاسلوب التعليمي التقليدي ٠

ويبدو أن جعفر مظهر باشا أراد أن ينتقل بهذا المتعليم الأهلى خطوة اللى الأمام فاصطحب معه اثنين من أبناء مديرية كسلا الى الأزهر ، بعد أن حفظا القرآن الكريم حفظا جيدا واستطاعا الاحاطة ببعض الأمور الفقهية ، وسلمهما الى شيخ الجامع الأزهر وأوصاه بهما خيرا ، وخصص لهما مرتبا شهريا ، وكان يرمى من وراء ذلك عدم الاقتصار على حفظ القرآن وحسب بل فهمه ومعرفة الفقه والنحو وتشجيع السودانيين على المجىء الى مصر لاستكمال علومهم الأمر الذي سوف يؤدى الى كثرة العلماء والفقهاء بالسودان والاستغناء عن أمثالهم ممن كانوا يأتون من مصر (") ،

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٥٧ -- ٥٨ ، انظر أيضا : دغتر رقم ١٥١ معية عربى ، صورة المكاتبة رقم ١٥ ص ١٨٧، بتاريخ ٢٣ صفر سنة ١٢٨١ ه .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ٥٦٥ معية تركى وارد عرض حالات · صــورة ترجمــة الوثيقة رقم ٣ ص ١٧ بتاريخ ١٨ ذى القعدة سنة ١٢٨٢ ه · دار الوثائق القومية بالقــلعة ·

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ٥٧٦ ـ معية سنية (تركى) ص ١٥ مكاتبة رقم ٤ بتاريخ ٥ شعبان سنة ١٢٨٤ ه ، من المعية الى حكمدار السودان ، دار الوثائق القومية بالقسلعة .

وقد بلغت غضبة جعفر مظهر \_ على التعليم الديني المتخلف الذي كان يسود السودان آنذاك \_ قمتها حين بعث بخطاب الى الخديوى يشرح له فيه مساوىء هذا التعليم الذى لم يثمر عن طلاب يصلحون لوظائف « القضاء والنيابة والامامة » • ويمضى الحكمدار شارحا مثالب هدا التعليم بقوله « ٠٠ وقد كان المتبع في العهد القديم صرف مرتبات ومؤونة » الى بعض الجهلة من الفقهاء في سبيل التقدم العلمي وكانت تصرف اليهم شهريا ، ونظرا لأن أكثر أصحاب المرتبات جهلاء فانهم استحقوا تلك المرتبات بالشهادات الكاذبة واغتالوا المرتبات المنصرفة اليهم والى طابتهم بدون وجه حـق ، فأصبحوا بدون طلبة الأنهـم ام يصرفوا شيئًا من تلك المبالغ في تعليم هؤلاء الطلبة • ولو وجدد لدى البعض منهم طلاب فانهم لا يزيدون عن بضعة أطفسال تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والسادسة الى العاشرة وهؤلاء يتركون المكتب قبل أن يكملوا جزء ( عـم ) م ويذهبون للعمـل كرعاة أو حمالة أو مزارعين ، لذلك التمس اعطائي تصريحا الأقدوم بالتفتيش على أعمالهم والبحث في مؤهلاتهم العلمية وقطع مرتبات من لا علم له ، ونقلها الى من يفوقونهم علما ٠٠ » ثم يضيف « ٠٠ ويجب انتخاب مدرسين بعد الامتحان لكل من بربر ودنقلة والخرطوم وسلنار والتاكة وكردفان وفاشلودة وربط مرتب لهم علاوة على المرتب القديم ٠ ٠ وتحديد عدد الطلبة لملك معلم واعفاء الطلبة من دفع الضرائب والأموال والمطلوبات االأميرية الأخرى اذا ما تركوا الانستغال بالتجارة والزراعة ، وتعيين أحد العلماء المبرزين في الخرطوم بعد امتحانه ليكون ناظرا وملاحظا على الجميع بعنوان \* \* « شبيخ العلماء » واعطائه مرتبا قدره ٥٠٠ قرش شــهريا وثلاثة أرادب من الأذرة ، وتعيين أحد الفقهاء المتقدمين ليكون قارئا وحافظا بعنوان «شيخ الفقهاء » بمرتب قدره ۳۰۰ قرش شهريا وأردبين

الجزء الأول من القرآن الكريم .
 السسم .

من ذلك يتبين لنا ان هذا المشروع الاصلاحي الذي عرضه حكمدار السودان لاصلاح التعليم الأهلى في السودان كان يرمي الي جعله حكوميا وأن يختار له الصفوة الصالحة من المعلمين عقب اجتيازهم لامتحان ، وتحديد مرتبات ومؤونات ثابتة لكل منهم مع تحديد عدد الطلاب وتعيين مشرف عام (ملاحظ أو ناظر) على جميع المدرسين يحمل لقب «شيخ العلماء» ويبدو أن نواة هذا المشروع كانت في بربر ودنقلة والمخرطوم وسار والتاكة وكردفان وفاشودة الا أن اسماعيل باشا لاحظ أن لقب «شديخ» لا يتناسب والوظيفة التي سيشغلها رئيس المعلمين وملاحظهم فاقترح تسميته «رئيس الأساتذة» و وبالرغم من هذه الأمور وافق الخديوي على بدء المشروع (٣) ٠

وقد شرع الحكمدار فى تنفيذ مشروعه التعليمى ، الا أن ثمة عقبات مادية قد صادفته من بنائين ومهندسين معماريين لبناء الجوامع والمكاتب وللأسف الشديد لا نجد بعد ذلك ذكرا لهذا المشروع وان كان البعض مؤكد أن هذا المشروع قد نفذ بدليل ان الحكمدار قد قام بالتفتيش على المسلمة والفائي وقدر قطع الاعانات عن أولئك المدين لا يستحقونها (") •

وفى تقديرنا أن توقف هذا المشروع يعود فى المقام الأول الى الظروف المالية السيئة التى بدأت مصر تعيشها فى تلك الفترة والتى وقفت هائلا

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۲ معية تركى - ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠٠ بتاريخ ١٠ جمادى الأولى سنة ١٢٨٦ هـ ، من حسكمدار السودان الى مهر دار الحضرة الخديوية أنظر : جورج جندى وجاك تاجر : المصدر السابق ، ص ٢٥٩ - ٣٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ٥٨٣ معية سنية . ترجمة المكاتبة رقم ٣ ص ٤ بتاريخ ٢٠ جمادى الثانية سنة ١٢٨٦ ه . والوقائع المصرية : العسدد رقم ٣٤٢ مبتاريخ ٢٥ شوال سنة ١٢٨٦ ه . وأيضا : عبد المعزيز عبد المجيد : المرجع السباق ص ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز أمين عبد المجيد: المرجع السابق ، ص ٢٥. •

دون توفير الأموال اللازمة له ، بدليل ان الخديوى ـ أمام شدة ضغط الالتماسات التي كانت تقدم له من قبل المشايخ لمنح الاعانات ـ لم يعد في استطاعته أن يوافق عليها مالية كانت أم حبوبا ، بل كان يوافق فقط أن يحل محلها نوع آخر من الاعانات يتمثل في رفع الضرائب عن الأراضي التي يقوم المشايخ بزراعتها •

ويتساءل أحدد الباحثين (١) عن السبب فى تغير سياسة الحكومة واتجاهها في عهد جعفر مظهر الى « توظيف التعليم » ، فيجيب بأن الدولة فى هذه الفترة كانت قد « تهيأت لها كل عوامل الاستقرار ودانت لها القبائل الجماعات وامتد نفوذها الى دارفور وأعالى النيل ومصوع وارتيريا وأصبحت من ثم فى حاجة ملحة الى من يشغل الوظائف الدينية للدولة بعد هذا التوسع » •

والحقيقة ان مقدمة القضية التى طرحها الباحث خاطئة ومن ثم فالنتائيج التى ترتبت عليها أيضا جاءت أكثر خطأ • فلست أدرى ماذا يعنى « بتوظيف التعليم » ؟ فان كان يعنى — كما يتبين من سياق حديثه ارسال جعفر مظهر بعض الفقهاء الى مصر للتزود من علوم الأزهر حتى يشغلوا الوظائف الدينية عقب التوسيع فلا نعتقد ان جعفر مظهر كان يرمى الى هذا الهدف فقط — ان صح هذا القول تاريخيا — وهو غيير صحيح كما جاء فى استنتاجه ، فلم تكن دارفور قد ضمت للادارة المصرية هج حتى يبعث البهاء فقهاء ولا الجنوب السودانى بات فى حاجة ملحة الى فقهاء مسلمين على طراز رفيع من التعمق فى فهم الدين • ولكن التفسير الأقرب للصواب نحو اهتمامه برجال الدين وارسالهم الى الأزهر ان هذا الرجل لم يكن مقتنعا تماما بالأسلوب التعليمي الذى كانت تقوم

<sup>(</sup>١) يحيى محمد ابراهيم: المرجع السابق . ص ٢١٣ .

الى ٢٠ الى جُعفر مظهر باشا الحكم من ٥ مارس سنة ١٨٦٦ الى ٢٠ يولية ١٨٧١ ، بينما ضمت دارنور للادارة المصرية بالسودان في أواخر عام ١٨٧٤ .

به الخلاوى والذى لم يتقدم خطوة للأمام ، فأراد أن يخلق صفوة متعلمة ومتفقهة لا مجرد حفظة للقرآن الكريم وحسب ، وهذا التفسير يتستق سمن ناحية أخرى ب والسياسة التى نهجها جعفر مظهر والتى قدمها فى مشروعه التعليمي سالف الذكر ،

ومع ذلك كله غليس هناك ما يمنع أن تتولى هذه الصفوة أمار القضاء والادارة والزعامة في الساودان ، فقد كان من بينهم مشايخ قبائل وزعماء « هال » (١) •

وفى عهد ممتاز باشا الذى خلف جعفر مظهر سارت سياسته التعليمية على نهج سلفه تارة ثم بدأت تحمل بصماته تارة أخرى ، فقد سار على نهج سلفه فى حرمان من لم تثبت أهليته من الفقهاء فى الحصول على المرتبات والمربوطات ، وعاملهم بشدة ، ولم يقبل « التدلل » الذى كانوا يعاملون به من قبل ، وأما بصماته التعليمية فقد ارتبطت بسياساته الزراعية المعروفة عنه وخصوصا فى شرقى السودان ، حيث قرر أن يعطى كل شيخ أو فقيه مقدارا من الأرض تقدر بنحو ساقية أو أكثر (٢) ، على أن يقوم بتعميرها بدلا من تركها بورا وتعفى من الضرائب ومن ثم يمكن أن تكون الفائدة مزدوجة حيث يمكنهم العيش منها من ناحية ، ومن ناحية أخرى تزداد مساحة الأراضى الزراعية ويكثر انتاجها ، لأن منحهم المتية أخرى تزداد مساحة الأراضى الزراعية ويكثر انتاجها ، لأن منحهم النقود قد صرفهم عن العمل فى الأرض كما كان الحال من قبل (٢) ،

ولما خلفه اسماعيل أيوب باشا سار أيضا على طريق سلفه لكنه نظر الى بعض الحالات الخاصة التي لا تستطيع العمل في الأرض كرئيس

Hill; Egypt in the Sudan, p. 126.

<sup>(</sup>٢) تقدر الساقية كما سبق أن ذكرنا بثمانية أفدنة في أراضي الجزائر: وعشرة في الأراضي النابتة .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٩٤٦ أو أمر عربى ، صورة الأمر الكريم رقم ٩ ص ٦٨ أمر كربم الى مدير عموم قبلى السودان في ٦ ذى الحجة سنة ١٢٨٨ ه. أنظر أيضا عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق . ص ٢٠٠٠ .

العلماء و « مميز » الطائفة العلمية والفقهية ، ومميز الوظائف القرائية والحفاظ وغيرهما فقرر استمرار مرتباتهم من النقود والأذرة ، وأما بقية الفقهاء من أرباب المرتبات فلكونهم مزارعين فيمكنهم كسب معيشتهم ، ولذلك حذف مرتباتهم ، أما اذا أرادوا زراعة ساقية من الأراضى فيعاملون كما يرى المدير •

ويبدو أن سيل طلبات الاعانة المالية من جانب الفقهاء قد كثر ارسالها الى الخديوى اسماعيل فكان يحيلها بدوره الى الحكمدارين لفحصها ، فكان يتبين فى كثير منها ان هؤلاء الفقهاء قد جبلوا على الكسل انتظارا لهذه المرتبات بدلا من العمل بالزراعة (١) ٠

وينتقد البعض (٢) سياسة الخديوى اسماعيل نحو التعليم الدينى وخاصة اسلوبه فى تقديم الاعانات لها والتى لم تكن تخضع لنظام محدد وثابت بل كانت مركزة فى يده دونما خطة ، وانه لو حدث هذا التنظيم لها لما استغل الفقهاء هذا التشجيع القائم على الثقة ، ولو كانت هناك مصلحة أو ديوان للتعليم — كالذى كان بمصر — أو لو عمل نظام التعليم بالسودان كما كان الحال بمصر لتشجيع التعليم الأهلى والكتاتيب لبريما كانت النتيجة أغضل مما حدث ، ولو أتيح لمسروع جعفر باشا مظهر أن يرى النور لوجد مبرر قوى لحرمان الكسالي والمهملين والأدعياء من شيوخ الخلوات وأصبح هناك دليل واضح على فشلهم فى أداء مرسالتهم التعليمية فحل غيرهم محلهم ، ولربما شجعهم تنظيم التعليم الأهلى على أن يحسنوا من أنفسهم مادة وأسلوبا ، وباختصار شديد فقد د انتفت السياسة الواضحة والخطة الحكيمة لادارة البلاد تعليميا وتثقيفيا ، ومرد ذلك ، كما سبق القول — ان ظروف مصر الاقتصادية

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۸۷۱ - وارد عرض حالات ، ص ۲۷ ، وثيقة رقم ۱۰ بتاريخ ۱۱ صفر سنة ۱۲۹۱ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعة . ۱۷) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ، ص ۷۰ .

والمالية منها على وجه الخصوص لم تكن مشجعة لوضع مثل هذه السياسات والخطط التعليمية المستقبلية التي تحتاج الى جهود وموارد مالية في المقام الأول ٠

وفى عهد الخديوى توفيق لم تشر الوثائق كثيرا الى التعليم الدينى الأهلى ، وربما يعود ذلك الى بدء اضمحلال الادارة المصرية فى السودان نتيجة الأحداث التى بدأت تعمل فى المجتمع السودانى وفى مقدمتها الثورة المهدية ، أو ربما ان المدارس السابقة استمرت تؤدى رسالتها ولم تعد فى حاجة كثيرة الى الانفاق عليها بعد أن أغدق اسماعيل عليها الكثير ، كما أن السكان أنفسهم أصبحوا يعدون هذا النوع من التعليم جزءا من رسالتهم الدينية التى ينقربون بها الى الله وليسوا فى حاجة الى الاعلان عنها •

### ثانيا: التعليم المدنى (الحكومي):

لم يكن التعليم الحكومي أو المدنى قد بدأ منذ عهد محمد على فى السودان ، بل صرف الرجل همه الى التعليم الأهلى ، كما سبق ان ذكرنا ، والحدى كان مناسبا للتركيب القبلى فى السودان آنذاك ، كما انه كان فى حاجة الى استقرار البلاد أولا حتى يمكن انشاء مدارس حديثة على غرار ما تم بمصر • وليس معنى ذلك أنه أهمل هذا الجانب ، بل استعاض عنه باسلوب آخر يتمثل فى ارسال أبناء السودان الى مصر لتلقى التعليم فى مدارسها وخاصة الفنية منها كالزراعية والصناعية • فقد كان السودان فى تلك الآونة فى حاجة ماسة وسريعة لخلق وايجاد فنيين السودان فى تلك الآونة فى حاجة ماسة وسريعة لخلق وايجاد فنيين يقومون على أمور الزراعة والصناعة ، ولم تكن برامج الباشا لتسمح بالانتظار طويلا ليتسنى انشاء المدارس فى السودان • لقد حث الباشا منذ زيارته للسودان الأهالى على ارسال أبنائهم لمصر لتلقى أصول مذذ زيارته للسودان الأهالى على ارسال أبنائهم لمصر لتلقى أصول هذه العلوم ، وراح يعرى وجهاء السودان ان يستجيبوا لهذا النداء هائلا : « • • • • • فان كنتم توغدون أبناءكم غانى الحقهم بالدارس الكثيرة

التى وفقنى الله سبحانه وتعالى فى انشائها لتعليم أبناء الأمة وتثقيفهم وأدفع لهم نفقات مأكلهم وملبسهم ، وبذلك ينعم أبناؤكم بنصيب وافر من العلم والأدب فى هذه المدارس ثم اعيدهم بعد سنوات قليلة الى أوطانهم معززين مكرمين ٠٠ » (١) ٠

وبالفعل فقد كان محمد على صادقا فى قوله ، فعقب عـودته جاءه ستة من أبناء السودان فأمر بتعليمهم الزراعة وارسالهم الى المدرسـة التجهيزية والعناية بهم وتمييزهم عن غيرهم من تلاميذ المدرسة الأخرين ، وتخصيص خادم لهـم للقيام بخدمتهم حتى يتفرغوا تماما لتلقى الدراسـة والعلم ، كما انه طلب قبل كل شيء أن يتم تعليمهم القـراءة والكتابة تمهيدا لتعلميهم فن الزراعة (٢) ، وكان الباشا يتابع بنفسـه مدى تقدم هؤلاء التلاميذ ، وقـد وافق فى عام ١٨٤٣ أن يبقوا لمحدة سنتين اضافيتين حتى يمكنهم اجادة فن الزراعة علما وعملا (٢) ،

وهكذا كانت فترة محمد على المتبقية ، تهدف الى ارسال السودانيين الى معاهد التعليم بمصر الى جوار اقرانهم المصريين وان كان محمد على قد كثف عنايته تجاههم ربما الأنهم كانوا فى حاجة الى مزيد من التعليم حتى يمكنهم أن يكونوا نواة طيبة فى السودان تستطيع البلاد ان تعتمد عليها فى المستقبل •

#### انشاء مدرسة الخرطوم:

وفى عهد عباس الأول يمكن أن نميز \_ الأول مرة \_ بين نوعين من

<sup>(</sup>١) رحلة ساكن الجنان - السودان - محافظ عابدين ٠

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۳۰٦ صادر ديوان المعاونة جهادية ، وثيقة رقم ۹۱۲ بتاريخ ۹ جمادى الآخر سنة ۱۲۰۵ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة ، انظر أيضا : حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية في أفريقية - الجنوء الأولى من ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٣١١ - صادر شمورى المعاونة ونيقة رقسم ١٨٥ بتاريخ ٩ صفر سنة ١٢٥٩ ه . كتاب الى ديوان المدارس . دار الوثائق القومية بالمتلعة .

التعليم فى السودان ، الأول وهو التعليم الأهلى أو الدينى والثانى ما عرف بالتعليم الحكومي أو المدنى ٠

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن عصر عباس الأول بصفة عامة كان عهد ركود وضعف ولم يحظ التعليم للخيرة من الميادين الأخرى باهتمامه . بل اقتصر اهتمام الرجل فقط فى الابقاء على بعض المدارس لتخريج العدد الكافى لادارة المرافق المحدودة ، كما كان شديد الحرص فى الصرف على معاهد التعليم وان كان ينفق ببذخ على قصوره ومرافقه من ناحية أخرى (۱) و

وفى تقديرنا ان عباس الأول قد جاء فى زمن كانت تشهد فيه مصر تحــولا سياسيا ضخما ، كانت تنتقل فيه من مرحلة توسع ضخمة جلبت عليها الكثير من المشاكل الدولية الى مرحلة كمون تلتقط فيها الأنفاس رتعيد النظر فى سياستها المختلفة • ولســوء حظ الرجل ــ من ناحيــة أخرى ــ انه جاء بعــد عصر محمد على الملىء بالانجازات الضخمة فى الداخل أو الخارج فبدأ وكأنه كما محدودا مهما فعل من أعمـال فى مصر أو خارجها سواء فى السودان أو غيرها •

ومن أهم الانجازات التعليمية التى تقترن باسم عباس الأول فى السودان مدرسة الخرطوم التى أصبحت النواة الأولى للتعليم الحكومى فى هذه البلاد ٠

وتجدر الاشارة الى انه منذ عهد الحكمدار خالد باشا (ديسمبر ١٨٤٥ – اكتوبر ١٨٤٩ ) بدأ السودان يعود الى نظام اللامركزية في الادارة حين ظن رجال الادارة ان في استمراره استقرارا للبلاد ولما كان نجاح هذا النظام مرتبطا بما يمكن أن يوفره المسئولون في مصر من الجند والموظفين فقد عمل عباس على المزيد من اشراك العنصر

<sup>: (</sup>١) أحمد عزت عبد الكريم: عصر عباس وسعيد - ص ١٣٠

الوطنى فى سلك الادارة • وأخيرا لجأ الى اغتتاح مدرسة بالخرطوم حتى يمكنها أن تمد الادارة المدنية فى السودان بالكتبة بعد ثلاث أو أربع سنوات ، وكذلك القوة العسكرية بكتبتها ( بلوك أمناء ) ، وبعد مضى أربع سنوات أخرى \_ حين يتخرج تلاميذ القسم التجهيزى \_ يمكنها امداد الادارات المختلفة بمجموعات طيبة من الموظفين (١) •

ولست مع الرأى القائل بأن هذه المدرسة كانت أساسا الأبناء الترك والمصريين وبعض أبناء العمد والمشايخ (٢) • صحيح ان هذه الفئات قد انضوت في صفوف هذه المدرسة ، ولكن ما الضير في ذلك طالما يتسلم المجلل للجميع ، كذلك فاننا لا نتفق مع الرأى القائل بأن الباشا كان يفرق بين رعاياه (٣) ، بل العكس كان صحيحا ، ودليلنا على ذلك هو نص رسالة عباس نفسه الى مدير ديوان المدارس حيث يقول : « • • ان الأقاليم السودانية لديار وسيعة ، ولما تتشا بها مع عظيم مساحتها مدرسة من أجل أبناء سكانها الأصليين من مشايخ وأهلين ولأولاد أحفاد الأتراك الذين استوطنوا تلك الديار من سنين ليتعلموا صفتى القراءة والكتابة وليدرسوا العلوم • • » (٤) •

هذا هو نص القرار وكلماته واضحة لا تحتاج الى تأويل ، وواضح أيضا أنه قدم أبناء السكان الأصليين أى السودانيين على سائر الأجناس الأخرى • كذلك فانه لم يقصر دخولها على أبناء المسايخ والعمد بل كانت لأبناء المسايخ والأهالى كافة • وبمعنى آخر فقد كانت المدرسة لجميع سكان السودان آنذاك من الذين كانوا يعيشون على أرضه ويتبعون ادارة المحكمدارية •

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سيد : رفاعة رافع الطَّهْطَاويّ فيَّ السودان . ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) يحيى محمد ابراهيم: المرجع السابق . ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرتجع . ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) محفظة رقم اوامر لديوان المدارس ـ ترجمة الوثيقة التركية رقم الا مسلسل و ٤ اصلى بتاريخ ١٧ رجب سنة ١٢٦٦ هـ ، من الخسديو عباس علمي باشا الى مدير ديوان الدارس ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

وقد ارتبط تاريخ هذه المدرسة برغاعة الطهطاوى ، ويحلو البعض ترديد المقولة الشهيرة ان عباس الأول انما أسس مدرسة الخرطوم ليتخلص من رفاعة ، وأن هذا الوالى الذي أغلق المدارس بمصر ما كان ليفكر في فتح مدرسة بالسودان ، وقد يكون لهذا الرأى وجاهته فيما يتعلق بمصر وظروفها التي بدأ يصكم فيها هذا الوالي ، ولكن ليس بالضرورة ان ينسحب ذلك بشكل تلقائي على السودان الذي لم تنشأ به مدارس حكومية من قبل بعكس ما كان في مصر حيث تنوعت المدارس المدنية والعسكرية وأصبحت في عهده زائدة على الضرورة • نقول قد يكون هذا الرأى وجيها بالنسبة لمصر ، أما بالنسبة للسودان فالأمر جد مختلف • والخطورة هنا ان نعتقد ان مسألة اغدار المدارس هي سياسة عامة لدى هذا الرجل سواء في مصر أو السودان • واستكمالا لهذه الفكرة أيضا نقول ان ارسال رفاعة الى السودان لم يكن نفيا أو تخلصا منه ، ولو كان هذا هدف عباس ما أعروزته الحيل كي يتخلص منه . وكان بمقدوره أن يفعل هذا دون اللجوء الى اختلاق فكرة انشاء مدرسة • وللأسف الشديد فإن الكثيرين يقفون طويلا عند مثل هدده المسائل الجانبية حتى يطمسوا بعض الأعمال الجليلة التي يمكن أن تخلد لصانعيها ٠

وقد بعثت المعية السنية الى ديدوان المدارس فى ٦ رجب عام ١٢٦٦ ه • (١٨ مايدو ١٨٥٠) رأيا أبداه المجلس الخصوصى لتأسيس « • • مدرسة بالأقاليم السودانية انقاذا لأولاد أهلها من جحيم الجهل فيمتازوا باكتساب العلوم والمعارف على أن يقبل ويقيد بها مائتان وخمسون غلاما ، واستحسن أن يولى رفاعة بك ناظرا على هذه المدرسة ، فيرسل اليها ، ويصطفى مدرسوها من هنا باختيار البك المسار اليه • • » (٣) •

Hill; Op. Cit., p. 88.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) محفظة التعليم - دفتر رقم ٢١٣٣ مدارس تركى - ترجمة المكاتبة المتركية رقم ١٢٦٦ ه • دار الوثائق المتوحية بالقلعية •

هذا هو رأى المجلس الخصوصى الذى طلب من مدير المدارس صاحب الاختصاص الفنى – أن يعمل الترتيب اللازم ويرسل بيانا للمجلس حتى يبحثه قبيل اصدار القرار النهائى • وبالفعل فقد تم ذلك حين بعث مدير المدارس الى المعية السنية يقول « • • وقد تشاورنا فى الأمر بالديوان واجتبينا المعلمين من بين أكفاء الرجال ووضعنا بيانا عن سائر المخدم وعن الملابس والفرش والجرايات والمرتبات الشهرية فرفعناه الى آعتاب جناب المخديو ، فوافقت عليه ارادته السامية • • » (١) •

وهكذا أبدى ديوان المدارس رأيه الفنى وبعث بالبيانات اللازمة الى المعية السنية فرفع الى الوالى فوافق عليه ، ولم يبق إلا قرار المجلس الخصصوصى الذى صدر فى ١٥ رجب سنة ١٢٦٦ ه ( ٢٧ مايو الخصصوصى الذى صدر فى ١٥ رجب سنة ١٢٦٦ ه ( ٢٧ مايو ١٨٥٠ م ) (٢) • ويتضمن هذا القرار أن يكون تلاميذ هذه المدرسة من « • • أولاد المشايخ والأهلين القاطنين بدنقلة والخرطوم وسنار والتاكة وملحقاتها » كما استقر الرأى على أن يكون مقر هذه المدرسة المرطوم و « تابعة لنظام المدارس المصرية وعلى نسق المبتديان والتجهيزية » ، وأن يقيد بها مائتان وخمسون طفل ، ويعين رفاعة ناظرا عليها نظرا لا للمه بأصول المدارس • كما طلب من رفاعة ان يستصحب معه الأحد عشر معلما والطبيب الذين خصصوا لهذه المهمة ويسرع بهم الى الخرطوم التأسيس المدرسة ، وأن يبذل جهده فى ذلك ويعتنى بأمور المعلمين والتلاميذ • (٢) كذلك فقد طلب من حكمدار السودان أن يخصص المعلمين والتلاميذ • (٢) كذلك فقد طلب من حكمدار السودان أن يخصص

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۲۱۲۶ دیوان المدارس (ترکی) - ترجمة المکاتبة رقم ۷۲ ص ۱۹۵ بتاریخ ۱۳ رجب ۱۲۲۱ ه ، انظر ایضا : عبد العبزیز امین عبد المجید : المرجع السابق ص ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) دفنر رقم ۱۹۵۸ ـ قرارات المجلس الخصوصى - ترجمة المكاتب التركية رقدم ؟ ص ۱۹۹۸ ـ فصل المدارس بتاريخ ۱۷ رجب ۱۲٦٦. ه ، انظر أيضا : محفظة رقم ؟ - أوامر لاديوان المدارس - ترجمة الوثيقة التركية رقم ۱۷ مسلسل ، ؟ أصلى تتاريخ ۱۷ رجب ۱۲۲۱ ه ، من الخديوى عباس حلمى باشا الى مدير ديوان المدارس ، دار الوثائق القومية بالقلعة . (۳) نفس الوثيقة السابقة .

مكانا مناسبا للمدرسة وأن يختار الأفراد المعاونين من أهل البلاد مثل الكاتب و « الوزان » و « وكيل العهدة » و « الغسال » والسقاء والطاه والخدم الآخرين على أن تخصص خمسة قروش شهريا لكل طالب (') + وقد صدر أمر الى ترسانة بولاق بناء على ما جاء بخطاب ديوان المدارس بتخصيص « ذهبية » لنقل رفاعة والمدرسين البالغ عددهم أحد عشر بالاضافة الى الطبيب (۲) +

ووصل رفاعة الى الخرطوم وانقضى عامان ولم تفتح المدرسة لا لأسباب مالية أو فنية أو أية أسباب أخرى إلا لأن رفاعة نفسه كان حانقا على مجيئه الى السودان ، وبدلا من سعيه الى افتتاح المدرسة راح يشكو بمرارة لكل من يقابله بأن مجيئه الى السودان كان عقابا له وتخلصا منه ، وقد لقيه فى الخرطوم الرحالة الأمريكي بايرد تيلور وتخلصا منه ، وقد لقيه فى المخرطوم الرحالة الأمريكي بايرد تيلور له من عباس باشما من متاعب وكيف انه عزل الرجال الذين قربهم محمد على اليه (") ،

ويكتب رفاعة نفسه حول هذا الموضوع فيقول انه سافر « ٠٠ الى السودان بسعى بعض الأمراء بضمير مستتر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم

<sup>(</sup>١) نفس الوثيقة السابقة ٠

<sup>(</sup>٢) دغتر رقم ٢٥٧ ديوان الكنخذا ــ ونيقة رقم ١٧٧٢ بتاريخ ٢١ رجب سنه ١٢٦٦ ه المي ترساية بولاق . دار الوثائق بالمتلعة .

<sup>(</sup>۱) السماء المدرسين غهى كالتالى: (۱) القائمقام محمد بيرومى أهندى (۲) الصاغقول أحمد طائل (۳) الملازم أول على محمد أهندى (۶» الملازم أن على عنمان أهندى (۱۰) الملازم أن ابراهيم محمد أهندى (۱۰) الملازم أن محمد مرسى أهندى (۱۰) الملازم أن أمين أهندى ويرجح المرحوم الدكتور عزت عبد الكريم أنهام من تلامدة رفاعة بك في مدرسة الألسن (عصر عباس الأول وسعيد ص ۱۱۷) (۱۸) الشيخ رجب (۹» الشيخ محمد الواعظ محكاوى (۱۱) الشيخ أحمد الواعظ (۱۱) سليمان السيوطى أهندى معبيب (نفس المرجع م ص ۱۱۷) و

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز أمين : المرجع السابق . ص ٢٩ .

<sup>(</sup> م ٣٢ ــ التطور الاقتصادي والاجتماعي )

غلبث نصو الأربع سنين بال طائل وتوفى نصف من بمعيتى من الموجات المصريين » (١) ٠

وهكذا ظل رفاعة يشكو ولا يعمل وينقضى نحو عامين ولما تصل منه أخبار الى مصر حول افتتاح المدرسة حتى كتب اليه ديوان المدارس يستفسر الأمر ويذكره بأنه اختير لهذه المهمة لما هو معروف عنه من الهمة والخبرة فى أمور المعارف والعلوم والتربية ، وطلب منه أن يكتب مفصلا عن عدد التلاميذ بالمدرسة وعن العلوم التى تلقوها خلال هذه المهدة (٢) ٠

ولقد كان بمقدور رفاعة \_ بما عرف عنه من نشاط وخبرة فى هذا المجال التربوى \_ أن يفتتح هذه المدرسة فى فترة وجيزة دون الانتظار لحولين كاملين ، والتهاون الشديد لدرجة أنه أهمل المهمات التى اعطيت له من أجل المدرسة حتى وزعت على الايات الجهادية بمعرفة بمض المسئولين فى الحكمدارية ، ومما يؤكد قولنا فى أنه كان بمقدوره افتتاح هذه المدرسة ، ان الحكمدار سليم باشا صائب (ابريل ١٨٥٣ \_ مارس ١٨٥٤) الذى وصل السودان فى شهر شعبان ١٢٦٩ ه ، استطاع أن

<sup>(</sup>۱) مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية . ص ٢٦٥ . وقد نظم رفاعة في السودان قصيدة بشكو فيها حاله قائلا :

وما السودان قط مقام مثلی ولا سلمای فیه ولا سعادی بها ریح السموم یشسم منه زفیر لظی فلا یطفیه وادی

ثم يقول في موضع آخر:

وقد فارقت اطفالا صفارا بطهطا دون عودی واعتیادی أفكر فیهم سرا وجهدرا ولاً سمری یطیب ولا رقادی ویتول أیضا:

ثلاث سنين بالخرطوم مرت بدون مدارس طبق المراد وكيف مدارس الخرطوم ترجى هناك ودونها خرق القتداد (مناهج الألباب . ص ٢٦٥ — ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۲۰۹ - مدارس عربی - مکاتبة رقم ۱۹۹۵ ، ص ۲۶۹۵ . بتاریخ غایة جمادی الثانیة سنة ۱۲۸۸ ه ، الی ناظر مدرسة الخرطوم ،

يفنتحها فى شوال من نفس العام ، علما بأن شهر رمضان كان شهر أجازة وراحة للموظفين (') .

ويبدو أن افتتاح هذه المدرسة كان غير مشجع ، حيث كان تلاميذها واحدا وثلاثين فقط ، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الحكمدار لم يزداد عددهم إلا سبعة آخرين بعد شهر ونصف من الافتتاح .

وقد كانت هذه المدرسة على غرار مدرسة المبتديان والتجهيزية كما سبق القول ، ولكنها لم تستمر حتى يتكون بها قسم تجهيزى ، غلم تتجاوز المرحلة الابتدائية ، وقد ألحق بهذه المدرسة خلوة من خمسة فصول لتعليم القرآن الكريم ، تضم الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة (٢) ،

وكانت المدرسة داخلية لأن تلاميذها كانوا من جهات متعددة خارج الفرطوم ، كما كانت مزودة بكل مستلزمات القسم الداخلى من غـذاء وفرش وغـير ذلك ، ومعروف ان الغـرض من المدرسة الابتدائيـة ( المبتديان ) هو اعداد التلاميذ للمدرسة التجهيزية ، وعلى هـذا فقد كانت مدرسـة الفرطوم الابتدائية هي المرحلة السـابقة للمدرسـة التجهيزية ، وكان يقبل في هذه المدرسة التلاميذ من سن السـابعة الى الثانية عشرة على أن يكون التلميذ سليم البدن خاليـا من الأمراض ، ومـدة الدراسـة بهـا ثلاث سـنوات وتزداد الى أربع لمن يحـدث له عذرأو مرض ، وكان التلميذ يبدأ بالفرقة الثالثة غاذا نجح ينقـل الى السنة الثانية ثم الأولى (") ،

أما مواد الدراسة في هذه المدرسة فكانت الكتابة والقراءة ومبادى،

<sup>(</sup>۱) دغنر رقم ۱۱۷ - وارد معبة - صورة المكاتبة العربية رقم ۳۵ ص ۱۹۶ ، بتاريخ ۷ شوال سنة ۱۲۹۹ ه ، من سليم باشا صائب حكمدار السيدان الى المعية السنية - دار الوثائق القرمية بالمقلعة ،

<sup>(</sup>٢) احمد احمد سبد: المرجع السابق ص ١٠٥ - ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز امين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٣٤ - ٣٥٠

النحو والصرف العربى والحساب والفرائض الدينية (١) • وكان التلاميذ يجلسون على حصر على الأرض ، والمدرس يستمع اليهم وهم يقرأون ، أو يلقى عليهم درسا فى الحساب • وقد أبدى الرحالة الانجليزى (جيمس هاملتون) اعجابه من التقدم الذى أبداه تلاميذ هذه المدرسة فى وقت وجيز (٢) •

ولم تستمر مدرسة الخرطوم أكثر من عام دراسى واحد من شوال سنة ( ١٢٦٩ ه ٠ الى شعبان سنة ١٢٧٠ ه ) حيث أصدر محمد سعيد أمرا باغلاقها فى ٢٧ شوال سنة ١٢٧٠ ه ( ٢٣ يولية ١٨٥٤ م ) (٢) ٠

وكما كان يحدث فى مدارس مصر حدث نفس الشيء فى مدرسة الخرطوم حين عقد امتحان لتلاميذها وقد حضر هذا الحفل حكمدار السودان وبعض الأعيان والعلماء ومشايخ البلاد وعمدها وتم ارسال جدول الامتحان الى مصر (٤) ٠

وقد عاد رفاعة الى مصر بعد أن أقفلت المدرسة التى لم تؤت أكلها طبية • وبالرغم من ذلك فانها قد تركت بعض الأثر فى السودان حيث تعلم فقهاء الخرطوم من المسايخ الذين رافقوا رفاعة للتدريس تجويد القرآن وعلم القراءات بالاضافة الى التلاميذ الذين أمضوا العام الدراسي بها (°) •

ولا شك أن وجود أمثال رفاعة وبيومى وغيرهما فى الخرطوم كما ذكر الدكتور مكى شبيكة كان له بعض الأثر فى الطبقة المتعلمة فى السودان فى ذلك الوقت ، فقد ذكر رفاعة وصحبه بالخير (١) •

<sup>(</sup>۱) أحمد عــزت عبد الكريم : تاريخ التعــليم في عهــد محمد على حس ۱۸۱ ٠

Hill; Op. Cit., p. 88. (7)

 <sup>(</sup>۳) محفظة رقم ٤ - معية تركى - ترجمة الوثيقة التركية رقم ١٥٠ ص ٢٥ بتاريخ ١٩ محرم سنة ١٣٦١ ه. دار الوثائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ٣٥ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) رفاعة الطهطاوى: المصدر السابق . ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) السودان في قرن ٠ ط ٢ ، ص ٥٧ ٠

أما عهد سعيد كما قلنا فقد استهل بالغاء مدرسة الخرطوم • وقد ركز البعض هنا حول مسألة كراهية سعيد للتعليم وعدم عنايته بالسودان عموما ، وفسر هذا الالغاء من جانب سعيد بسبب الشكوى المستمرة من لدن رفاعة وبقائه في السودان بالاضافة الى أن المدرسة بعد أربع سنوات من انشائها لم تثبت ضرورة من وجودها (١) •

ويبدو أن سعيد باشا لم يكن موفقا في سياسته التعليمية بوجه عام ، غلم يوجه عنايته للنهضة العلمية في مصر واستمر الجمود الدي أصابها في عهد عباس (٢) • وقد حاول البعض أمثال مسيو (مريو) وهو من المعجبين بسعيد باشا الدفاع عنه في هذا الجانب بأن عباس الأول كان قد أهمل المدارس فأصابها الاضمحلال وازدادت حالتها سوءا حين بدأ سعيد يتولى الحكم فرأ يمن الحكمة اغلاقها نهائيا بدلا من البدء في تنظيمها الذي كان عبثا لا يجدى • ولا يوافق الرافعي على هذا الدفاع الذي لا يقبله المنطق من وجهة نظره من المعقول عنده من أن يعالج القصور في ذلك باغلاق هذه المدارس ، بل ينبغي أن يكون بتنظيمها واصلاحها ، فاذا كانت عزيمة محمد على قد أوجدت المدارس من المعدم فالأسهل من ذلك اصلح الخلل الذي أصابها (٢) •

ويذهب المرحوم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فى تفسير سياسة محمد سعيد التعليمية الى انه تولى حكم مصر بعد ست سنوات من وفاة محمد على ٠٠ شهدت خلالها مصر توقف الحركة الاصلاحية الواسعة النطاق التى وجهت مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، كما شهدت انكماش القوة العسكرية والنظام الصناعى الكبير ، وانحال السياسة الاقتصادية ٠ فكأن الأمور كلها قد ساءت ومن بينها الجانب التعليمي أيضا (٤) ٠

<sup>(</sup>١) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق . ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي . عصر اسماعيل . الجزء الأول ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۳) نفس الرجع ٠ ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤) عصر عباس الأول ومحمد سعيد ١٨٤٨ - ١٨٦٣ . ص ١٦٩٠ .

وهكذا تولى سعيد الحكم ولما توجد في مصر المدارس التي أنشأها محمد على سوى النزر اليسير ، فلم يعمل على اعادة احياء ما اندثر ، بل انه ألغى ديوان المدارس وكثيرا من المدارس (١) • وعلى هـذا فليس من الغريب والحالة هكذا بمصر أن يشهد السودان في عصر سعيد نكوصا في التعليم الحكومي •

وليس معنى ذلك أن السودان كان غائبا عن ذهن سعيد ولكن يبدو أن آثار التجربة السابقة لمدرسة الخرطوم كانت ماثلة أمامه • فالسودان قد نال عنايته القصوى فى جوانب أخرى كما مر بنا چ • وكل ما نستطيع قوله أن محمد سعيد لم يكن موفقا فى الجانب التعليمى فى السودان ، والحكومى منه على وجه الخصوص چ و •

وفى عهد الخديوى اسماعيل بدأنا نشهد عودة الى التعليم الحكومى المدنى فى السودان ، وقد كان ذلك على عهد الحكمدار موسى حمدى الذى قدم اقتراحا فى نهاية عهد سعيد بادخال كل من يرغب من أبناء العمد والأعيان والأهالى فى دواوين المديريات وفى ديوان الحكمدارية لتعليمهم فن الكتابة من حسابات وتحريرات وغيرها حتى يمكن الاستفادة منهم بدلا من طلب كتبة من مصر نظرا الى أن الأخيرين يتكلفون مصاريف كثيرة بالاضافة الى اختلاف المناخ الذى يؤثر على صحتهم وقد بدأت مناقشة هذا الاقتراح فى عهد اسماعيل الذى أقره وأدخل عليه تعديلا جوهريا حيث قال : « ٠٠ بما أنه من أقصى الآمال انتشار حالة التمدن والرفاهية وحسن التوظين والعمارية ، ومن ليزوم ذلك

<sup>(</sup>١) الرافعي: المرجع السنابق . ص ١٤ .

<sup>(</sup> الضرائب وشئون المال ) و النصرائب وشئون المال ) و

<sup>(</sup>پهرید) جرت محاولة فی نهایة عهد سعید من جانب الحکمدار موسی حسدی لادخال ابناء العمد والاعیان والاهالی فی دواوین المدیریات والاحکمداریة لتعلیمهم من الکتابة والحساب ولما کان هذا الحکمدار قد حاول تنفیذها بشکل جدی فی عصر اسماعیل نقد آثرنا ان نتحدث عنها فی عهد اسماعیل .

استمصال به الرعايا على اكتساب العلوم ليمتازوا بها ويكونوا دائما مجبولين على حب الوطن أو متشوقين لنوال ثروة الامتياز والتقدم في المعارف والفنون فلذلك قد سنح لخاطرنا لزوم تجديد وتنظيم مكتب على طرف المدير بالخرطوم بحيث يترتب به خوجات تركى وعربى ممن تثبت مهارتهم في ذلك ليعلموا قددر خمسمائة نفر تلامذة من أهالي تلك الجهات ٠٠ » (١) ٠ ثم استدرك في حاشية الخطاب أن يتم عمل مكتبين بدلا من مكتب واحد اذا كان ذلك موافقا لأحوال السودان (٢) ٠

وهكذا وسع الخديوى اسماعيل الدائرة التعليمية فبدلا من الموافقة على انتظام الصبيان من أبناء العمد والأعيان والأهالي في دواوين المحكومة لجررد التدريب على فن الكتابة اقترح انشاء مدرسة لتكون مؤسسة صالحة للتعليم بل زاد على ذلك واقترح ان تنشأ مدرسة ثانية ان كان ذلك مناسبا للبلاد ، ويبدو أن هذا السخاء « الاسماعيلي » قد صادف هوى في نفس الحكمدار فطلب ان تنشأ خمس مدارس لتعم الفائدة جميع مديريات الساودان ، وشرح الحكمدار مطلبة قائلا : « ، ، بما أن من المعلوم أن بلاد السودان عبارة عن ديار متسعة وأن السالفة ذكرهم على مدرسة أو مدرستين يوجب تمتع أهل المديرية التي السالفة ذكرهم على مدرسة أو مدرستين يوجب تمتع أهل المديرية التي النافعة ، وبما أن افتتاح المدارس من جملة مراحم ولى النعم واحساناته النافعة ، وبما أن افتتاح المدارس صغيرة في مديريات الخرطوم وبربر ودنقلة وكردفان والتاكة بدلا من مدارس صغيرة في مديريات الخرطوم وبربر

<sup>(</sup> پيد ) حصول ٠

<sup>(</sup>۱) دُهْتر رقم ۱۹۰۶ اواهر كرام عربي صنادر الى الألتاليم ، صورة الأمر العربي رقم ۲ بناريخ ٢ شنعبان سنة ۱۲۷۹ ه ، الخطر نتويم الميسل وعسر استناعيل ـ الخزء الثاني - المجلد الثاني - ، ص ۲٥٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر س ٢٥٢.

<sup>(</sup> الخمسمائة تلميذ .

مائة تلميذ كي تشمل ثمرات التمدن وانتشار العلوم أهالي عموم بلاد السودان ومستوطنيها ويمتازوا بتحصيل العلوم النافعة ٠٠ » (١) ٠

وهكذا أراد الحكمدار أن يعطى كل مديرية سودانية نصيبها من التعليم المدنى فينشىء فى كل واحدة منها مدرسة ، وربما يكون فى هذا التوزيع على كافة المديريات السودانية رد على أولئك الذين يرددون أن التعليم فى تلك الفترة كان يقتصر على أبناء الترك وحسب دون أبناء السودان ، وقد كان الحكمدار حصيفا عندما وافق على ألا يزيد عدد تلاميذ المدارس الخمس عن خمسمائة تلميذ كما طلب الخديو ، وربما أراد من هذا التقييد عدم التوسع فجأة فى عددهم ، بل عليه أن يتروى قليلا حتى يضمن الساماح بالمدارس الخمس ثم يترك زيادة العسدد للظروف وربما أيضا كان قد استفاد من تجسربة مدرسة الخرطوم زمن عباس الأول حين عزف التلاميذ عن الالتحاق بها بشكل كبير للمناه فى التفاؤل (٢) ،

ولقد وافق الخديوى على طلب الحكمدار قائلا: « ٠٠٠ وحيث أن ازدياد وانتشار آثار المدنية والعمران فى ربوع السودان وتعميم ثمرات العلم والمعارف بواسطة انشاء وفتح المدارس الخمس على الوجه المذكور أمر فى محله وموافق لآمالنا ورغبتنا ٠٠ فبناء عليه يجب أن تبادروا باجراء موجبه وبالسعى والاهتمام بخصوص تعليم وتقدم أهالى الجهات المذكورة ٠٠ » (٣) ٠

وقد تم افتتاح تلك المدارس في يونية عام ١٨٦٣ ، وأصبحت تحت

<sup>(</sup>۱) محفظة رقم ۲۹ معية تركى - ترجمة الوثيقة رقسم ٥٠٨ بتاريخ ٢٠ رمضان سنة ١٢٧٩ هـ ٠ من موسى حمدى حكمدار السودان الى حضرة باشمعاون الخديو ٠ دار الوثائق القومية بالقلعة ٠

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق . ص ٧٧ .

(٣) أمين سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا - المجلد الثالث - المجزء الثالث ص ٧٦ . انظر أيضا دفتر رقم ١٦٥ معية تركى - ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢٦ ص ٢٢ بتاريخ ١٠ ذى القعدة سنة ١٢٧٩ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة .

الاشراف الفنى لديوان المدارس ، وتتبع نفس الخطط الدراسية المعمول بها فى المدارس المصرية من حيث البرامج وخطط القدريس والاجازات (١) ٠

آما المواد الدراسية المقررة فى المدارس فكانت اللغة العربية والقرآن الكريم واللغة التركية والحساب والنحو والصرف والخط الثلث والرقعة والمنطق (٢) •

وبمرور سبع سنوات على افتتاح المدارس ونظرا الأن تلاميذها ومعلميها أظهروا كفاءة فقد طلب حكمدار السودان جعفر مظهر رفح مرتبات القائمين على التدريس بها فوافق الخديوى على ذلك تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد (٣) •

ويبدو أن تعلم اللغة التركية فى دنقلة ببلاد النوبة لم يلق نجاحا كبيرا حيث كانت برامج المدارس الخمس تحوى مادة اللغة التركية ، فلم يبذل معلمو هذه اللغة هناك عناية كافية فى تعليمها ، فقد ذكر مدير عموم دنقلة وبربر فى خطاب الى المعية السنية ان القائم على تدريسها بدنقلة لا يؤدى مهمته كما ينبغى وانه مشغول بصيد الأسماك ، وكذلك الحال بالنسبة لمدرس هذه اللغة بمدرسة بربر ، ويقترح المدير لذلك اللاستغناء عنهما والاكتفاء بتدريس اللغة العربية والقرآن ومبادىء النحو

<sup>(1)</sup> شوقى الجمل: تاريخ سودان وادى النيل ، الجهزء الثاني ص ١٤٢ ، ١٤٣ أنظر أيضا: ابراهيم عبده: مصر واغريقية في العصر الحديث . حس ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) سجل رقم ۱۳۹ وارد معاونة - صورة الوثيقة رقم ٦ بتاريخ ٥ ربيع الثانى سنة ١٢٨٠ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة ، أنظر أيضا : عبد المعزيز عبد المجيد : المرجع السابق . ص ٢٧٤ ، أنظر أيضا : ابراهيم الحارداو : الرباط الثقافي بين مصر والسودان ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) دغتر رقم ١٨٣٩ ـ معية عربي حصورة المكاتبة العربية ص ٤٤ بتاريخ ١٤ ربيع الأول سنة ١٢٨٧ هـ ، وأيضًا : دغتر رقم ١٩٣٣ أوامر عربي ـ صورة الأمر الكريم رقم ٢ ض ٦ بتاريخ ١٨ رببع الآخر سنة ١٢٨٧ هـ ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

والحساب (۱) • واذا كان الفشك في تعلم اللغة التركية في دنقلة يعود أساسا التي تقاعس القائمين على تدريسها ، فانه ينبغي أن نشير أيضا التي حقيقة هامة وهي ان اللغة الأساسية لسكان منطقة دنقلة وسائر بلاد النوبة كانت اللغة النوبية وليست العربية فهم يتعلمون العربية كلغة أجنبية تماما ، بينما الوضع غير ذلك بالنسبة لتلاميذ مدرسة الخرطوم وغيرها فكأن أهل دنقلة يدرسون لغتين أجنبيتين معا ، وبذلك يمكن تفسير ما ذكره مدير دنقلة وبربر حين تفقد مدرسة دنقلة ووجد يمن تلاميذها من تقدمت بهم اللسن وأصبحت أعمارهم « ١٠٠ تتراوح بين العشرين والثلاثين ومع ذلك لا يفهمون شيئا في النحو والصرف والتركي ، وفقط يفهمون شيئا قليلا في العربي ١٠٠ » (٢) ٠

ولم يقتصر عهد الخديوى اسماعيل فى السودان على تلك المدارس الشمس الشي انشئت ذفعة واحدة بل اخيفت اليها مدارس أخسرى ، ففى سنداز انشئت مدرسة ، وفى مصوع انشئت أيضا مدرسة ، حيث نقرا فى احدى الوثائق بتاريخ ٢ صفر عام ١٢٨٤ ه (٥ يونية عام ١٨٦٧) يطلب فيها رياض باشا من أحد مهندسى الجيزة أن يرسل الرسوم الخاصة بهذه المدرسة لدراستها (٣) • كذلك فقد انشئت مدرسة فى سوائحن ، وطلب الحديوى أن يتم انشناء هاتين المدرستين فى تلك الجهات من نفس المواد المتوفرة بهما من مواد البناء هيما عدا الأشياء الضرورية التى يمكن جلبها من مصر • وكلف « منسنجربك » بفتح هاتين المدرستين المدرسة المناء مدرسة المناء هاتين المدرستين المدرستين المدرستين المدرستين المدرسة المناء هاتين المدرستين المدرسة المناء هاتين المدرستين المدرسة المناء هاتين المدرسة المناء الم

(۱) دغتر رقم ۱۸۵۳ صعیة عربی ص ۱۰ وئیقة رقم ۳ بناویخ ۲۱ دی المقعده سنة ۱۲۸۸ ه . دار الوثائق القومیة بالقلعنة .

<sup>(</sup>۲) دغتر رقسم ۱۸۵۹ من دغتر قیست الاغادات السواردة من الاقالسيم والمحافظات جواب رقم ٤ بتاريخ ۲۷ رمضان سسنة ۱۲۸۸ ه ( موضسوع الاتعليم ) دار الونائق القومية بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) دعتر رقم ٤ عابدين صادر تليغرافك صورة التليغراف المحسربي رقم ٢٧٤ ص ٣٥ بتاريخ الأربعاء ٢ صفر ١٢٨٤ ه ، من رياض باشا الى على أغندى رضا المهندس بالجيزة ، دار الوثائق القومية بالقلعة .

فى عام ۱۸۷۳ (۱) ، كذلك فقد افتتحت واحدة فى جنوب السودان ، حيث تشير الوثائق الى اسم « زايد عبد الله » الذى كان ناظراً لمدرسة « مديرية البحر الأبيض » (7) +

ومن بين المدارس التى انشئت فى السودان ـ طبقا لظروف خاصة مر بها التطور الاجتماعى فى البلاد ـ مدرسة الرقيق المحرر • فقد نصت معاهدة ٤ أغسطس عام ١٨٧٧ ـ الخاصة بالغاء تجارة الرقيق فى تلك الجهات ـ على انشائها وان يلحق بها من يحرر من الأطفال الأرقاء • وعلى هذا قام محافظ شرقى السودان وسواحل البحرر الأحمر بتأسيس هذه المدرسة واختيار سواكن مقرا لها (٢) •

وَنَىٰ عام ١٨٧٧ تم افتتاح مدرسة بهرر ، وقد جاء فى تقرير جريدة أركان هرب الجيش المصرى فى نفس العام ان أكثر معارف أهل هرر هى علوم الشريعة الاسلامية خاصة مذهب الأمام الشافعى ، وان أطفالهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية وان كانوا يقرأون ويكتبون بها ، ولما رأى رئيس المأمورية ( رؤوف بائسا ) تأخر المعارف هناك شرع فى انشاء مدرسة صغيرة لتدريس النحو والحساب والخط وترتيال القرآن الكريم (٤) ،

ويشير أحد الباحثين الى أن غوردون أصدر أمرا بالغاء المدارس الأميرية في السودان بدعوى انها كانت تمثل عبئا ماليا لا طاقة لمصر به ،

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۱۵۹۹ أوامر شفاهية ، صورة المكاتبة العربية رقم ۲۲ من ۱۳ بتاريخ ۲۹ شمعبان سنة ۱۲۹۰ ه ،

<sup>(</sup>۲) مَحَلَفظ الأَبِحاث - البحر الأحمر - وثيقة بتاريخ ١٢ أغسطس ١٨٧٣ ، انظر أيضا: ابراهبم عبده: المرجع السابق ، ص ٣٣ ، وليضا الرافعي : عصر اسماعيل ، الجزء الأول في ١٦٣ ،

<sup>(</sup>٣) انظر نص الاتفاقية بالوقائع المصرية بالعدد رقم ٧٣١ بتاريخ و شوال سنة ١٢٩٤ ه وبمحفظة اللوائج ، بدار الوثائق القومية بالقلعة ، (٤) جريدة أركان حرب ، العدد رقم ٦ بتاريخ غرة شعبان ١٢٩٤ ه ، الغذر أيضا شوقي الجمل : سياسة مضر في البحر الاحمر ، ص ٢١٨ .

وانه حاول اغلاق مدارس الأهالى ومدارس الكاثوليك ، إلا انه لم ينجح فى مسعاه ، فطلب بعدم سفر الطلاب الناجحين فى المدارس الى مصر بحجة ان الادارة لم تعد بحاجة اليهم (١) ٠

وبالرغم من أننا نأخذ الكثير على سياسة غوردون فى السودان ، إلا أنه لم تثبت صحة هذا الزعم ، كما اننا لم نطالع حتى الآن و وثائق تثبت أنه أغلق هذه المدارس بدليل انها استمرت تؤدى رسالتها حتى قيام المثورة المهدية .

وفى عهد جعفر مظهر باشا جدرت محاولة لادخال علمى الطب والصيدلة لأول مرة فى السودان والخروج من دائرة تخريج موظفين للادارة الى لون آخر من ألوان العلم وحتى يرتفع بالخدمة الطبية للشعب السودانى و وكان هذا المشروع يقضى بجمع عشرين تلميذا من تلاميذ مدارس السودان ليتعلموا الطب والصيدلة تحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوم (٢) و

## التطيم الفنى في عهد اسماعيل:

لقد أعطى المسئولون فى السودان على عهد الخديوك اسماعيان اهتماما كبيرا لهذا النوع من التعليم ، وذلك لسد حاجات البلاد الضرورية من الفنيين بدلا من ارسالهم من مصر فى ظروف صعبة • ويجدو أن السياسة التى كانت مفهومة ضمنا أنه كلما أبدت مجموعة من تلاميد مدارس السودان تقدما ملحوظا فى التعليم وظهرت صلاحيتهم لأى عمل ارسلوا الى مدارس مصر ثم يتم « فرزهم » وتوجيههم الى الأعمال

<sup>(</sup>۱) انتونى سوريال جهود مسر الثقافية في السوان ، حس ١٣٥ ، (۲) دفتر رقسم ١٨٣٩ معية عرتى حصورة المكاتبة العربية رقم ١٤ بتاريخ ربيع الأول عام ١٢٨٧ هـ ، انظر أيضا : محفظة رقم ٧٧ معية تركى حريجة المكاتبة التركية رقم ١٨٨٨ بتاريخ ١٩ شيعبان سنة ١٢٨٧ هـ ، وهذه الوثيقة مودعة بالمحفظة التي تحمل اسم (موضوع التعليم) وهي من حكمدان السودان الى مهردان خديوى دار الوثائق بالقلعة .

التى حذقوها ، فمنهم من يعين فى وظائف التليغراف أو هندسة البواخر وغيرهما (١) • ونتيجة لما حدث من توسع كبير فى المواصلات السلكية دعت الحاجة الى وجود جهاز فنى يقوم بالأعمال التى تجعل هذه الشبكة تؤدى مهمتها على أكمل وجه • فكان لابد من تعلم فن التليغراف فى مدارس خاصة بذلك • وكانت الشروط التى تؤهل الفرد للالتحاق بهذه المدرسة تقنى بأن يكون من خريجى المدارس الأميرية فى السودان ومتقدما فى القراءة والكتابة (٢) •

وكانت مدة الدراسة بهده الدرسة ثلاثة شهور ، ومن يجتاز الامتحان فيها يعين على درجات ثلاث : « تليغرافجى أول » و « تليغرافجى ثان » و « تليغرافجى ثاث » ، كما كان يتم توزيع هؤلاء الخريجين الفنيين فى كافة المحطات المنتشرة فى السودان (٣) • ومن الأماكن التى انشئت فيها مثل هذه المدارس الخرطوم وكسلا (٤) • وكان يشرف على تعليم هؤلاء التلاميذ وكيل تليغراف كل جهة تحت اشراف مهندس (٥) •

كذلك فقد عمدت الادارة فى السودان الى ادخال تعلم الحرف مثل حرفة « الحياكة » بمديرية التاكة ، ففى هذه المديرية تم أنشاء « ورشة ترزية » لعمل الملابس الملازمة للجنود وتلاميذ المدارس • ويبدو أن الأعداد التى كانت تقوم بنشغيل هذه الورشة لم تكن كافية

<sup>(1)</sup> المحفظة السابقة . نفس الوثيقة .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقه ۱۸۳۹ معية عربى - صورة المكاتبة العربية ص ٤٤ بداريخ ١٤ ربيع الأول سنة ١٢٨٧ ه ، انظر أيضا : دفتر رقهم ١٩٣٣ اوامر عربى - صورة الأمر الكربم رقم ٢ مأ ٢ بتاريخ ١٨ ربيع الآخر سنة ١٢٨٧ ه ، دار الوثائق القومية بالقلعة ،

<sup>(</sup>٣) محفظة ٧٤ معية تركى - نفس المكاتبة السابقة .

<sup>(</sup>٤) شبوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل ج ١ . ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) دغتر رقم ١٨٧١ ، معية عربى - صورة المكاتبة الصادرة من المعية السينية الى حكمدار السودان ، ص ٩ بتاريخ ٣ ربيع الأول ، سينة ١٢٩١ ه .

لسد حاجة الاستهلاك مما دعا الأمر الى طلب « دواليب » ( ماكينات خياطة ) أخرى كى يتم تدريب بعض آبناء السودان عليها • واقتصرت مدة تدريب هؤلاء على شهر حيث كانت المدة كافية لالمامهم بهذه المصرفة • وكان يمنح كل تلميذ فى نهاية هذه المحدة « دولابان » بلوازمها (') •

ولقد امتد التعليم الفنى من شمال السودان الى جنوبه حين أرسله الخديوى اسماعيل فى عام ١٢٨١ ه ( ١٨٦٤ م ) لائحة الى حكمدار السودان يشرح له فيها خطته الاصلاحية ومنها ادخال تعليم الحرف والصناعات فى تلك المناطق طالبا منه أن يخصص مكافأة لكل من يرغب من أبناء تلك الجهات فى تعلم هذه الحرف والصناعات ، وقد أعدت الحكومة كافة المعلمين المخصصين لهذا الأمر ، كما تم توفير الأموال اللازمة (٢) ٠

وفى مجال التعليم الزراعى أيضا كان للحكمدار ممتاز باشا اهتمام شديد ، فقد بعث بعدد من الشبان السودانيين الى مصر لتعلم الصناعات الميكانيكية حتى يتمكنوا بعد عودتهم من ادارة ماكينات حلج وكبس الأقطان التى لم تكن لها أيدى لتشغيلها (٣) ٠

وفى هذا المجال أيضا تجدر الاشارة الى ذلك المشروع الذى نشر بالوقائع المصرية عام ١٨٦٨ (٤) • وهذا المشروع أو الاقتراح كان يتلخص

<sup>(</sup>۱) دغتر رقم ۱۷۲۲ وارد جهادیة - صورة المکاتبة العربیة رقم ۳۳ ص ۲۶ بتاریخ ۷ جمادی الثانیة سنة ۱۲۹۱ ه دار الوثائق القومیة بالقلعة . (۲) أنظر غیما سبق فصل الثروة المعدنیة والصناعة .

<sup>(</sup>٣) مكى شبيكة : السودان عبر القرون ، ص ١٣٨ -- ١٤٣ ،

<sup>(</sup>٤) نشر هذا المقال فيجارى بك Figarl الذى كان استاذا للنباتات ومشرفا على حديقة النباتات بمدرسة الطب البشرى فى عهد محمد على وعقب انشاء مدرسة الزراعة فى عهد اسماعيل أصبح أحد أساتذتها . ( أنظر الوقائع المصرية ، العدد ٢١٣ بتاريخ ١١ ربيع الأول سمنة ١٢٨٥ هـ « } يوليو ١٨٦٨ » ) ، انظر أيضا : عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجم السمايق ص ٧٩ .

فى انشاء حقول نموذجية فى « اطفو » پ وقنا وجرجا وأسيوط والمنيا وقليوب وفى وسط البحيرة ، ويقترح أن يعمل فى هذه الحقول أهراد سودانيون بحيث يمكنهم التأقلم على مناخ مصر شيئا فنسئا بالانتقال من بساتين ادفو الى قنا فجرجا وهكذا حتى الشمال ، وبعد مخى حوالمي عترين عاما يتأقلم أبناؤهم على مناخ البلاد حتى يصلوا نحو القاهرة وقد تعلموا أصول الزراعة ، كما يقترح صاحب المشروع أيضا أن يتعلم العاملون فيه القراءة والكتابة داخل البستان على أن يتم وضع قوانين زراعية حربية يسيرون وفقها ، ويرمى صاحب المشروع من وراء ذلك كله الى انصهار الشعبين السوداني والمصرى ، واعتياد السودانيين على مناخ مصر ثم هو أيضا يرمى من ورائه الى أن يتعلم السودانيون عن قرب — من مزارعي مصر — أحدث الوسائل الزراعية التي كانت عن قرب — من مزارعي مصر — أحدث الوسائل الزراعية التي كانت من قرداد محاصيل السودان ويحدث الرخاء (۱) ،

وييدو أن هذا المشروع لم يخرج عن حيز الأمانى الحلوة التى كانت تراود أحد المشتغلين بهذه العلوم فى ذلك الوقت ، ولكنها على وجه العموم انعكاس حقيقى لما كان يدور فى أذهان المسئولين آنذاك فى محاولة لايجاد شكل من أشكال التكامل فى القرن التاسع عشر!

# الارسالية الكاثوليكية ودورها التعليمى:

ما أن ضم محمد على السودان حتى انفتح الطريق الى قلب القارة الافريقية ، واقترن ذلك باستتباب الأمن الأمسر الذى شجع الأفسراد والجماعات ذات الأهداف المتنوعة الى الولوج نحو هده الاصقاع ، كل يحاول تحقيق الأغراض التى قدم من أجلها ، ومن بين هؤلاء كان المبشرون وعلى رأسهم الارسالية الكاثوليكية ، ولسنا في هذا المقام س

<sup>(</sup> ١٤٠١ ) ربما كان المقصود بها مدينة ادفو الحالية .

ربيد (١) الوقائع المصرية نفس العدد السابق ، وانظر أيضا عبد العزيز عبد المجيد : المرجع السابق ص ٧٩ وما بعدها ،

بحاجة الى الاسهاب فى الدور التبشيرى لهذه الارسالية ، ولكن تجدر الاشارة الى أن تاريخها فى السودان يرجع الى عام ١٨٤٣ حين وصل الأب لويجى منتورى (Fr. Luigi Montori) الى الخرطوم قادما من الحبشة كى يؤسس فرعا لهذه الارسالية ويلحق بها مدرسة صغيرة وبالفعل فقد افتتحت المدرسة وكانت مدرسة داخلية ، انتظم فى صفوفها أطفال زنوج من المقيمين حول النيل الأبيض والمشترين من سوق الرقيق بالاضافة الى عدد قليل من البيض واللونين وييدو أن هذه المدرسة كانت مرتبطة بوجود الأب منتورى والهدف الذى جاء من أجله ، الارسالية الكاثوليكية الى الخرطوم عام ١٨٤٨ كان من بين برامجها إذ انتهى أمرها بمجرد عودته الى المبشة عام ١٨٤٥ وبعودة الارسالية الكاثوليكية الى الخرطوم عام ١٨٤٨ كان من بين برامجها افتتاح مدرسة داخلية تؤازرهم فى نشر المسيحية وفى سينة ١٨٥٠ ووت المدرسة عشرين تلميذا بينهم أربعة عشر طفلا من أبناء الزنوج شم والحساب واللغات العربية والفرنسية والايطالية والموسيقى والأشغال اليدوية و

وفى سنة ١٨٥٥ افتتح بالمدرسة قسم خارجى لأبناء الأهالى • وفى عام ١٨٥٩ أضيف اليها فرع لتدريس المواد التجارية لامداد حكومة الخرطوم بالموظفين • ثم بدأت المدرسة بعد ذلك تولى اهتماما بالتعليم المهنى حيث افتتحت أقساما للتجارة والحدادة والحياكة وصناعة الأحذية تحت اشراف خبراء ايطاليين • وقد كان مدير دار الصناعة بالخرطوم وهو ايطالى الجنسية \_ يقوم بتدريس الميكانيكا للتلاميذ الذين أظهروا كفاءة ، كما كان هؤلاء التلاميذ ينضوون فى سلك العمل بهده الدار عقب تخرجهم (۱) •

ومنذ عام ١٨٥٩ بدأت هذه المدرسة الأرسالية في التوسع في قبول

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سبد أحمد : رغاعة في السودان • ص ١٨٣ .

التلاميذ (بنين بنين بنيات) ولاسيما في القسم الخارجي ، حتى وصلت أعداد البنين في عام ١٨٧٨ الى ثلاثمائة تلميذ والبنات الى مائتين (١) ٠

ويبدو ان الادارة المصرية فى السودان لم تكن تقف ضد نشاط الارسالية وخاصة التعليمي منه ، كما كانت حريصة على رعايتهم وحمايتهم كسائر مواطنى السودان ، ففى أوائل محرم عام ١٢٩٠ ه ( ١٨٧٠ م ) طلب المسئولون ببربر تخصيص ( وابور ) « لنقل رئيس عموم الكنائس الكاثوليكية وبعض المعلمين وأربا بالصنائع وبعض الراهبات » (٢) ٠

وربما يعود هذا التأييد الى تعاظم النفوذ الأجنبي في ذلك الوقت ٠

وقد ظلت مدرسة الارسالية بالخرطوم تقوم بمهمتها التعليمية حتى قيام الثورة المهدية فتوقف نشاطها مع توقف سائر نشاطاتها الأخرى ورحلت الى القاهرة ٠

## الآثار الثقافيـة:

على ذلكم المنوال مضت السياسة التعليمية فى السودان ، فى شماله وجنوبه ، فى شرقه وغربه ، سرواء بالنسبة للتعليم الأهلى المتمثل فى الخلاوى العديدة التى كانت منتشرة فى ارجاء البلاد ، أو بالنسبة للمدارس الحكومية أو ما عرف بالتعليم المدنى الذى بدأ بمدرسة واحدة على عهد عباس الأول ثم اتسع ليشمل عدة مدارس على عهد اسماعيل وزعت بشكل منتظم فى مديريات السودان •

وقد يرى البعض ان الدور التعليمى والثقاف للادارة المصرية فى السودان حتى عام ١٨٨١ كان متواضعا جدا اذا قورن بما حدث فى مصر فى تلك الفترة أو حتى الفترة التى سبقتها ، ربما يكون ذلك صحيحا

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد سيد: المرجع السابق ص ١٨٤٠

<sup>(</sup>۲) دغتر رقم ۱۸ عابدین وارد تلیغرافات - صورة التلغراف العسربی رقم ۱۲۸ بتاریخ فی المحرم سنة ۱۲۹۰ ه ، انظر ایضا : عبد العزیز آمین عبد المجید : المرجع السابق ص ۱۰۹ ، التطور الاقتصادی والاجتماعی )

ولكننا اذا لاحظنا الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر في أعقصاب عمام ١٨٤١ ، والظروف الطبيعية في السودان خلال القصرن التاسع عشر ، بالاضافة الى تلك الشعوب العديدة حدات السمات المتنوعة والميراث الثقافي المتواضع التي هوتها هذه الرقعة الفسيحة أدركنا مدى ثقل المهمة الثقافية والتعليمية التي كانت تقع على كاهل الادارة المصرية هينذاك ، حقيقة انها بالقياس الى منجزات القرن العشرين تعد عملا متواضعا إلا أنها بمقياس القرن التاسع عشر في المشرق العربي وافريقيا هي انجاز ضخم ،

ومن العلامات البارزة فى الحياة الثقافية السودانية على عهد الخديوى اسماعيل نذكر شخصية الحكمدار جعفر مظهر الذى قاد الحركة الثقافية والتعليمية فى ذلك الوقت ، فقد وصفه الرحالة الفرنسى (F. La Forgue) بأنه « رجل كتاب ومسجد » ، حيث عرف الرجل بالتدين الشديد ، بالاضافة الى حرصه الشديد على حضور الصالونات العلمية التى كانت تعقد بدار الحاكم العام والتى كان يؤمها كبار رجال العلم والفكر والدين (ا) ، وقد زار الرحالة شوينفرت (George. Schweinfurth) بعفر مظهر فوجد عنده الكثير من الأطالس والكتب العلمية الأمر الذى يشير الى حبه للعلم والمعرفة (ا) ،

كذلك فقد اتجهت الحكومة آنذاك الى ترجمة بعض الكتب ، فقد طلب هذا الحكمدار ترجمة كتاب الرحالة «سبيك » وكتاب « ملطبرون » في علم الجغرافيا والسياحة وقد وافق الخديوى على ذلك (٣) ٠

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل: المرجع السابق . ص ١١٣ .

Sabry, M; L'Empire Egyptien Sous Ismail. p. 438. (Y)

Schweinfurth. G; A Coeur de L'Afrique (1868 - 1871). نقد عن

<sup>(</sup>٣) سَجِل رقم ٥٥٧ ، ترجهة الارادة الصادرة الى ديوان المدارس رقم ٥٥٠ نصرة ٥ بتاريخ ١٩ ربيع الأول سنة ١٢٨٣ ه . دار الوثائق القومية بالقلعية .

وقد لقى الجنوب السودانى اهتماما لا بأس به فى مصاولة لادخال الثقافة العربية بين أبنائه و وقد بدأت هذه المهمة الثقافية بارسال أفراد يقومون بالترجمة بين هؤلاء السكان من ناحية وبين الضباط والجنود من ناحية أخرى ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه الى شرح مهمة الدور الحضارى الذى كانت تقوم به مصر فى هذه الجهات وقد بدأ البرنامج الثقافى بتعليم السكان اللغة العربية فى محاولة لايجاد أرضية مشتركة للتفاعل والاندماج و كما تم ارسال المعلمين وكافة المتطلبات التى التقافى الذى أعلنته مصر فى جنوب السودان فتردد صداه الى أوغندا والثمر الذى دعا غوردون باشا فى مايو عام ١٨٧٤ أن يطلب من مصر الرسال شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) وارسال شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) وارسال شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغنديين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغندين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم الاوغندين وملكهم (٣) والمسلل شيخ فقيه يكون فى معيته من أجل تعليم المورد والمهم (٣) والمهم (٣)

هذا فيما يتعلق بالآثار القريبة والمباشرة التي نتجت عن الجهود الثقافية التي قام بها رجال الادارة في السودان ولكن اذا نظرنا على البعد وخاصة فيما يتعلق بالآثار الثقافية التي خلفتها المدارس التي أنشأتها الادارة المصرية فلا شك أن تلك المدارس كما يذكر أحد الكتاب السودانيين قد كونت مع غيرها من المدارس التي انشئت حتى سقوط الخرطوم وانتصار المهدى على غوردون من نواة طيبة من القراء الدنين أصبحوا في شوق للاطلاع على الصحف والمجلات والكتب التي أخدت ترد الي الخرطوم من القاهرة منذ أوائل القرن العشرين (آ) ويرجح نفس الكاتب بأن هذه المدارس وان لم تكن قد أخرجت قادة حملوا لسواء المركة الأدبية والثقافية ، فلم تعرف في السودان نهضة أدبية قبل

<sup>(</sup>۱) أمين سمامي : المصدر السمايق . ص ٥٦٥ ، انظر أيضما : هسن

أحمد محمود: الاسلام والثقافة العربية في أفريقية - الجزء الأول ص ٣٥٣٠ الحمد محمود: الاسلام والثقافة العربية في المرجع السابق والجازء الأول ص ١٢٨٠ )

وانظر أيضا : جميل عبيد : الديرية الاستوائية . ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ابراهيم الحاردلو: الرباط الثقافي بين مصر والسودان . ص ١٧ .

ثلاثننات هذا القرن ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن خريجي تلك المدارس كانوا هم القاعدة العريضة التي تلقفت الكتب والمجلات التي أصدرتها مصر ، كما أن هذه القاعدة أيضا كانت هي الطبقة الواعية ذات الصلة بالجماهير العريضة فى أنحاء السودان ، وهي ذات الطبقة التي نشرت الوعى بين أغراد الشعب ممن كانوا لا يقرأون ولا يكتبون (١) ٠

ولقد كان ادخال المطبعة من مصر الى السودان واقامة مصنع للورق الأول مرة في السودان بمثابة شرايين ثقافية تدفق من خلالها الفكر والثقافة الى عقول السودانيين • كما كان الأسقاط الحواجز السياسية بين السلطنات والمشيخات السودانية رد فعل ثقافى خطير ، فكما توحدت البلاد سياسيا توحدت ثقافيا وأمكن للثقافة العربية والدماء العربية ان يتدفقا في سهولة ويسر (٢) ٠

واذا ما رحنا نفتش عن الشعر السوداني كينبوع ثقافى فلا نكاد \_ للأسف الشديد \_ نلمح له انفعالا شديدا أو صدى لما حدث من تطورات اقتصادية واجتماعية باعتباره مرآة ثقافية تعكس وجدانات الشعوب وقد يكون مرجع هذا القصور الى أن الخط الواضح الشعراء السودانيين في ذلك الوقت كان هي الخط الديني ، غالدين هو المناخ الحقيقي الذي كانـوا يتنفسون من خـلاله دونما أي جانب آخـر من الحياة • ومن أمثلة ذلك الخط الديني تلك القصيدة التي مدح فيها ( الشيخ الأمين الضرير ) الرسول عليه الصلاة والسلام والتي جعل فيها سور القرآن الكريم محورا لجميع أبياتها والتي استهلها بقوله:

يارب صــــل على من كان فاتحـــة بكر الوجود به عمراننا اتصلا

وختمها بقدوله:

إخلاصه فلق الاشراق إذ وضحت للناس أخلاق هذا الخاتم الرسلا (١)

وكانت قصائد الشعراء في ذلك العصر ، ونعنى بها قصائد المديح النبوية ، تبدأ عادة بالغزل أو التشوق الى أماكن بعينها مثل نجد ، وقد يأتى ذكر النبى فى خاتمة قصيدة المدح ، وهدده السمة تبدو جلية فى شعر أحمد الأزهرى وابراهيم عبد الرافع • كذلك فان التأثير القرآني كان يطغى على هذه القصائد • وقد مدح هؤلاء الشعراء الحكام ذاكرين مآثرهم ، فالشيخ أحمد محمد جداوى مدح الحكمدار رؤوف باشا فى قصيدة تقع فى ستة وخمسين بيتا بدأت بقوله :

وافي زمان الانس والتبشار والعز والاقبال والتيسسير ويدت بكل مسرة أيامنا وصفت ليالينا من التكدير والروض أينع زهره إذ نسمت ريح الصبا فيه بنثر عبرير

ثم يمدح الحكمدار رؤوف فالخديوى توفيق فينتهى بالصلاة على النبي وآله ولا ينسى أن يذكر اسمه :

ثم المسلاة على النبى والسه السائرين بسيرة المسبرور ما قاله الأسبواني أحمد ناظما وافي زمان الانس والتبشير

وكذلك فعل محمد حسين بركاره حين افتتحت مدرسة بربر في عهد الخديوي اسماعيل (١) +

وقد اختلطت النعرة الدينية بالتيار الصوفي الذي ساد البلاد في تلك الآونة في شعر الشبيخ أحمد الأزهري الذي مدح أباه (اسماعيل الولى)

<sup>(</sup>۱) عبده بدوى : الشعر في السودان ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع . ص ٢٩ ، ٣٠ .

واعتبره فى مصاف الأولياء ، ورد على أولئك المنكرين لهذه الصفات التى تميز بها والده حيث يقول:

ولا تعتبر أقدوال غمدر ومنكر على أولياء الله من غير طائد للم تدران الله ميز خلقده بتأخير مفضول وتقديم فاضل ؟

وعلى وجه العموم فالمديح فى هدده الفترة كان يغلب عليه الفتور والتقريرية ونظم بعض الأحداث ، والشاعر كان يحرص فقط على شكل القصيدة ، أما المضمون فكان رداء فضفاضا \_ كعادة الشعر القديم \_ يمكن أن ترتديه أكثر من شخصية (١) •

لقد كان طبيعيا ان يفرز المناخ الثقافى فى السودان هذا الشعر الذى خلل يدور فى الاطار الدينى ، ومن الصعب أن نطالب الشاعر السودانى فى القرن التاسع عشر وهو محكوم بهذا الاطار ان يتخير موضوعات أخرى لقصائده .

وهكذا كانت المسيرة التعليمية في السودان في هدذه الفترة ، التي غلب عليها التعليم الديني والثقافة الاسلامية ، وقد احتضنت الادارة المصرية هذا اللون من التعليم فأغدقت عليه الكثير من الأموال والأراضي كما حاولت ادخال التعليم المدنى لأول مرة في البلاد واستطاعت من خلاله أن تسد حاجة البلاد من الكتبة والفنيين الأمر الذي يعد تطورا نسبيا في تقديرنا بمقياس القرن التاسع عشر ، وللأسف الشديد فان تلك الجهود التعليمية والثقافية لم تؤت أكلها ، وظلت في على حد تعبير البعض (٢) سر نباتا هشا » أطاحت به رياح المهية عام ١٨٨١ ،

<sup>(</sup>۱) عبده بدوى: المرجع السابق . ص ٣٠٠

Hill; op. cit. p. 127. (Y)

#### الخاتمية

تلكم هى تطورات السودان الاقتصادية والاجتماعية خلال أربعين عولا من الزمان • وهى أشبه بملحمة نضال طويلة بين الأرض والانسان تارة ، وبين الانسان ونفسه تارة أخرى • ولم تجر فصولها حعادة الملحمات في مكان واحد بل تنوعت في بقاع شتى من أرض السودان ، في الشرق على شطآن البحر الأحمر ، وفي الغرب عند مرتفعاته وسهوله وفي الجنوب وسط أدغاله وحيواناته ، وفي الشمال على أنغام سواقيه • وهذه الملحمة صيغت كلماتها في مصر على هيئة قوانين ونظم وارشادات راح ينفذها أبطالها في السودان بكل ما أوتوا من دربه وحنكة •

ولعلنا في حاجة المي أن نتساءل بعد أن شهدنا هذه الملحمة عن النتائج أو الآثار التي أسفرت عنها و ففي مجال الأرض والانتاج الزراعي تبين أن أراضي السودان الشاسعة والمترامية الأطراف ، لم تكن بحاجة الى اصلاح وتمهيد بقدر ما كانت تحتاج الى جهود الانسان فقط ، لتسخيرها لصالحه ، وقد وضحت هذه الرؤى أمام محمد على حين زار السودان عام ١٨٣٨ وخطب القوم مبصرا وناصحا ، داعيا السودانيين الى الاقتراب من الأرض ، واعدا اياهم بادخال أساليب العصر وأدواته الحديثة وأدواته الحديثة و

ثم راح الخلفاء من بعده يتابعون الخطى ، فهاهو ذا اسماعيل باشا يحيل شرقى السودان الى بساتين خضراء لزراعة القطن ، ويقيم من أجله أحدث مشروعات الرى من خلال شخصية ممتاز باشا الذى استطاع أن ينتصر على الأرض ويستخرج من باطنها تلك الكنوز وقد صحب هذه العملية ظاهرة جديدة فى شرقى السودان ونعنى بها توطين أعداد كبيرة من بدو تلك المناطق ممن ينتمون الى المجموعة البيجاوية فعرفوا الزراعة والأستقرار بعد أن كانسوا يضربون فى فلوات السودان هائمين على غير هدى و

هذا فيما يتعلق بالأرض المنبتة ، أما الأخرى فلم تترك ، حيث مضى المنقبون والباحثون يغوصون فى باطنها باحثين عن كنوزها ومعادنها مسلمين فى ذلك بأحدث ما كان يمتلك العصر من أدوات ، فتلك كانت سمة محمد على فى كل مناحى الحياة ، ولكنهم هذه المرة لم يستطيعوا أن يصلوا الى نتائج أيجابية ، لذا فقد كان النتاج الطبيعى تأخرا فى الصناعة السودانية واستمرار تلك الألوان البدائية والتقليدية لبعض الحرف الصناعية ، ساعد على تأخرها أفكار ومعتقدات بالية حطت من قدر العمل اليدوى الصناعى ،

وفى الميدان التجارى شهدنا منسذ عام ١٨٤١ نشساطا مكثفا ، على الصعيد الداخلى ، شهدنا تبادلا تجاريا بين أسواق الأقاليم السودانية ، وقد كان هذا شيئا طبيعيا بعد أن تمت الوحسدة الادارية والسياسية ، وأصبح من المألوف أن نجد فى سوق الأبيض بكردفان « الدنقلاوى » من شمالى المسودان ، وكذلك الحال بالنسبة لجنوبه ، كما كان من المألوف أيضا أن نشهد التجار « الحداربة » وهم يجوبون شرقى وأوسط السودان ، وفوق ذلك كله راح الجميع يبعنون بمناجرهم الى مصر حيث عدت سوقا داخلية بالنسبة لهم ، وعلى الصعيد الخارجى شهدنا محاولات للتبادل التجارى مع الحبشة وشمال وغرب أفريقيا ، وأخرى لا بأس بها مسع بلاد شبه الجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا ، وبين هذه أو تلك شهدنا المتعلوا الى الرقيق حتى اذا أوصدت دونهم الأبواب راحوا يبتاعون الأراضى فى شرقى السودان ، لتأتى دولهم من بعدهم بجيوشها وذلك ما تم بالمفعل فى تلك الجهات ،

وما كانت تلك التجارة على المستويين الداخلى والخارجي ان تزدهر لولا شبكة المواصلات المتنوعة التي حاولت الادارة المصرية جاهدة أن تقيمها ، بالاضافة الى محاولاتها المضنية لحفظ دروب التجارة من كافة الأخطار المحدقة بها بشرية كانت أم طبيعية ،

وتزداد ضراوة تلك الملحمة حين نصل الى واحد من أهم فصولها حيث ينفسرج الستار على صوت جدل وحوار ملتهبين ، انها « المسالة الضرائبية » فمنهم من ذهب الى أن الحكم المصرى كان صارما فى هذا الجانب من خلال نظمه الدقيقة والتى طبقت بشكل صارم دونما مراعاة لأحوال الأهلين ، بينما ذهب آخرون الى أن هذه الضرائب لم تكن « بدعة » ابتدعتها الادارة المصرية فى السودان ولكنها كانت موجودة من قبل ، زمن السلطنة السنارية وان كانت أقرب الى « الأعباء » منها الى « الضرائب » ويعترف الفريق الثانى بأن ثمة أخطاء جرت ابان تناول الضريبة زمن الادارة المصرية لكنها لم تكن متعمدة ،

ومع جموع السكان السودانيين وبينهم تمضى الملحمة ، وهده الجمسوع كانت متنوعة تنوعا شديدا بحيث يتراءى للناظرين أنهم ( أفريقيا مصغرة ) ، منهم البجأة والنوبيون ، ومنهم النوباويون والزنوج وأخيرا منهم القبائل العربية ٠٠٠ وكانت كل جماعة منها تنتمى الى أصول عرقية تختلف عن الأخرى وان اختلطت الأنساب تدريجيا وعلى استحياء بمرور الزمن ، فقد حدث امتزاج عرقى وخصوصا فى الجزء الأوسط من البلاد ، الأمر الذى أدى الى تنوع شديد فى الملامح والألوان بين السودانيين العرب الذين لم يعودوا فى هذا الموطن الجديد من ذوى البشرة البيضاء ، فقد يصادفك رجل عربى من بين قبيلة البقارة ذو لون أسمر أبنوسى يعتز بأصوله التى تعود به الى القصطانيين ،

ووسط هذه الجموع نلمح نمطا اجتماعيا فريدا ظل يعيش حياته وغق أعرف ونظم اجتماعية خاصة به تمثل فى مجتمع القبيلة السودانى، فقد ظل مجتمع السودان – فى جملته – رغم تلك التطورات الاقتصادية مجتمعا قبليا حتى وان حدث فى بعض الأحيان لمون من الاستقرار ، فلم بمنع ذلك كله من الانضواء تحت مظلة قبيلة من القبائل .

وبقدر ما تنوعت هذه الجموع تنوعت عاداتها وتقاليدها ولا شائ

أنها كانت وليدة الظروف التي عائمتها كل جماعة منها استطاعت بها ومن خلالها أن تكيف حياتها الاجتماعية ، فبعضها كانت ذات سمات خطيرة تهدد المجتمع و « سلامه الاجتماعي » ، حاولت الادارة المصرية التدخل فيها • أما كثيرها فكان طيبا الأمر الذي شكل اضافة جديدة وقوية للنظم والقوانين الادارية سهلت من أمر القائمين على أزمة الحكم •

ولما كان المجتمع السودانى فى جملته شديد التمسك بعقيدته الاسلامية فقد انعكس ذلك على أمرين: الأول ويتمثل فى جموع المتصوفة التى انتشرت فى ربوع السودان وتخطت ، بل قل ان شئت كسرت الحاجز القبلى السميك ذا الأساس العرقى الذى كان يصعب اختراقه ، فانتظمت هذه الجموع تحت لواء الطرق المتعددة ، فجلس البجاوى والنوبى والعربى والزنجى وغيرهم جنبا الى جنب طارحين كل الأطر القبلية قانعين بكلمة « المريدين » ١٠ الجميع يدعو الى عبادة الله فى سكينة وسلام ابتغاء الدار الآخرة ، مع محاولات من بعضها التدخل لخيانا الحسم نزاع شجر بين طرفين ، وربما كانت الحكومة أحد هذين الطرفين ومن هنا كانت مصاولات البعض أن يرمى بعض هذه الطرق بتهمة الارتماء فى أحضان الحكومة القدين مصام المهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والاجتماعية والتهم التحماعية والمهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهما المهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهما المهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهما المهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهما المهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهما المهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهمة التي يقومون بها هى من صميم فكرهم وأهدافهم الاجتماعية والمهمة التي يقومون بها هي من صميم فكرهم وأهدافهم والمهمة التي يقوم والهدافية والمهمة التي يقومون بها هي من صميم فكرهم وأهدافهم والمهمة التي يقومون بها هي من صميم فكرهم وأهدافهم والمهمة التي المهمة المهمة التي المهمة المهمة المهمة التي المهمة المهمة التي المهمة التي المهمة التي المهمة المهمة التي المهمة التي

أما الأمر الثانى فقد كان مظهره التعليم والثقافة حيث شهدنا ميلا كبيرا من لدن السودان تجاه التعليم الدينى وغم مصاولات ادخان التعليم النظامى فى عهد عباس الأول والخديوى اسماعيل وانتشارا واسعا « لخلاويه » التى راحت تغرى أفراد المجتمع بالثقافة الدينية •

ويبدو أن الطرفين: الحكومة والشعب السوداني قد ارتضيا ذلك حيث كان هذا اللون التعليمي موائما للتركيب الاجتماعي القبلي والمناخ الديني السائد في البلاد \_ ومن ثم راح المسئولون يعدقون الأموال

044

ويوقفون الأراخى لهذا الغرض ، الأمر الذى أدى الى نشاط الفقهاء \_ فى أحايين كثيرة \_ فى أداء مهمتهم .

ومع تعاقب السنين تفاعلت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، فبدأت الأوضاع الاقتصادية تتأرجح نتيجة عوامل كثيرة ، ثم بدأ التيار الدينى ينمو نموا سريعا ولاح فى الأفق نذير خطير راح يزلزل كل شيء ٠٠ انه طوفان المهدية عام ١٨٨١ ٠

مستدورا نيسة المدهمه مودان فتصعمام والالا

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حكد اربة والبة السودان<br>مكرى وحلس استناف<br>ترسيسانة الخوام<br>ملعة العلموان<br>مسلعة التلموان<br>المستغار فا زونل<br>ه يرسة كرد مسان<br>الماكل وسنريت<br>د يرسة كرد مسان<br>الماكل المعدية<br>المديرة اللا المعدية<br>المديرة اللا المعدية<br>المديرة اللا مسودة<br>ادارة داوع داوسور<br>وجهات خط الاستغار | ر بات           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>.</u> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | ــادة: العصي    |
| 11617701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [ w                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 164.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ۱۱ مه ۱۱ مه ریخات<br>مساوله ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدة قد الإسالة |
| 1 1111(1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5-12-           |
| الایکانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,               |
| را الا عدا المرات المر       | 1100 1 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                  | -               |
| ۲۸ ۲۸ منا یکو<br>بلی هذا یکو<br>۱۲ و ۲۵ منا در ۲۵ م |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               |

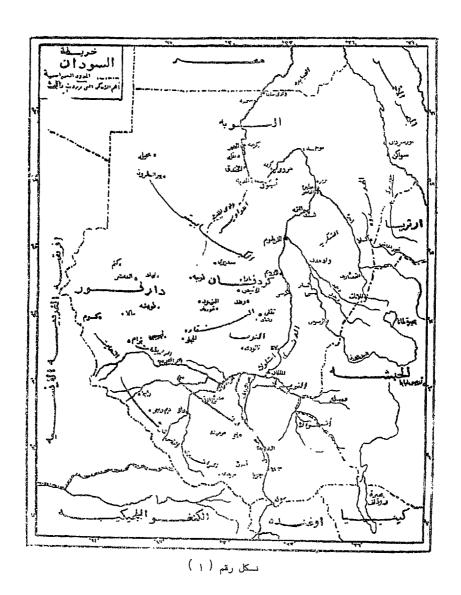



شكل رقم (٢) طرق القوافل التجارية في القرن التاسيع عشر



شـکل ( ۴ )

١٠٠ ميل الحدود السياسية \_\_\_\_\_ حدود توزيع القبائل \_\_\_\_\_ متياس الرسم الاقسام الرئيسية للبجــة ( في السودان الشمالي الشرقي )



سُكل ( ) بوريع المصوعات النوبيه

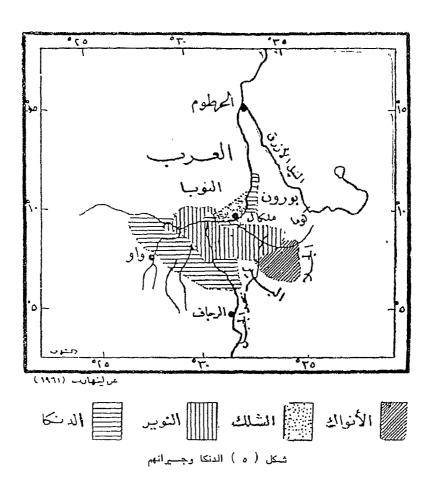

(م ٣٤ ـ التطور الاقتصادى والاجتماعى )

## أولا: وثائق غير منشسورة

## وثائق دار الوثائق القومية بالقلعة:

- \_ دفاتر وسجلات المعية (عربي): وهي عبارة عن المكاتبات العربية المتعادلة بين المعية والأقاليم والدواوين •
- دفاتر وسجلات المعية (تركى): وهي عبارة عن المكاتبات التركية
   المتبادلة بين المعية والأقاليم والدواوين •
- محافظ المعية (عربى): وهي عبارة عن المكاتبات العربية المتبادلة بين كل من الدواوين والأقاليم وبين المعية ٠
- محافظ المعية (تركى): وهي عبارة عن بعض المكاتبات العربية التركية بين الدواوين والأقاليم وبين المعية •
- ديوان خديوى تركى: ومحتوى دفاتر هذا الديوان عبارة عن أوامر ومراسلات وتوجيهات من جانب محمد على أو المسئولين فى مصر الى المسئولين فى السودان ، وهى متعلقة بجوانب متعددة ، سواء كانت اقتصادية أو ادارية أو غيرهما .
- \_ سجلات مديريات السودان: وتضم هذه السجلات المراسلات المتعلقة بكل مديرية ، فقد كان لكل مديرية سجلاتها الخاصة ، ويمكن للباحث أن يتتبع تطور أوضاع كل مديرية من خلال هذه الدفاتر •
- سجلات حكمدارية السودان: وهى تضم الأوامر والمراسلات والتوجيهات التى كان يصدرها الحكمداريون الى المديرين وحكام الأقسام والأخطاط والمتعلقة بكافة الشئون الاقتصادية والادارية وكافة القضايا التى تهم المديريات ، بالاضافة الى ردود هؤلاء الحكام متضمنة اسلوب ادارتهم لجهات بلادهم والعقبات التى كانت تصادفهم .

- سجلات مجلس الأحكام (عربى): وتحوى سجلات هـذا المجلس جميع الأوراق المتعلقة بالشئون القضائية التى تعرض على الجمعية الحقانية وعلى مجلس الأحكام •
- سجلات ودفاتر حسابات مديريات السودان: وهي عبارة عن الميزانيات المتعلقة بمديريات السودان والتي تشمل كافة الايرادات وأوجه الصرف المتنوعة والملفت للنظر حقا في هذه السجلات على وجه الخصوص الدقة المتناهية في الحسابات من حيث تسجيل كل شاردة وواردة وعدم وجود أي «كشط» أو أخطاء بالدفاتر وبالاضافة الى تنسيقها ووضوح خطها وتجليدها باسلوب بحفظها لسنوات طويلة و
- ديوان المدارس: ويضم هذا الديوان كافة الوثائق المتعلقة بأمـور التعليم وتوجد محفظة خاصـة بالدار تحمل عنـوان ( التعليم ) وهي تحوي وثائق متنوعة عن التعليم في مصر والسودان من حيث نظمه ولوائحه . كما تشمل أيضا الجهود التي بذلت لادخال التعليم مكافة أشكاله في السودان و
- اللفات الخاصة : وهى تتعلق إما بشخص بذاته أو جهة خاصـة ، وأهم ما أطلعت عليه : (أ) ملف أحمـد باشـا أبو ودان حكمدار السـودان ٠

## (ب) ملف متفرقات ٠

محافظ تحت عنوان السودان (مجلس الوزراء): وعددها حـوالى ٢٩ محفظة تتعلق بموضوعات مختلفة عن السـودان في النـواحى الاقتصادية والاجتماعية والادارية وغـيرها في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين + وهـذه المحافظ لا تحمل أرقاما بل لـكل محفظة عنوان خاص بها جاءت على النحو التالى:

- ١ ـ السودان: موضوعات ٠
- ٣ السودان: موضوعات ٠
- ٣ ـ السودان: سكة حديد ٠
- ٤ ـ السودان: تحاويل السودان ٠
- ه ـ السودان : ديوان السودان ٠
- وتحتوى هذه المحفظة على تقرير هام عن مالية وميزانية السودان ٠
  - ٢ ـ السودان: اعتمادات منزانية ٠
    - ٧ ــ السودان: شئون موظفين ٠
    - ٨ ـ السودان: شئون موظفين ٠
  - ٩ \_ السودان : شئون عسكرية \_ الثورة المهدية ٠
    - ١٠ ـ السودان: تليغرافات ٠
      - ١١ ـ السودان: رقيق ٠
      - ١٢ ـ السودان : رقيق ٠
- ۱۳ ـ السودان: موضوعات هرر ويوجد بهدذه المحفظة تقرير حكمدار السدودان محمد رؤوف عن أحدوال السودان عام ۱۸۸۱
  - ١٤ \_ السودان : اعانات قبائل وعربان ٠
  - ١٥ \_ السودان: قوانين ، وتضم خمس محافظ .
    - ١٦ ــ السودان : مشروعات الرى ٠
      - ١٧ ـ السودان: سواكن ٠
        - ١٨ السودان : توزيع ٠

- ١٩ \_ السودان : الأوقاف \_ محافظ للتوزيع ٠
  - ۲۰ ـ السودان: موضوعات عوايد ٠
    - ٢١ ـ السودان: توزيم ٠
    - ٣٢ ـ السودان: شئون عسكرية ٠
- ٢٣ ـ السودان: استعدادات عسكرية \_ تعيينات •
- ٢٤ ــ السودان: تليغرافات باللغتين الانجليزية والايطالية ٠
- محافظ أبحاث السودان: وتقع فى ١٤ محفظة ، تبدأ من عام ١٢٣٥ هـ وتنتهى فى عام ١٣٠٠ هـ وكل محفظة مقسمة الى عددة دفاتر حسب الشهور الهجرية وهذا المحافظ تحتوى على معلومات متعددة الجوانب وذات أهمية تاريخية قيمة و فقد جمعت من عدة دواوين وسلجلات مختلفة كالجهادية والمعية السلية ومديريات السودان وغيرها وتتميز هذه المحافظ بترتيبها الأمر الذى يمكن الباحث الاطلاع عليها دونما عناء ويمكن للباحث أن يجد بها معلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والعسكرية و
- محافظ عابدين (بدون أرقام): وهي عبارة عن ١٤ محفظة غير مفهرسة وتحت الترتيب • وتحتوى على وثائق باللغة الانجليزية ، بالاضافة الى وثائق متنوعة حاول الرقيق والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك • وأهم ما اطلعت عليه: مذكرة بشأن تجارة السودان عام ١٨٣٨ ، ومجموعة ٥٤ ، السودان (تجارة) •
- محفظة اللوائح: وهى عبارة عن عدة كتيبات وملفات تحوى اللوائح الرسمية مثل: «سياسة نامه » الصادرة فى عهد محمد على وقانون «نامة همايونى » وغيرهما وقد اطلعت فى هذه المحفظة على نصوص

معاهدة الرقيق المبرمة بين مصر وبريطانيا فى ٤ أغسطس عام المرام المخاص بالغاء المرامة التنفيذية للقرار الخاص بالغاء الرقيق فى السودان والحبشة ومصر ، تنفيذا للمعاهدة سالفة الذكر ٠

محفظتان عن ( موضوع التجارة ) : وبهما موضوعات متفرقة عن التجارة والجمارك والأوامر التى تصدر الى المسئولين حول التجارة الداخلية والخارجية • وقد جاءت المحفظة الأولى تحت عنوان : موضوع التجارة ، وتغطى فترة تسعة عشر عاما ( من عام ١٣٤٢ هـ الى عام ١٣٦١ م ) ، وأكثرها مستخرج من محفظة رقام ٢ ( محفوظات ديوان التجارة والبيعات ) •

وجاءت المحفظة الثانية تحت عنوان موضوع التجارة ( محفظة رقم ٢ ) • وهي عبارة عن عدة بطاقات وملفات مستخرجة من محافظ متنوعة • ويتحدث بعضها عن تجدارة مصر الخارجية في القدرن التاسع عشر ، وخاصة في عهد محمد على •

- محافظ بحر برا: وهى عبارة عن المكاتبات الواردة من خارج مصر والسودان ، كما يشير اسمها ، وتفسم معلومات قيمة ، خصوصا المحفظة رقم ١٩ والملفات ١ ، ١١ ، ١٢ ٠
- محافظ الوثائق الافريقية: يبلغ عددها حوالى ١٢ محفظة تدور موضوعاتها حول علاقات كل من مصر والسودان بجيرانها من الدول الافريقية مثل الحبشة وجهات الصومال ودارفور (قبل ضمها) وغيرها وهذه العلاقات تشمل الأمور الاقتصادية والسياسية ، كما ان احدى محافظها تضم نسخة من معاهدة الرقيق المبرمة بين مصر وبريطانيا في ٤ أغسطس عام ١٨٧٧ ٠

### \_ الوثائق الأجنبية غر المنشورة:

### أولا: الأرشيف الأوربي:

يوجد هـذا الأرشيف بدار الوثائق القومية بالقلعة ويضم وثائق الفارجية الانجليزية والخارجية الفرنسية والخارجية النمساوية وهى عبارة عن تقارير قناصل هذه الدول فى مصر والسودان وتكاد هـذه الوثائق تغطى أهداث القـرن التاسع عشر فى مصر والسودان بدءا من عهد محمد على وقد عالجت هذه التقارير عـدة موضوعات وان كان موضوع التجارة فى مصر والسودان قد شغل جزءا كبيرا منها و

#### ١ ــ وثائق الخارجية الانجليزية:

- F. O. 78 119, Report of Ismael Pasha's Death.
- F. O. 78 502, Cairo, September 30, 1842, to L. T. Col. Barnette.
- F. O. 78-589, Aden 18 th. March, 1844 Copts Battains Pol. Agent at Aden to J. P. Willough by Eoq Chief Secretary to Gov. t Bomby.
- F. O. 78-582, No. 4, Alexandria, 24 th. May, 1844 JL. S L Oddart the Earl of Abearden.
- F. O. 78-582, No. 25, Cairo, November 16 th. 1844. C. J. Barnette to Earl of Aberden.
- F. O. 78-708, Cairo. 2 nd. July, 1847. Thomas Mirialacchi to Alfred Sloalne.
- F. O. 78-758, No. 14, Alexandria, 15 th. July, 1847. 'A Murray to Lord Cowley.
- F. O. 78 708, No. 69, Cairo, December 25 th. 1847è Ch. A Murray to Viscount Palmerston.
- F. O. 78-708, No. 99, 10 August 1847. Ch. A. Murray to Viscount Palmerston.
- F. O. 78 756, No. 2, February 4 th. 1848. to M. Murray.

- F. O. 87 735, Memorandum for Ibrahim sent in September, 1848.
- F. O. 78 804, No. 6, Cairo, March 12, 1849. Ch. A. Murray to Sir Stratford Canning.
- F. O. 78 840, No. 2, Cairo, January 5, 1850, Ch. A. Murray to viscount.
- F. O. 78 841, No. 4, Alexandria, March 12, 1850, Ch. A. Murray.
- F. O. 78 841, No. 20. Inclose in MC. A. Murray's May 1850.
- F. O. 78 1200, No. 52, Alexandria, November 4 th. 1850. Fredrick to A. Brucets the Earl of Clorendon.
- F. O. 78 2632, Cairo, May 12, 1877. G. vivian to the Earl Derby.
- F. O. 78 1404. December 10 th., 1857. John Pethrick to L. Muller.

#### ٢ ـ وثائق الخارجية الفرنسية:

وهى عبارة عن التقارير التى كان يبعث بها قنصل فرنسا بالاسكندرية ، والتى كان يتلقاها من نائبه فى السودان ، وكان أكثرها يدور حول الأوضاع التجارية بمصر والسودان ، وقد اطلعت على عدة وثائق منها واعتمدت على بعض منها ، خصوصا تلك المودعة بالمحفظة رقم هى من محافظ الأرشيف الأوربى وأهمها :

M. Tastu, Agent et Consul Général de France à Alexandrie. à M. Drouyn De Lhuys, Ministre des Affaires Etranges. Alexandrie Le 24 Juillet, 1864.

M. C. Thibaut, Vice-Consul de France à Khartoum, à M. Tastu, A'gent et consul général de France à 'Alexandrie, 'Khartoum, Le 18 Octobre., 1864.

#### ـ تقرير مرسل من:

M. Munzinger Grant du vice - consulate de France à Mussaoua à M. Outrey, Agent et consul général de France à Alexandrie.

Annex. No. 1 à La lettre de M. Outrey, du 19 November, 1865.

#### ثانيا: الأرشيف الأمريكي:

ويحتوى على عدة محافظ عبارة عن تقارير من القنصل العام للولايات المتحدة بالاسكندرية الى الخارجية الأمريكية • وقد اعتمدت منها على ما يلى:

Despatch No. 93, Agency and Consular general of the U.S.A.,
 Alexandria, Egypt, June 17, 1867. To Hon-William. H. Seward,
 Secretary of State.

 Desp. No. 36, Agency and consuate genera of the U.S.A. in Egypt. Cairo, July, 31, 1876.

Desp. No. 235, Agency and consulate general of U.S. in Egypt,
 Cairo. June, 1878. Hon, W. m. Evarts, Secy. of State.

Desp. No. 378, Cairo, November, 26, 1878.

( بالمحفظة رقم ١١ )

## وثائق دار المحفوظات العمومية بالقلعة:

استفدت منها ببعض دفاتر الحسابات الخاصة بمديريات السودان في عصر محمد على ، وكانت مودعة « بمخزن السودان » • والبحث عن

هذه الأوراق من خلال الدفاتر يمثل صعوبة بالغة \_ الآن \_ وذلك لعدم ترتيبها داخل هدا المخزن • فهى أشبه بتل متراكم لا دليل له ولا مرشد • وقد تم \_ أخيرا \_ نقل أكثر محتويات هذا المخزن الى دار الوثائق القومية بالقلعة • وربما تكشف هذه الأوراق \_ بعد ترتيبها \_ عن اضافات جديدة حول بعض الجوانب التاريخية للسودان ومصر •

#### ثانيا: وثائق منشهورة:

- تقرير « جـون بورنج » J. Bowring الذي بعثت بـه حكومة انجلترا الى مصر عام ١٨٣٧ ، فوضع تقريرا عن حالة مصر في ذلك الحين من النواحي الاقتصادية والادارية والعسكرية ، بالاضافة الى حديثه عن الرق وأسلوب تجارته ، وهـذا التقـرير ترجمـه الدكتور محمد فؤاد شكري ونشره بكتاب : بناء دولة مصر محمد على (السياسة الداخلية) ،
- تقرير آرثر هولرويد A. Holroyd السائح الانجليزى الذى زار السودان فى عهد محمد على ، واتصل بمعظم قناصل الدول الأجنبية ، وهذا التقرير منشور ضمن تقرير جون بورنج ، ومن أهم الموضوعات التى طرقها موضوع الرق فى السودان ٠
- رحلة ساكن الجنان محمد على الى السودان ــ ترجمة جرنال الرحلة الذى صدر فى ٦ صفر عام ١٢٥٥ ه (٢٦ ابريل عام ١٨٣٩ م) ملحقا بالعدد رقم ٦١٨ من جريدة الوقائع وقد نشر باللغة التركية ، وقام بترجمته ونشره الدكتور محمد فؤاد شكرى بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ، العدد الثامن من المجلد الثانى عام ١٩٤٦ •
- رحلة محمد على الى السودان ( اكتوبر عام ١٨٣٨ ١٥ مارس الله محمد على الى السودان ( اكتوبر عام ١٨٣٨) كتبها أنجلو ساماركو باللغة الايطالية ثم عربها طه فوزى عام

1987 ، ونتسرت فى مجلة الرابطة العربية • وتوجد نسخة مصورة عبارة عن كتيب صغير بالمحفظة رقم ٣ من محافظ السودان بدار الوثائق القومية بالقلعــة •

- الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض (النيل الأبيض) • الصادر بأمر ساكن الجنان محمد على والى مصر بقيادة ربان الفرقاطه البكباشى سليم قبودان - ملخص المجموعة الرسمية للجمعية الجغرافية بفرنسا في عددها الصادر في يوليو عام ١٨٤٢ ، (تعريب محمد مسعود ، القاهرة ١٩٢٢) •

\_ رئاسة مجلس الوزراء ، مجموعة من الوثائق عن السودان . وهى عبارة عن وثائق متنوعة تشمل عدة مجالات ادارية واقتصادية وسياسية ٠٠٠ الخ ٠ وقد نشرت بالقاهرة عام ١٩٤٧ ٠

\_ مجموعة متنوعة من الوثائق تتعلق بفترة حكم الخديوى السماعيل • نشرها جورج جندى وجاك تاجر تحت عنوان : اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٧ •

مجموعة متنوعة من الوثائق الخاصة بفترة حكم الضديوى السماعيل • وتختص بسياسة مصر فى الجهات الشرقية للسودان وساحل البحر الأحمر ، تحت عنوان : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ( ١٨٦٣ – ١٨٧٩ ) • أعدها الدكتور شوقى الجمل • من مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٥٩ •

ثالثا: الدوريسات:

أولاً: الدوريات العربيـة:

- (أ) الوقائع المصرية:
- (ب) جريدة أركان حرب الجيش المصرى:
- ( ج ) مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية :
  - (د) مجلة الجمعية الجغرافية:
  - ( ه ) حولية كلية الآداب ، جامعة القاهرة •

ثانيا: الدوريات الاجنبية:

- Sudan Notes and Records (S.N.R).

## رابعا: كتب ودراسات باللغة العربية:

- ابراهيم الحاردلو: الرباط النقاق بين مصر والسودان . دار جامعة الخرطوم للنشر ، الخرطوم ١٩٧٧
- ابراهيم طرخان ( دكنور ) : امبراطورية البرنو الاسلامية ، الهيئة المحرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٥ .
- ابراهــيم غـوزى : السودان بين يدى غردون وكتشنر ، الجزء الأول ، القاهر ف ١٣٣٩ ه .
- أحمد أحمد الحقه ( دكتور ) تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٨ .
- أحمد أحمد الحته ( دكنور ) : الأجانب في مصر والسودان ( ١٨٤٩ ١٨٢٢ ) مستخرج من مجلة الاقتصاد والتجارة . المحدد الثاني ، ( بوليه ديسمبر ١٩٥٨ ) . القهاهرة ١٩٥٨ .
- أحمد أحمد سيد أحمد ( دكتور ) رضاعه والفيع الطهطاوى في السودان ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٧٣ .
- أحمد بن الحاج أبو على : مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة الساطر السارية والادارة المصرية . تحقيق الشاطر بصيلى عبد الجليل ، ألقاهرة ١٩٦١ .
- أحمد بن الحاج أبو على : تاريخ طوك السوطان ، تحقيق الدكتور مكى شبيكه ، الخرطوم ١٩٤٧ ،
- أحمد صدقى الدجانى ( دكتور ) : الحركة السنوسية ، نشاتها وتموها في القرن التاسع عشر ، القاهرة ١٩٦٧ .
- احمد عزت عبد الكريم ( دكنور ) : تاريخ التعليم في عصر محمد على . النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٣٨ .
- أحمد عزت عبد الكريم ( دكتور ) : ناريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد على إلى أوائل حكم توفيق ( ١٨٤٨ ) الجزء الأول عصر عباس الأول وسعيد ( ١٨٤٨ ) .
- أحمد عزت عبد الكريم ( دكتور ) : تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد على الى أوائل حكم توفيق ، الجــزء الثانى ، عصر اسماعيل والســنوات المتصلة من حكم توفيق ( ١٨٨٣ ١٨٨٨ ) .

- ارنولد ، سير توماس الدعسوة الى الاسسلام ، بحث فى تاريخ نشر العقيدة ، ترجمسة الدكتور حسن ابراهسيم حسن وآخسر ، مكتبة النهضة المصرية القساهرة ١٩٤٧ .
- ــ اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ، الجسزء الثاني ، مطبعة بولاق ، القاهرة ١٣١٦ ه .
- الياس الأيوبى : تاريخ مصر في عهد الخديوى اسماعيل باشا من سنة ١٨٦٣ الى سسنة ١٨٧٩ . مطبعة دار الكتب المصرية . المجلد الثاني . القاهرة ١٩٢٣ /
- أمين المعلوف : احتسلال بحسر الغسزال ، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة عام ١٩٥٣ .
- أمين سامى : تقويم النيال وعصر محمد على باشا ، الجازء الشانى ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٢٨ ،
- أمين سمامى : تقويم النيال وعصر عباس حلمى باشا ومحمد سعيد . المجلد الأول من الجزء الثالث مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م .
- أمين سامى : تقويم النيال وعصر اسماعيل ، المجلد الثاني من الجزء الثالث . القاهرة ١٣٥٥ ه / ١٩٣٦ .
- أمين سسلمى : تقويم النيال وعصر اسماعيل . المجلد الثالث القاهرة ١٣٥٥ ه / ١٩٣٦ م .
- بنولا ، غردريك : كتاب مصر والجغرافيا وهو خلاصة تاريخية عن الاعمال الجغرافية التي أنجزتها العائلة المحمدية العلوية بالديار المصرية ، ترجمة احمد زكى ، القاهرة ١٩٣٧ .
- س بوركهارت ، جون لويس : رحالات بوركهارت في بالاد النوبة والسودان ترجمة فؤاد اندراوس ، من مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة 1901 .

- \_ التونسى ، محمد بن عمر : تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ( نشر خليل عساكر ، مصطفى محمد مسعد المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة 1970 .
- ـ التيجانى عـامر: جنوب السودان ، بحر الغزال بين العصابات والحـكومات ( ١٨٥٠ ١٩٢٠) ، سـلملة دراسات قومية ، العـدد العاشر ، الأهـرام القـاهرة ١٩٨٠ .
- جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية ، معهد البحوث والدراسات العمومية ، القاهرة ١٩٧٥ .
- الجمعة المصرية للدراسات التاريخية : الأرض والفلاح ، القاهرة ، ١٩٧٤ ،
- حميل عبيد ( دكتـور ) : المديرية الاسنوائية ، وزاره الثقافة ، دار الكانب العربي للطباعة والنشر ، القـاهره ، ١٩٦٨
- ــ حسن أحمد ابراهيم ( دكتور ) : محمد على فى السودان . ( دراسة لأسباب الفتح التركى المصرى ) جامعة الخرطوم ، بدون تاريخ .
- ـ حسن أحمد محمود ( دكتور ): الاسـلام والثقساغة العربيـة في المريقيا ، الجزء الأول مكتبة النهضة العربيـة ، القاهرة ١٩٥٨ .
- حسين كامل أبو الليف : مرحلة من مراحل التطور السياسي والاجتماعي في السودان ، المجلد الخامس من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٥٦ .
- حسين خلف ( دكتور ) : التجديد في الاقتصاد المصرى الحديث الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٦٢ .
- رفاعـة الطهطاوى : مناهج الألبـاب المصرية في مباهـج الآداب العصرية ، الطبعـة الثانيـة ، مطبعـة شركة الرغائب ، القاهرة ١٩١٢ .

- راهر رياض ( دكتور ) : السودان المعاصر مندذ الفتح المصرى حتى الاستقلال ١٨٢١ ١٩٥٣ . مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٦ .
- \_ سعد الدين الزبير : الزبير باشها ، الطابعة الأولى ، القهاهرة
- السعيد ابراهيم البدوى ( دكنور ) : النوباويون · دراسة تاريخية انثروبولوجية مجلة الجمعية الجغرافية · العدد ٢ ، القاهر عام ١٩٧٣ ·
- \_ سلاطين باشا : السيف والنار في السودان · تعريب جريدة البلاغ · القاهرة ١٩٣٠ ·
- ـ سليجمان ، س ، ج : السلالات البشرية في افريقيا ، ترجمة يوسف خليل ، مراجعة الدكتور محمد محمود الصياد مكتبة العالم العربي بالفجالة القاهرة ١٩٥٩ .
- السيد يوسف نصر ( دكنور ) : جهود مصر الكشفية في اغريقيا في القرن التاسع عشر . الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٩ .
- الشاطر بصيلى عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادى النيل من القرن العاشر الى القرن التاسع عشر الميلادى . الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٥ .
- الشياطر بصيلى : تاريخ المواصلات في سيودان وادى النيل القسم الأول حتى عام ١٩٠٦ عطبره ١٩٥٠ .
- شوقى الجمل ( دكتور ) : تاريخ سودان وادى النيل ، حضارته وعلاقته بمصر منذ أقدم العصور الى الوقت الحساضر الجسزء الأول ، مكنبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٦٩ .
- شوقى الجمل ( دكتور ) : تاريخ سودان وادى النيل ، حضارته وعلاقته بمصر منذ اقدم العصور الى الوقيت الحاضر ، الجسزء الثانى ، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٦١ .
- شوقى الجمل ( دكنور ) : سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القسرن التاسع عشر الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٤ •

- ـ شوقى الجمل ( دكتور ) : سياسة مصر واستراتيجيتها في البحـر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . دراسة بكتاب البحر الأحمر في الناريخ والسباسة الدولية المعاصرة ، القاهرة ١٩٨٠ .
- ــ صلاح الدين الشامى ( دكتور ) : المواصلات والتطور الاقتصادى في السودان مؤسسة المطبوعات الحديثة ، القاهرة ١٩٥٩ .
- \_ صلاح الدين الشامى ( دكتور ) : الموانى السودانية . دراســة في الجغرافيا التاريخية القاهرة ١٩٦١ .
- عبده بدوى ( دكتور ) : الشعر في السودان · عالم المعرفة الكويت ١٩٨١ ·
- عبد الحليم محمود ( دكتور ) : المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن الشاذلي . القاهرة ١٣٨٧ ه .
- عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على الطبعة النانية -مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ١٩٥١ .
- عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ، الجزء الأولَ ، الطبعة النانية مكتبة النهضة المصرية ، القامة ١٩٤٨ .
- عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٨
- عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوغية . الطبعة الرابعة . القاهرة . ١٩٧٧ .
- هذه هي الصوفية ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٧٧ ،
- عبد العزيز أمين عبد المجيد ( دكتور ) : التربية في السودان ( ثلاثة أجزاء ) القاهرة ١٩٤٩ .
- عبد العزيز سليمان نوار ( دكتور ) : تاريخ المرب الحديث الجزء الأول العراق ، القاهرة ١٩٧٩ .
- عبد القادر محمود (دكتور): الفكر الصوفى فى السودان ، مصادره وتياراته والوانه ، دار الفكر العربى ، القاهرة ١٩٦٩ .

(م ٣٥ - التطور الاقتصادي والاجتماعي )

- عبد القادر محمود ( دكنور ) : الطوائف الصوفية في السحودان ٠ الطبعة الأولى ٠ الخرطوم ١٩٧١ ٠
- عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المعردة ( جزءان ) ، القاهرة ١٩٣٥ .
- عبد المجيد عابدين ( دكتور ) : تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشائها الى العصر الحديث ، الدين ، الاجتماع ، الأدب ، دار الثقافة ، بحروت ، ١٩٦٧ ،
- عبد المجيد عابدين ( دكتور ) : قبائل من السودان الأوسط والسودان الفرطوم الفرطوم الفرطوم ١٩٧٢ .
- على ابراهيم عبده ( دكتور ) : مصر وافريقيا في العصر الحديث الطبعة الأولى دار القلم القاهرة ١٩٦٢ .
- على الجريتلى ( دكنور ) : تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأولى من القرن التاسع عشر دار المعارف القاهرة ١٩٥١ .
- على مبارك : الخطط النوغيقية الجديدة ، ج ١٧ ، دار الكنب القومية - القاهرة ، ١٩٦٩ .
- عمر طوسون ، الأمير : تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية من فتحها الى ضياعها من سنة ١٨٦٩ الى ١٨٩٨ . الجزء الثانى ، الاسكندرية ١٩٣٧ .
- كلوت بك : لمحة عامة الى مصر ، الجزء الأول ، مطبعة أبى الهول — القاهرة ( بدون تاريخ ) ،
- محمد ابراهيم أبو سليم ( دكتور ) : الفور والأرض ، وثائق تمليك ، معهد الدراسات الافريقية والاسيوية ، الخرطوم ، ١٩٧٥ .
- محمد أحمد الجابرى : في شئن الله أو تاريخ السودان كما يرويه أهله . دار الفكر العربي . القاهرة ١٩٤٨ .
- محمد صبری ( دکتور ) : مصرفی افریقیا الشرقیة ، هرر ، زیلع ، بربره ، مطبعة مصر ومکتبتها ، القاهرة ۱۹۳۳ ،

- محمد صبرى ( دكتور ) : الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر . مطبعة مصر ومكتبتها . القاهرة ١٩٤٩ .
- محمد ضيف الله (ود ضيف الله): مقدمة كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان و نشر وتحقيق ابراهيم صديق الخرطرم ١٩٢٩.
- محمد عمر بشير : جنوب السودان . دراسـة لأسـباب النزاع نرجمـة أسـعد حليم ، الهيئة المصرية العـامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧١ .
- محمد عوض محمد ( دكنور ) : السودان الشمالي سكانه وقبائله . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥١ .
- محمد عوض محمد ( دكتور ) : الشعوب والسلالات الاغريقية . سلسلة دراسات أفريقية ، الدار المصرية للناليف والنرجهة ، القاهرة ١٩٦٥ .
- محمد عوض محمد ( دكتور ) : السودان ووادى النيل . دراسات في تكوين وادى النيل ومكان السودان وسكانه من حوض هذا النهر . القاهرة ١٩٥١ .
- محمد غؤاد شكرى ( دكتور ) : الحسكم المصرى في السودان ۱۸۲۰ - ۱۸۸۰ دار الفكر العربي ، القساهرة ۱۹۴۷ ·
- محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) وآخرون : بناء دولة ، مصر محمد على ( السياسة الداخلية ) دار الفكر العربى . القاهرة ١٩٤٨ .
- محمد غؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن التاسع عشر ١٨٢٠ ١٨١٠ القاهرة ١٩٥٧ .
- محمد غؤالد شكرى ( دكتور ) : رحلة محمد على الى السودان . مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة العدد ٨ ، ١٩٤٣ .

- \_ محمد محمود الصياد ( دكتور ) : الناس في افريقية الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٥ •
- محمد محمود الصياد ( دكتور ) وآخر : السودان ، دراست ف الوضيع الطبيعي والكيان البشري والبناء الاقتصادي ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٦
- \_ مصطفى فهمى وآخران : فى جنوب السودان ، دراسات اجتماعية ونفسية تربوية دار مصر للطباعة ، القاهرة ( بدون تاريخ ) ،
- مصطفى مسعد ( دكنور ) وآخران : سلطنة دارفور : تاريخها وبعض مظاهر حضارتها ، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، المجلد ١١ عام ١٩٦٣ ،
- مكى شبيكة ( دكتور ) : السودان فيقرن ١٨١٨ ١٩١٩. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٧ .
- \_ مكى شبيكه ( دكتور ) : السودان عبر القرون . دار الثقافة . بيروت ١٩٦٤ .
- مورهيد ، آلان : النيل الأبيض ، ترجمة محمد بدر الدين خليل ، دار المعارف القاهرة ١٩٦٥ ،
- \_ مورهيد ، آلان : النيل الأزرق ، ترجمة نظمى لوقا ، دار المعارف القاهرة ١٩٦٦ ،
- ـ نسيم مقار ( دكتور ) : جهود مصر في الكشف الجغرافي البيكباش سليم قبطان والكشف عن منابع النيل ، الطبعة الأولى القاهرة ١٩٦٠ ،
- ــ نسيم مقار ( دكتور ) : الرحالة جهون بتريك · مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة ١٩٦١ ·
- ـ نعـوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته مطبعة المعارف المعارف القاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ـ نكولز ، و : الشـايقية ( ترجمـة عبد المجيد عابدين ) معهـد البحوث والدراسات الافريقية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) ،

- \_ هولت ، ب ، م ، : المهدية في السودان ، ترجمة جميل عبيد دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٨ .
- يوسف غضل ( دكنور ) : مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي ( ١٤٥٠ ١٨٢١ ) معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ١٩٧١ .
- ـ يوسف غضل ( دكتور ) : الشلوخ أصلها ووظيفتها في سودان وادى النيل الأوسط دار جامعــة الخرطوم للنشر الخرطوم ١٩٧٦ •
- \_ يونان لببب رزق ( دكتور ) : نفكك الامبراطورية المصرية في افريقيا ( دراسة بكتاب : العسلاقات العربية الافريقية ، دراسة تاريخية للاثار السسابية للاستعمار ، معهد البحوث والدراسسات العربية ، التساهرة ، المراب ، ١٩٧٧ .
- ـ يونان لبيب رزق ( دكتور ) وآخرون : مشكلة جنوب السودان ، مركز يحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس القاهرة ١٩٨١ ،

## خامسا : كتب ودراسات بلفات أوربية حديثة :

- Abbate: De l'afrique central ou Voyage De S. A. Mohammed
   Said-Pasha dans ses provinces Du Soudan. (Paris, 1858).
- Arkill, A. J.: Fung Origins, S. N. R. Vol. XV, 1932.
- Baker, Sir Samuel: The Nile Tributaries of Abyssinia (London, 1857).
- Bell: Shiabun Gold. S. N. R. Vo.. 20, 1937.
- Bloss, J. F.: The History of Suakin S. N. R. Vo., XX, Part II, 19370.
- Budge E. A. Wallas: The Egyptian Sudan, Its History and Monuments. Vol. I (London, 1951).
- Cailliauld, F.: Voyage a Méroé, au Fleuve Blanc, au della de Fazogl dans Le Midi du Royaume de Sennar, à Syouah et dans cinq autres Oasis 1819-1822, Tome II, III (Paris, 1826).
- Clark, W. T.; : Manners, customs and beliefs of the Northern Bega.
   Vol. XXI. part I, 1938.
- Combes, Edward : Voyage en egypte et Nubie dans les deserts et Beyouda, Des Bicharys et Sur les cotés et la Mere Rouge. (Paris, 1846).
- Crabités, Pierre : Gordon. The Sudan and Slavery. (London, 1933).
- Crawford, O. G. S.: The Fung Kingdom. (London, 1951).
- Deherain, Henri : Le Soudan Egyptien Sous Mehemet Ali. (Paris, 1898).
- Douin, G.: Histoire du Soudan Egyptien 1820 1822. Tome. I. (Le Caire, 1944).
- Douin, G.: Histoire Du Regne Du Khedive Ismail. L'Empire
  Africane, 3 E partie (1874-1876) Fasciale A. Tome III.
  Le Caire. Imprimerie De L' institute Française Orientale, 1941.

- Driault, Edward: La Formation De l' Empire De Mohamed 'Aly,
   De l' arabie au Soudan Correspondence De Consuls
   De France en Egypt. L'imprimé par l' imprimerie De l' institute Francaise D' archeolgie Orientale Du Caire Pour la Sociéte Royal De Geographie D' Egypt. MCCCXXVII, S. R. G. E., 1927.
- English, G. B.: A Narrative of the Expedition to Dongola and Sennar under the Command of his Excellence Ismail Pasha, (London, 1822).
- Gessi, Romolo: Seven years in the Soudan. (London, 1892).
- Hamilton, J. A. dec.: The Anglo Egyptian Sudan from within (London, 1935).
- Hill, Richard: A biographical Dictionary of the Anglo Egyptian Sudan. (Oxford, 1951).
- Hill, Richard: Egypt in the Sudan. 1820-1881 (Oxford University Press, 1959).
- Holt, P. M.: A Modern History of the Sudan from the Fung Sultnate to the present Day. (London, 1957).
- Hoskins: Travels in Ethiopia above the second cataract of the Nile. (London, 1835).
- Mac Michael. O.S.O.: A History of the Arabs in the Sudan. Vol.
   I (Cambridge, 1922).
- Mekki Abbas: The Sudan Question. (London, 1952).
- Numerous Authors: Agriculture in the Sudan. (Oxford University Press, 1948).
- Packler Muskau: Egypt under Mehemet Ali, Vol. II. (London, 1845).
- Pallme, I.: Travels in Kordofan. (London, 1844).
- Petherick, J.: Egypt, the Soudan and Central Africa, with exploration from Khartoum on the White Nile to the regions of the Equator. (London, 1861).

- Poncet, M. D.: A Voyage to Ethiopia (1698 1700) (London, 1709).
- Reid: Some notes on the tribes of the White Nile Province. S.N.R.
   Vol. XIII, 1937.
- Sabry, M.: L'Empire Egyptien Sous Ismail. (Paris, 1933).
- Santandrea, S.: Little Known Tribes of the Bahr El Ghazal. S.N.R.
   Vol. XXIX, 1948. Part II.
- Shukry. M. F.: Khedive Ismail and the Slavery in the Sudan (Cairo, 1938).
- Smith, Hempston: The New Africa. (London, 1961).
- Taylor, B.: A Journey to the Central Africa (New York, 1884).
- Terence Walz: Trade between Egypt and Bilad As Soudan. 1700 -1820. Institute Francaise D' Archeolgie Orientale Du Caire, 1978.
- Trimingham, J. S.: Islam in Ethiopia. (Oxford University Press, 1952).
- Walkely, C. F. J.: The Story of the Khartoum. S.N.R. Vol. XVIII, 1935.
- Wailis, O. B. E.; : Religious Confraternities of the Sudan (S.N.R.), 1921.
- Werne, F.: Expedition to discover the sources of the white Nile in the years 1840-1841. Vol. II. (London, 1849).
- Werne, F.: African Wanderings or an Expedition from Sennar to Taka, Basa, Bani Amer, with particular glance at the races of Belad Sudan. tr. by J. R. Johnston. (London, 1852).
- Zenkovsky: Zar and Tumbura. S.N.R., Vol. XXXI, Part I., 1950, (Paper read before the Philosophical Society of the Sudan).

## الرسائل العلمية:

- \_ أبو كروق ، الناصر عبد الله : تاريخ مدينة كسلا ١٨٨٣ \_ ١٨٩٧ ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٧٦ ،
- أنتونى سـوريال : جهـود مصر الثقافية فى السـودان ١٨٢٠ ١٨٧٩ . رسالة ماجستير ( غير منشورة ) معهد البحـوث والدراسات الاغريقيـة ، جامعـة القاهرة .
- \_ حمدنا الله مصطفى حسن : الجيش المصرى ودوره فى الادارة المصرية بالسودان ١٨٢٠ ١٨٤٨ ، رسالة ماجستير (غير منشورة ) كلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٨٠ .
- عبد العليم خلاف : جهود مصر الكشفية في افريقيا في عهد الخديوي الماعيل ١٨٦٠، ١٨٧٩ رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٨١ ٠
- مصطفى بسيونى أبو شعيشع : تاريخ الزراعة فى السودان مند عام ١٨٢١ حتى يناير ١٨٦٣ م ، رسالة دكتوراه ( غمير منشورة ) معهد البحوث والدراسات الافريقية ، جامعة القاهرة ،
- محمد الأمين سعيد : سياسة محمد على في المسودان ١٨٢٠ -١٨٤٩ رسالة ماجستير (غير منشورة ) جامعــة القاهرة ١٩٥٧ ٠
- ــ نسيم مقار : أحوال السودان الاقتصادية قبيل الفتح المصرى الأول ١٨٢٠ ١٨٢١ رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة القاهرة ١٩٥٧ .

\_ نسيم مقار : احوال السودان الاقتصادية في الفترة من عام ۱۸۲۱ \_ ۱۸۶۸ ، رسالة دكتوراه ( غير منشورة ) ، جامعة عين شمس ، ۱۹۵۸ / ۱۹۵۸ .

\_ يحى محمد ابراهـيم: التعـليم الدينى فى السـودان · رسـالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعـة القاهرة ، ١٩٧٨ ·

رقم الايداع ٤٨١٢ لسنة ١٩٨٥

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع سجل العصرب



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

